





# حُقُوق الطّبْع مَحفُوظَةِ الطّبعَة الأولىٰ الطبعَة الأولىٰ 1447هـ ٢٠١٦م

يُمنع طباعةُ هذا الكتاب أو تصويرُه ورقياً أو إلكترونياً إلا بإذن خطى من الدار الناشرة تحت المُساءلة الدُّنيوية والأُخروية

الإخراج الفنّي: خالد محدّر مايب بن علوان

الخطوط بفلم: عدمان الشيخ عثمان



تركيا \_ اسطنبول \_ الفاتح \_ اسكندر باشا \_ كزتاش \_ مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح \_ بناء رقم ٧ \_ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları

Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850 Www.allobab.com - Email: info@allobab.com





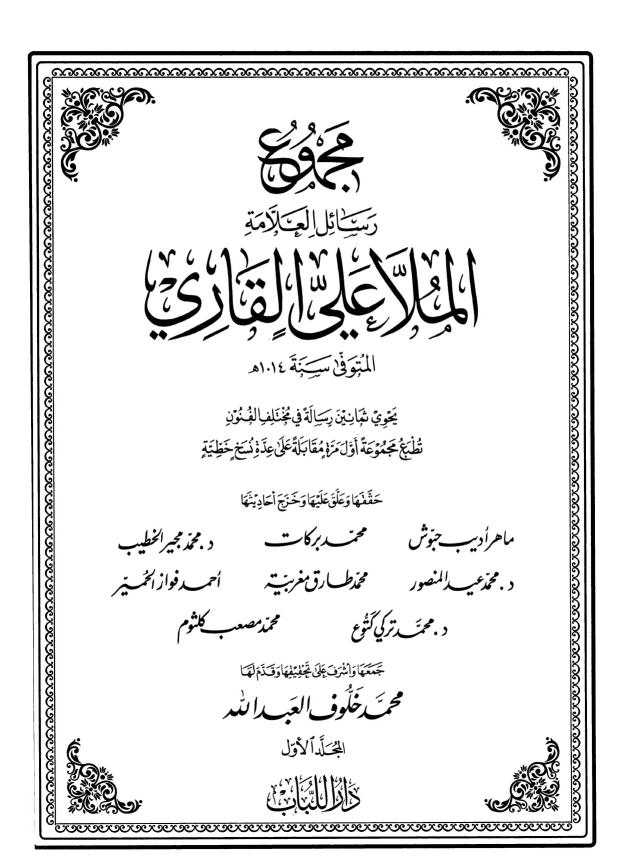



| الصفحة                         | الموضوع                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5                              | مقدمة التحقيق                                                |
| ٣                              | الرسالة رقم (١): الأربعونَ في الأحاديث القدسيَّة             |
| ۲۱                             | الرسالة رقم (٢): أربعونَ حديثاً من جوامع الكَلمِ             |
| ٣٧                             | الرسالة رقم (٣): جمعُ الأربعينَ في فضل القرآن المُبين        |
| عديثاً في باب النَّكاح ٥٥      | الرسالة رقم (٤): رفع الجُنَاح وخَفْضُ الجَنَاح بأربعينَ -    |
| ٧٣                             | الرسالة رقم (٥): تُحفة الخطيب وموعظة الحبيب                  |
| 110                            | الرسالة رقم (٦): زُبدةُ الشمائل وعُمدةُ المسائل              |
| ۲۰۰                            | الرسالة رقم (٧): رسالةٌ في أبناءِ النَّبِيِّ عَيْلِيُّ       |
| ۲۲۳                            | الرسالة رقم (٨): تعليقاتُ القارِيْ على ثُلاثياتِ البُخاريْ   |
| ٣٦٣                            | الرسالة رقم (٩): إعرابُ القارِي على أولِ بابِ البُخاري       |
| عازِب الله في صحيح البخاري ٣٧٥ | الرسالة رقم (١٠): إعرابُ كلمة (أُوَّل) في حديث البراء بن     |
| اك                             | الرسالة رقم (١١): معرفةُ النُّسَّاكُ في معرفة فَضيلةِ الاستي |
| ٣٩٩                            | الرسالة رقم (١٢): تَسليةُ الأعمى عن بَلِيَّة العَمَى         |

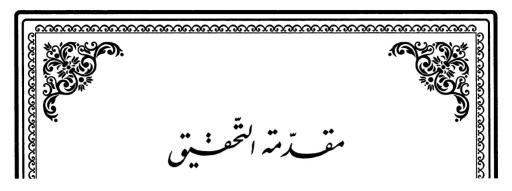

إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُه، ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشْهَدُ أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، وأشْهَدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصَحْبهِ أجمعين.

#### أمَّا بَعْدُ:

فلا يَخْفَى على أحدٍ من أهلِ العِلْمِ قيمة الإرْثِ العلميِّ الكبيرِ الذي خَلَفه لنا الأثمَّةُ السابقونَ مِن الكتبِ والرَّسائلِ والأجزاء، والذي لكثرت عِيمتنِعُ على العَدِّ والإحصاء، تلك التَّصانيفُ التي بَذَلَ فيها مؤلِّفوها الجهودَ العظيمة، وضمَّنوها عُصارةَ فِحْرِهم وما حازوه من علوم، وتَخلُّوا في سبيلِها عن الدُّنيا وما فيها، في الوقتِ الذي كانَ غيرُهم يَتقلَّبُ في نعيمِها، ويتَنعَّمُ في مَلذَّاتها، ويقطفُ من ثَمراتها، ولو شاءَ كثيرٌ منهم لفعَل، ولكنَّهم آثروا ما عند اللهِ في ويقطفُ من ثَمراتها، ولو شاءَ كثيرٌ منهم لفعَل، ولكنَّهم آثروا ما عند اللهِ في يراعَهم لتَدُّوينِ علومِ هذا الدِّين، حتَّى يُوصِلُوه إلى مَن بعدَهم من المسلمين، يَراعَهم لتَدُوينِ علومِ هذا الدِّين، حتَّى يُوصِلُوه إلى مَن بعدَهم من المسلمين، كما وصلَ إليهم نقيًّا صافياً لا تَشوبهُ الأكدار، ولا يَضِيرُه مُنحِوفُ الأفكار، فيِهم تَحقَّقَ قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ مُلْوَافِرُنَهُ، فإنَّ الحفظَ إنَّما يكونُ بالأسباب، وهؤلاءِ العلماءُ هم السَّبِ الذي قد هيَّاه لذلكَ ربُّ الأرباب.

لكنْ ليس مِن نافلةِ القولِ أنَّ كثيراً مِن تلك المصنَّفات، لا زالَتْ حَبيسةً في أفنيةِ المكتبات، تَشْتكي الإهمالَ وتَخْشَى الضَّياع، وهي تَنتَظِرُ باشْتياقِ الوَلْهان، مَن يزيلُ عنها غُبارَ النِّسيان، هذا في عصر يَتشوَّفُ فيه الكثيرُ من طلبةِ العلمِ والباحِثين، إلى رؤيةِ ذلك التُّراثِ العلميِّ المتين، الزَّاخِرِ بأفانينهِ الكثيرةِ، ويَنتظرونَ بفارغِ الصَّبرِ كي يَرَوْه وقد خَرجَ إلى النُّور، بتحقيقٍ علميِّ سليم، يَتَّسِمُ بالِحياد، ويَتجنَّبُ التَّشويه، ويُجِلُّ العلمَ ويَحترِمُ مُصنِّفيه، ولا يَبْغي الاتجارَ به ولا الوصاية عليه.

مِن هنا نَشَأْتُ فكرةُ جمعِ الآلافِ مِن رسائلِ أولئكَ الأعلامِ المحقِّقينَ المُكْثِرين، الذين تناثَرَتْ كتبُهم في مكتباتِ العالَمِ شرقاً وغرباً حتَّى طَوَتْها - أو كادَتْ - مَرُّ السِّنين، فكان مشروعُنا:

## «مجاميعُ رسائل العلماءِ المحقِّقين»

خطوةً في طريقِ حفظِ ذلك التُّراث العظيمِ الباهِر، ولَبِنةً مِن لَبِناتِ بناءِ هذا التُّراثِ العلميِّ الزَّاهر، مع الاجتهادِ في أنْ يكونَ ذلك مَبْنيَّا على أسسٍ علميَّةٍ تَلْتَقي عليها مختَلفُ المَشارِب، ويَفرحُ بها سائرُ أهلِ المذاهب، فلا يَنْتقصُها إلا مُكابرٌ أو حاسد، ولا يُنْكرها إلا جاهلٌ مُعانِد.

وقد رأينا في هذا المشروع الذي هو جمعُ تلك الرَّسائل، خيرَ وسيلةٍ لحفظِ ذلك التُّراثِ العظيمِ الهائل، حيث إنَّ كثيراً منها هو عُرضةٌ للضَّياعِ والتَّلفِ في مراكزِ المخطوطاتِ وأَدْراجِ المكتبات، العامَّةِ منها والخاصَّة، فكمْ مِن رسالةٍ غابَتْ في ثنايا المجاميعِ مِن المخطوطاتِ ولم تُفَهْرَسْ، أو أُلْحِقَتْ بكتابِ آخَرَ على أنَّها منه فلَمْ تُعرف، وهكذا...

وحتَّى ما امْتَدَّتْ إليه يدُ الباحِثينَ من هذا الزَّمان، لتَمسحَ عنه غُبارَ النِّسيان،

مقدمة التحقيق

قد عاد فأخفاه تراكُمُ السَّنوات، وإهمالُ الباحثينَ والدُّعاة، أو شَوَّشهُ شَغَفُ البعضِ بالتَّطويلات، وتَبَاهِيهم بإكثارِ التَّعْليقات، فكمْ مِن رسالةٍ صغيرةٍ طُبِعَتْ قبل سنينَ ولا أثرَ لها اليومَ في عالم المخطوطاتِ ولا المطبوعات، وكمْ أَرْهَقَنا تجَّارُ العلمِ بتضخيمِ رسالةٍ مؤلَّفةٍ مِن وَرَقتينِ أو ثلاثٍ فأخرجوها لنا في مئاتِ الصَّفحات.

كما أنَّ جمعَ رسائلِ العالمِ الواحدِ في كتابِ مستقلِّ، فيه منفعةٌ كبيرةٌ للباحِثين، إذ إنَّها تُعطي فكرةً واضحةً ومتكاملةً عن ذاكَ العالمِ وطريقةِ بحثهِ ومنهجهِ للعلماءِ والدَّارِسين، وتبيِّنُ مراحلَ التأليفِ التي مرَّتْ بها رسائلُه ومؤلفاتُه.

فكانَ الشُّروعُ في هذا المشروع \_ الذي نسألُ اللهَ تعالى له التوفيقَ والنَّجاح، وتمامَ الفَلَاح \_ مع مجموع رسائلِ العلَّامةِ المحقِّقِ المتفنِّنِ، المُلَّاعليِّ القارِيْ، عليه رحمةُ الكريم الباري.

فهذا المجموعُ الذي نحنُ بصَدَدِ طباعتهِ اليوم، ونشرِه بين أَيْدِي أهلِ العلم، هو لعلّامةٍ مُفيد، ومُكثرٍ مُجيد، أحدِ العلماءِ الموسوعيِّين، الذين رَفَدوا المكتبةَ الإسلاميَّة بعشراتِ المؤلَّفاتِ النَّافعةِ التي طُبعَ بعضُها منذ سنين، لكنَّه اعْتَمَدَ على نسخةٍ خطِّيَّةٍ واحدة، وبعضُها الآخَرُ لم يُطْبَعُ بعدُ.

سارَ فيها العلَّامةُ القاري \_ كعادَتهِ \_ على طريقةِ العُلماءِ المحقِّقين، الذينَ لا يُمِرُّون قولاً دون أن يَتَناوَلوه بالشَّرحِ والتَّحليل، ولا يَقِفون عند موضوعٍ إلَّا ويُشْبِعونَه من البَحْثِ والمُناقشةِ أو التعقُّبِ أو التأويل.

فجاءَتْ رسائلُه متنوِّعة مشتمِلةً على جملةٍ كبيرةٍ من العلوم النافعة، بأسلوبٍ فريدٍ تميَّز بحسنِ التَّحريرِ وقوةِ التَّقرير، مع كَثْرةِ الفَوَائد وشَريفِ العَوَائد، ناهيكَ عن وُضوحِ العِبَارة وقوَّةِ الإشارة، ومَتَانةِ السَّبْكِ وجمالِ التَّعْبير.

اقْتَصَدَ في بعضِها رَوماً للاخْتِصار، وجَمْعاً للُبابِ المعَاني في قَليلِ المَبانِي، وأطالَ في أخرى النَّفَسَ وأطاب، وأتَى بكلِّ فريدٍ ومُستطاب.

فكان في رسائلهِ الحَدِيثيَّةِ كالحافظِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ من حيثُ كثرةُ الرِّوايةِ والدِّراية، وشدَّةُ الاهتمام بها والعِناية، وسَعَة الاطِّلاعِ على الرِّواية.

وفي رسائلهِ الفقهيَّةِ كأنَّه الإمامُ ابنُ دقيقِ العِيد، من حيثُ نفائسُ المسائلِ الفقهيَّة النادرةِ والمشهورة، والفوائدِ العلميَّة المجموعةِ والمنثورة، مع قوةِ التَّحريرِ والتقرير، ورَوْعةِ الاستنباطِ والتَّفسير.

وفي رسائلهِ في التَّفسير كأنَّه الحافظُ ابنُ كثير، في حُسنِ إيضاحِ ما أُبْهمَ أو كانَ غيرَ مُبين، والاعتمادِ على تفسيرِ الصَّحابةِ والتَّابعين، مع بيانِ الرَّاجحِ والمرجوحِ من أقوالِ أئمَّةِ المفسِّرين، فجاءتْ فريدةً في بابها، نافعةً لقُصَّادِها وطُلَّابِها.

أمَّا رسائلُه في اللَّغةِ والصَّرف، فكأنَّه المحقِّقُ التَّفتازانيُّ من حيثُ الإفادةُ والإجادة، وقوةُ الأسلوب والعبارة، وحُسْنُ التَّنبيهِ وجمالُ الإشارة.

أمَّا شروحُه لقصائدِ البُرْدةِ، وبانَتْ سعاد، وتائيَّةِ ابنِ المقرِي في الوَعْظِ والإرشاد، فجاءَتْ تعبيراً عن الفُيوضاتِ أكثرَ مِنها شرحاً للأبيات، وتصويراً للمَشاعِرِ أكثرَ مِن فجاءَتْ تعبيراً عن الفُيوضاتِ أكثرَ مِنها شرحاً للأبيات، وتصويراً للمَشاعِر أكثرَ مِن رَصْفِ الكلمات، فكانَت هذه الشروحُ جرعةً إيمانيَّة، ونَفْحةً ربَّانيَّة، مِن نفسٍ نَقِيَّة، ورُوحٍ طاهِرةٍ زَكِيَّة، هي دعوةٌ لإصلاحِ النُّفوسِ ومُراقبةِ القلوبِ، والوقوفِ على أبوابِها، ورُوحٍ طاهِرةٍ زَكِيَّة، هي دعوةٌ لإصلاحِ النُّفوسِ ومُراقبةِ القلوبِ، والوقوفِ على أبوابِها، حتَّى لا يكونَ سِوَى الخالقِ في محرابِها، ولا تَدُقَّ سِوَى بحبِ الإلهِ في خَلَجاتِها.

كلُّ ذلك مزيَّنٌ \_ في الغالب \_ بلُغةٍ سَجعِيَّةٍ جَميلةٍ، لا تَنبُو عنِ السَّمْعِ، ولا يَذهَبُ بِجَمالها طُغيانُ التَّكلُّفِ، فكأنَّها الماءُ الزُّلالُ يَنْسابُ بعُذوبةٍ وسَلاسةٍ. والشَّيْخُ واسِعُ الاطِّلاعِ، مُتَعَدِّدُ المَصادِرِ، أَسْلَمَتْ لَهُ المَكْتَبةُ الإِسْلامِيَّةُ وَالشَّادِةِ وَمَلَّكَتْهُ مَفَاتِحَها، يلْمَحُ المُطالِعُ شَخصِيَّته الموسُ وعِيَّةَ المُتكامِلَة، التِي تَسَقِلُ بِينِ العُلومِ، وتَمخُرُ عُبابَ الفُنونِ، تَشتارُ مِن جَناها، وتَمخُضُ زُبدَها، فهُو يَختارُ ويَدَعُ، ويَنْقُلُ ويُحَلِّلُ، مُتَنَقِّلاً بِينَ رِياضِ العُلومِ والمَصادِرِ حَكَماً عَدْلاً، يَخْرُهُ مَ خَلالةً الأَسْماءِ، ولا تَخْلِبُ لُبَّهُ فَخامةُ الأَلْقَابِ، فللَّهِ دَرُّهُ مِنْ مَحقِّقِ عَلَمٍ، كَتَبَ اسْمَهُ بحُرُوفٍ مِنْ نُورٍ في سِجِلِّ العُلماءِ العَامِلِينَ.

هذا، وقد وفَقنا اللهُ تعالى في هذا العملِ المبارَكِ، للوقوفِ على نُسخٍ خطِّيَّةٍ كثيرةٍ اخْتَرْنا منها أَصْوبَها، ثم قابَلْنا أكثرَها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ أو أكثرَ، وقُمْنا بتدقيقِها وضبطِها، والتَّعليقِ عليها بتخريجِ أحاديثِها وآثارِها، وعَزْو الأقوالِ لقائلِيها، وذلك في مَنْهجِ علميٍّ دَقيق، قد بيَّناه عند ذكرِ منهجِ التَّحقيق.

كما جَعَلْنا لهذا المجموعِ فهارسَ علميَّةً عَديدة، لتكونَ للباحِثينَ وطلَّابِ العلم تامَّةَ المنفعةِ مُفيدة.

وأخيراً، نحمَدُ اللهَ تعالى الذي وفَّقنا لإخراجِ هذا المجموع إلى النُّور، وأنْ يَجعلَ فيها للعقولِ العلمَ وللقلوبِ السُّرور، والشُّكرُ موصولٌ للإخوةِ الذين بَذَلوا جهداً كبيراً في النَّسخِ والمقابلةِ والتَّصحيح، وهمُ الإخوةُ الأفاضل:

- \_ فادي عدنان السّيد.
- \_عبدالرَّحمن الخطيب.
  - \_إبراهيم رقُّوقي.
  - \_هادي الهندي.
  - \_طارق صَيْرَفي.

ولا يفوتُنا التَّذكيرُ أَنَّ اللهَ قد هيَّ ألهذا العملِ فريقاً مِن الإحوةِ المحقِّقينَ والأساتذةِ المدقِّقين، قد ذُكِرَ كلُّ منهم على غلافِ الرِّسالةِ التي حَقَّقَها وعلَّقَ عليها، وظَهَرتْ أسماؤُهم مجموعةً على غلافِ هذا الكتاب، فلهُم الشُّكرُ وجزيلُ الثَّواب، والفضلُ أوَّلاً وآخِراً للمنعِمِ الوَهَّاب.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ التَّوفيقَ والسَّدَاد، والنَّيَّةَ الصادقةَ في نشرِ العلمِ على الوجهِ المراد، الذي تَرْضَى به عنِّي، وتنفعُني به في الدَّارين وجميعَ إخواني وأساتذتي وأهلَ العلم، إنَّك سميعٌ مجيبُ الدُّعاء.

والحمدُ اللهِ الذي بنعمتهِ تَتِمُّ الصالحات، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.

وكتبه أبو عبد الله محمَّد خَلُوف العبدالله

\* \* \*



## أوَّلاً ـ اسمُه ونسبُه وكُنيتُه ولقبُه:

هو الإمامُ العلَّامةُ، الشيخُ المُحدِّثُ، الفقيهُ المتكلِّمُ، المقرئُ المفسِّرُ، اللغويُّ الأديبُ، الواعِظُ الزَّاهدُ، نورُ الدِّينِ، أبو الحسنِ، عليُّ بنُ سلطانِ محمدِ اللغويُّ، المحروفُ ب(مُلَّا عليُّ القارِيُّ).

واسمُ أبيه (سلطان محمد) على عادةِ الأعاجمِ في تسمِيَتِهم بأسماء مركَّبةٍ من لفظينِ، وقد أضافَ بعضُ المترجمينَ له (ابن)، وهذا وهم، فالقاري نفسُه رحمهُ اللهُ تعالى كان يكتبُ اسمَهُ في كثيرٍ من رسائلهِ، وهو أَدْرَى باسمهِ وأعلمُ من غيرِه.

هـذا؛ ولم يَشتهِر بينَ المترجمينَ له، ولا ذَكرَ هو من خلالِ مُصنَّفاتِه، أنَّ والدَه كانَ من السَّلاطينِ أو الملوكِ.

والقاري: تسهيل: القارئ، اسم فاعل من قرأ، لُقِّبَ به لأنَّه كان قارئاً وحاذقاً وماهراً في علم القراءات، فإنَّه حفِظَ القُرآنَ من الصِّغر، وأمَّ الناسَ به في التراويح، مع الإتقانِ والضبطِ التامِّله.

والهرويُّ: نسبة إلى هَرَاةَ بِفَتَحات وهي مدينةٌ من مدنِ خراسانَ (١)، فيها وُلدَ وتَرَعْرع هذا العلَّامة.

والمكّيُّ: نسبة إلى مكة المكرمة \_ زادها الله تشريفاً، وحرسها وجميع بلادِ المسلمينَ \_ فإليها رحل القارِيْ واستوطنها، وبها جاورَ أكثرَ من أربعينَ سنةً.

والحنفيُّ: نسبة إلى مذهبِ أبي حنيفة بنِ النُّعمانِ، عليه رحمةُ الكريمِ المنَّان. ومُلَّد: بضمِّ الميم وتشديدِ اللامِ، وهي كلمةُ فارسيةٌ، وتُلفظُ باللغةِ التركيةِ: منلا، ويُطلقُ هذا اللقبُ عند العجم على العلَّامةِ الكبيرِ، والسيِّدِ الفاضل.

\* \* \*

(۱) قال ياقوت الحموي: مدينة عظيمة مشهورة، من أمهات مدن خراسان، لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة (۲۰۷ه) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلاً منها، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة، محشوة بالعلماء ومملوة بأهل الفضل والثراء، وقد أصابها عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها الكفار من التتر فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك في سنة (۲۱۸ه). انظر: «معجم البلدان» للحموي (٥/ ٣٩٦). وهي مدينة أفغانية تقع غربي أفغانستان اليوم.

مقدمة التحقيق

## ثانياً. ولادتُه ونشأتُه وهجرتُه:

أجمع من ترجم للشيخ القاري أنه وُلدَ بهراة، وكانت مدينة مزدهرة علمياً وثقافياً، إلا أننا لم نقف على سنة ولادته، ولم يَذكر هو ذلك، إلا أن الشيخ المحقِّق عبدَ الفتَّاح أبو غدة رحمه الله تعالى استنتج من خلالِ وفاة بعضِ شيوخهِ المكيِّين أن يكونَ وُلدَ في حدودِ سنة (٩٣٠هـ)(١).

نشأ العلَّامة القاري في مدينة هَرَاة، تلكَ المدينة التي كانت عامرةً بالعلم والعلماء الله العلكم والعلماء، وقد وصفَها ياقوتُ الحمَويُّ بأنَّها محشوَّةُ بالعُلماء (٢٠)، فنه لَ من عُلماء هَرَاةَ المشهورينَ، فحفظَ القرآنَ وأتقنَهُ منذُ نعومةِ أظفارهِ على شيخهِ المُقرئ مُعينِ الدِّين ابنِ الحافظِ زينِ الدِّين الهَرويِّ.

وتلقّى بعضَ العلومِ على جِلّةِ علماءِ هَراةَ، إلى أَنْ غزاها الشّاهُ إسماعيلُ بنُ حيدرِ الصَّفَويُّ أولُ ملوكِ الصَّفويَّةِ سنةَ (٩٢٠هـ)، فقتلَ الكثيرَ من المسلمينَ ظلماً، ونهبَ أموالهم، وقتل كثيراً من علمائها ـ ومن جملةِ مَن قتل شيخَ القاري معينَ الدِّين ابنَ الحافظِ زينِ الدِّين، وهو أولُ مَن استُشْهِدَ في سبيلِ اللهِ على يدِ أولئكَ الرَّافضةِ وأحرقَ كتبَهم، ومصاحفَهم، لأنها مصاحفُ أهل السنة، وأمرَ الناسَ باتِّباع الرافضةِ وإعلانِ شعائرِهم، ووصلَ طغيانُه وكُرههُ لأهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ أَن أمرَ مَن بقيَ من علماءِ هراةَ بسبِّ وشتمِ الخلفاءِ الرَّاشدينَ على المنابر، فهاجرَ الكثيرُ من العلماءِ من دالِ البدعةِ إلى دارِ الإسلام، ومِن جملةِ مَن هاجرَ الشيخُ القاري، فها هو يحمَدُ الله تعالى البدعةِ إلى دارِ الإسلام، ومِن جملةِ مَن هاجرَ الشيخُ القاري، فها هو يحمَدُ الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: تقديمه لـ «شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» للقاري (ص/ ب).

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم قريباً من التعريف بها.

على أنْ أخرجَهُ من تلك البلاد؛ فيقولُ في رسالتِه «شَمُّ العَوَارِض»: الحمدُ لله على ما أعطاني من التوفيقِ والقُدرةِ على الهجرةِ من دارِ البِدعةِ إلى خيرِ ديار السُّنَّةِ(١).

وهنا بدأتْ مرحلةٌ جديدةٌ في حياةِ العلّامةِ القارِي عندَ جوارهِ ببيتِ الله الحرام، فمكةُ قبلةُ العلماءِ، وإليها تُجبى الثّمَراتُ، ومِن أحلى وأروع ثمراتِها المجلوبةِ إليها أهلُ العلم، الذين هُم ورثةُ الأنبياء، فبدأ القاري بالتزامِهم، والأخذِ عن كبارهم، فما زالَ ينهلُ من مَعِينهم حتى ارْتَوَى، وصارَ نبعاً فيّاضاً، فبدأ يسقى الطلبةَ العِطاش من معينهِ الزّلال.

ولقد وهبه الله تعالى موهبة الخطِّ الجميل، فاعْتَنَى به وأتقنه حتى صارَ من الخطَّاطينَ الماهرينَ في عصره، وكتبَ عدَّةَ مصاحفَ بخطِّ يده، ولقد وصفَهُ الشيخُ سعدُ الدِّين مستقيم زاده: أن قلمه في خطِّ الثُّلثِ والنَّسْخِ هو السيفُ الصارمُ، مثل لسانه في مصنَّفاته، وقد شُوهدت مصاحفُه وديوانُ ابنِ الفارضِ المكتوبِ بخطِّ يده (٢٠).

وقد اشترى الشيخ عليُّ المتَّقي الهنديُّ نسخةً من «تفسير الجلالين» باثنتي عشرة جديدة، وكان يقول: إنه \_ أي: القاري \_ أتعبَ نفسَه في الإجادة في الكتابة، وهي أحقُّ أن تُشترى بأغلى مما دفعتُه له، مع أنه يُوجدُ نسخٌ أُخرى من «تفسير الجلالين» بجديدة واحدة (٣).

\* \* \*

(١) انظر: «شم العوارض» (٦/ ٣٦٢) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحفة خطاطين» (ص ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البضاعة المزجاة» (ص ٢٩).

مقدمة التحقيق

### ثالثاً. أخلاقُه وصفاتُه:

كانَ العلّامةُ القارِيْ رحمهُ الله تعالى عَفيفاً فاضلاً، حسنَ الأخلاقِ، كريمَ الشَّمائلِ، طيِّبَ العِشْرةِ، ورِعاً صَبُوراً، رَافِضاً للدُّنيا، مُهِيناً لأهلِها ولِطُلَّابها، فكمْ شنَّ الحروبَ على عُلماءِ وطلبة العلم بزمانهِ، لأنهم يأكلونَ الدُّنيا بالدِّين، وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فإنما يدلُّ على أنَّ تربيةَ الشيخِ التي تربَّى عليها كانتْ تربيةً عظيمةً، قد زُرعت فيه منذُ نعومةِ أظفارهِ تقوى الله ومخافتُه والورعُ؛ وقد كانَ لوالده الأثرُ البالغُ في تكوينِ شخصيتهِ وورعهِ وعفَّتهِ، فأبى العلَّامةُ القارِيْ أن يتاجرَ بهذا الدِّينِ؛ شأنَ الكثيرينَ من علماءِ زمانهِ، فها هو يترحَّمُ على والده رحمهُ الله تعالى؛ فيقولُ: رَحِمَ اللهُ والدِي كانَ يقولُ لي: ما أُريدُ أنْ تَصِيرَ مِنَ العُلماءِ؛ خَشْيةَ أن تقِفَ على بابِ الأُمراءِ (۱).

لكنَّ اللهَ تعالى أرادَ أن يكونَ الشيخُ القارِيْ من العُلماءِ العَفِيفينَ البَعيدينَ كَلَّ البُعدينَ كَلَّ البُعد عن الأُمراءِ والسَّلاطين، فكان زاهداً بما في أيديهم، مُتوَرِّعاً عن عطاياهم، عَفيفاً عن جوائزهم.

بل ألَّفَ رسالةً سمَّاها: «تَبْعيد العُلماء عن تَقْريبِ الأُمراءِ» ليكونَ تذكرةً للعُلماء أُولي الألبابِ؛ وتبعَ القاري في ذلكَ الأئمةَ المشهورينَ الذين آثروا البُعدَ عن الحُكَّامِ والوقوفَ على أبوابِهم؛ لأنَّ هذا الأمرَ يضرُّ بالإخلاصِ ويُنافي الورعَ.

وكانَ ـ رحمهُ الله ـ مخلِصاً صادقَ النيَّةِ في أعماله، يُنبِّهُ كثيراً طَلَبتَه وتلاميذَه على الإخلاصِ، والصدقِ في الطلب، وابتغاءِ وجهِ اللهِ، ويُشنِّعُ على من يطلبُ العلمَ من أَجْل الدنيا ومناصبها الفانيةِ، فيقول رحمه الله تعالى: وعلى هذا نُشاهدُ طلبةَ

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٢٥٤).

العلم؛ فإنّهم مُتحيِّرونَ في طريقِ تحصيلِهم؛ فتارةً يتعلَّمونَ العلومَ الغيرَ النَّافعةِ في الدُّنيا والآخرةِ لأغراضٍ فاسدةٍ؛ كتقرُّبِ الظَّلمةِ، والتَّقدُّمِ على الرِّفقةِ، والغلبةِ في الدُّنيا والآخرةِ لأغراضٍ فاسدةٍ؛ كتقرُّبِ الظَّلمةِ، والتَّقدُّمِ على الرِّفقةِ، والغلبةِ في المحالسِ بالمجادلةِ، وتحصيلِ المأكلةِ. وتارةً يترقَّونَ إلى تعلُّمِ العلومِ الدِّينيَّةِ؛ من التَّفسيرِ والحديثِ والفروعِ الفقهيَّةِ؛ لمقاصدَ فيها مكاسدُ؛ بأن يصيرَ مُدرِّساً أو واعظاً أو مفتياً أو قاضياً.

وجُلُّ مقصودِ الطَّائفتين هوَ المالُ والجاهُ، لا إرادةُ الآخرةِ وابتغاءُ وجهِ اللهِ.

وكذا جماعة يُجاورونَ الحرمينِ الشَّريفينِ، ويُلازمونَ على العباداتِ في المكانينِ المُنيفَينِ؛ لأجلِ حُطَامِ الدُّنيا، لا لتحصيلِ ثوابِ العُقبى، والحالُ أنَّ مأكلَهم ومشربَهم وملبسَهم من الحرامِ، فأنَّى يُباحُ لهم الإقامةُ في ذلك المقام؟! وقد قالَ الإمامُ الأعظمُ، في زمانِه الأفخمِ: المجاورةُ بمكَّةَ مكروهةٌ، فلو أدركَ زماننا هذا لقالَ بحُرمتِها(١).

ووصفَ القارِي علماءَ زمانهِ وكيف يتكالبونَ على الدنيا فقال: نشاهدُ الآنَ من علماءِ الزَّمانِ ومشايخِ الأَوانِ: التَّهاوُشُ على جيفةِ الدُّنيا، والتَّناوُشُ مع طُلَّابِها المشابِهينَ بكلابِها في غايةِ القُصوى، قائلينَ بلسانِ الحالِ، وإنْ أنكروا ببيانِ القالِ: الحلالُ ما حَلَّ بنا، والحرامُ ما حُرِمْنا، فمُجْمَلُ الكلامِ، على وجهِ يُظْهِرُ المَرام: أنَّ الخلقَ كُلَّهُم هَلْكَى إلَّا العالِمُونَ، والعالِمونَ كلُّهم هَلْكَى إلَّا العامِلونَ، والعامِلونَ على خطرٍ عظيمِ (۱).

وكانَ رحمه الله تعالى يُحبُّ ويُؤثر العُزلةَ، وخاصةً في آخرِ الزمان الذي يصبحُ

<sup>(</sup>١) انظر: «تطهير الطوية بتحسين النية» (٣/ ٢٠٤) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/ ٢٠٥) من هذا المجموع.

الرجلُ المتمسكُ بدينه كالقابضِ على الجمرِ، فيقول: اعلمْ: أنَّ هذا زمانُ السُّكوتِ، وملازمةِ البيوتِ، والقناعةِ بالقُوتِ، إلى أن نموت، طيَّبَ اللهُ أرزاقنا، وحسَّنَ أخلاقنا، ووقَّقنا لتحصيلِ العلمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالحِ المقرونَيْنِ بالإخلاصِ، وحُسنِ الخاتمةِ التي هي مطلوبةُ العوامِّ والخواصِّ(۱).

وكان العلّامة القاري رحمه الله تعالى كريماً متصدِّقاً؛ فنقلَ بعضُ من ترجم له أنّه كانَ يكتبُ في كلِّ سنةٍ مصحفين؛ فيبيعهما، فيتصدقُ بثمنِ أحدِهما، ويتعيشُ بثمنِ الآخر(٢).

وكان رحمه الله تعالى حليماً صَفوحاً، مُجاهداً ديّناً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن الممنكر، لا يخافُ في الله لومة لائم، مما سبّبَ له عداوة وحسداً من أقرانه وبعض الطلّبة الذين يحضرونَ عنده، وهذا كثيراً ما كان يُنبّهُ عليه في رسائله، وأنّه السببُ الذي دفعه لأنْ يُصنّف هذه الرسالة من الردِّ على بعضِ الجهلةِ والمبتدعة؛ فهذا هو مثلاً يذكرُ في «رسالة مرتبة الوجود ومنزلة الشُّهود» أنه صنفها للردِّ على بعضِ جهلةِ المُتصوّفةِ، القائلينَ بوحِدةِ الوُجُودِ والاتِّحادِ؛ وهُو مذهبُ أهلِ الإلحادِ، وسببُ تأليفهِ لهذهِ الرّسالة: أنَّهُ وردَ سُؤالٌ مضمونُه: أنّهُ قالَ بعضُ جهلةِ المُتصوّفةِ للمُريدِ عندَ تلقينهِ كلمةَ التوحيدِ: اعتقدْ أنَّ جميعَ الأشياءِ باعتبارِ باطِنها مُتحِدٌّ مع اللهِ تعالى، وباعتبارِ ظاهرِها مُغايرٌ لهُ وسواهُ؛ فبادرَ القاريْ ـ كعادتهِ في الدفاع عن العقيدةِ والشريعةِ كالأسدِ إذا دِيسَ عرينُه ـ للردِّ على هؤلاءِ الفِرقةِ الضَّالةِ المبتَدعةِ؛ ففضحَ مذهبَهُم، وشنَّع عليهم وعلى مُعتقداتِهم، وبيَّنَ مذهبَ أهل الحقِّ في ذلك.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، الموضع نفسه.

<sup>(</sup>۲) انظر: «مختصر نشر النور والزهر» (ص ٣٦٧).

وحذَّر كثيراً في كتبه من هؤلاءِ المتصوِّفةِ الجهلةِ، الذينَ اشتملتُ مُقَدِّماتُهم وكُتُبهُم على الحقِّ والباطلِ، الذي أوجبَ المِراءَ والجِدالَ، وانتشرَ بسببهِ كثرةُ القِيلِ والقَالَ، وتولَّد لهُم عنها من الأقوالِ المُخالِفةِ للشرعِ الصَّحيح، والعقلِ الصريح. فلم يدع له الحقُّ صاحباً.

وقد تعجَّب القارِيْ من هؤلاء الجهلةِ المتعصبينَ، الذينَ يفترون الكذبَ عليه وعلى غيره من العُلماءِ، لعدم فهمهم المرادَ من كلامهم.

فكان رحمه ألله تعالى صَلْباً فِي السُّنَّةِ، مُشَدِّداً عَلَى أَهْلِ البِدعة، صبوراً على البَلْوى، محتمِلاً للأذى مِن حاسديه؛ فإنَّه قد عانى كثيراً من هؤلاء الحاسدين له من العلماء والفُقهاء؛ حتى من أقرب الناس له في الطلب، فها هو ينقلُ لنا خلال شرحه له "تائيَّة ابن المقري» معاناتَه مع أحدِهم وكيف كان سيؤدِّي به إلى الهلاك؛ لأنَّه اختلف معه في مسألةٍ.

فقال القاري: وقد وقعتْ لي واقعةٌ قريبةٌ من هذا المعنى، وهي أنهُ كانَ لي صاحبٌ مُتَّفقٌ معِي في المعنى، ومشاركٌ معي أربعينَ سنةً في علم التفسيرِ والحديثِ والفقهِ والتصوُّفِ وعلمِ النحوِ والمبنى، وماكُنتُ أشُكُّ أنَّهُ من أوليائهِ الكُمَّلِ وأصفيائهِ، إلى أنْ وقع لي اعتراضٌ على عالمٍ من عُلماءِ مذهبه؛ فبحثَ معي وتحرَّكَ معهُ عِرقُ تعصُّبهِ، وتركَ وفاءَ عَهْدهِ وصفاءَ مشربهِ، وقابلني قُبَالةَ الشريفةِ والكعبةِ المُنيفةِ بقوله: إنَّكَ تشتمُ العُلماءَ، وتسبُّ الفُضَلاءَ.

وهذا والله العظيم محضُ الافتراء، ونطقَ به على طريقِ الجهرِ والنداء؛ بحيثُ إنهُ لو سمِعَ بعضُ السُّفهاءِ على صورةِ الفُقَهاءِ هذا الكلامَ عنهُ، ونقلَ هذا النقلَ منه؛ لسَعوا بي إلى الهلاكِ، لكنْ عصَمَنِي الذي بتصرُّفِهِ الأملاكُ والأفلاكُ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «الرسالة التائبية في شرح التائية» (٧/ ٢٨٥) من هذا المجموع.

وكذا وقع له مع مَن ادَّعى الولاية عندما اعترض عليه العلامة القاري بأنَّه لا تُصلَّى النافلة أثناء خطبة العيد، فتوعَّده (غيرُ الوليِّ كما سمَّاه القارِيْ) وخوَّفه بأميرِ مكة آنذاك، فصنف القارِيْ رسالته: «البرهانُ الجَليُّ على مَنْ سُمِّي مِنْ عُيرِ مُسمَّى بالوليِّ »(۱).

وكان رحمهُ اللهُ تعالى يَذمُّ التعصَّبَ ويشنِّعُ على متقلِّديهِ من أصحابِ المذاهبِ، ويَكرهُ التَّصلُّبَ لرأي من الآراء، وكان يَـمْقُتُ ذلكَ كثيراً، فكان يقولُ رحمهُ اللهُ تعالى: اعلمْ أنَّ التعصُّبَ في دين الله على وجهِ التشدُّدِ والتصلُّبِ ممنوعٌ ومحظورٌ؛ لأنه يترتبُ عليهِ أمورٌ، في كلِّ منها ضررٌ ومحذورٌ (٢).

وقالَ أيضاً: إن المجتهِدِينَ من أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ كلُّهم على الهدايةِ، ولا يجبُ على أحدٍ من هذهِ الأمةِ أن يكون حنفياً أو شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً، بل يجبُ على آحادِ الناسِ - إذا لم يكنْ مجتهداً - أن يُقلِّد أحداً من هؤلاءِ الأعلامِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَنَكُوا أَهْلَ الذِّحْرِ إِن كُنتُ مُلاَتَعُ لَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧](٣).

وكان رحمهُ الله تعالى ذا حكمةٍ ونباهةٍ، وسرعةِ بديهةٍ، وحُسنِ تخلُّصٍ؛ وقد تجلَّى ذلكَ في حياتهِ رحمهُ الله تعالى، ومِن ذلكَ أنه عندما سمعَه بعضُ قضاة الأروام من الجُهَّالِ يطعنُ في كلامِ ابن عربيٍّ وما اشتمل عليه من المؤاخذَاتِ، قال للقاري: تُبْ إلى الله! فقالَ القاري: أتوبُ إلى اللهِ من جميع ما كَرِهَ الله(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع (٤/ ١٤٣) فانظرها ثمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شم العوارض» (٦/ ٣٥٦) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٦/ ٣٧٨).

## رابعاً ـ علمُه وبلوغُه رتبةَ المجدِّديَّةِ:

عدَّ بعضُ العلماءِ الشيخَ عليًّا القاري من مُجدِّدي القرنِ الحادِي عَشَرَ، وقد أَلْمَعَ رحمهُ الله تعالى وأشارَ إشارةً خفيَّةً إلى أنه بلغ هذه المرتبة في زمانهِ، وأنَّه لم يَعرِفْ في زمانه مَن هو أعلمُ منه بالكتابِ والسُّنَّة، فقال رحمهُ اللهُ تعالى: وقد ثبتَ عنه عليه الصلاةُ والسلامُ: "إنَّ الله يبعثُ لهذهِ الأمةِ على رأسِ كلِّ مئةِ سنةٍ مَن يُجدِّدُ لها دينها رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقيُّ في "المعرفة" عن أبي هريرة رضي الله عنه (۱). فواللهِ العظيم؛ وربِّ النبيِّ الكريم، إنِّي لو عرفتُ أحداً أعلمَ منِّي بالكتابِ والسنَّةِ من جهة مبناهُما، أو من طريقِ معناهُما؛ لقصدتُ إليه ولو حَبُواً بالوقوفِ لديهِ، وهذا لا أقولهُ فخراً، بل تحدُّ أبغمةِ اللهِ وشكراً، وأستزيدُ من ربِّي ما يكونُ لي ذُخراً (۱).

قال العلَّامةُ ابنُ عابدين صاحبُ «الحاشية»: وفي كلامهِ إشارةٌ إلى أنه مجدِّدُ عصرهِ، وما أَجْدرَهُ بذلكَ، ولا يُنكِرُ عليه ما هنالكَ، إلا كلُّ مُتعصِّبِ هالك<sup>٣</sup>).

وقال في موضع آخَرَ: وأنا أقولُ بحَمدِ الله، تحدُّثاً بنعِمةِ الله، لا افتِخاراً نظراً إلى ما سواه، ما قالَ سيِّدُ الأولياءِ، وسَنَدُ الأصفياءِ، عليٌّ المُرتَضَى ـ رضي الله عنه ـ مقروناً بكمالِ الرِّضى: واللهِ لو أعلمُ اليومَ أحداً أعلَمَ منِّي بالقُرآنِ، وإنْ كانَ في وراءِ البُحورِ لأتيتُه'').

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٩١)، والحاكم (٢٩١)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٢٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر رسالته: «شم العوارض» (٦/ ٣٥٤) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>٣) انظر: «رسائل ابن عابدين» (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر رسالته: «ذيل البرهان الجلي على من سمى من غير مسمى بالولى» (٤/ ١٨٣ ـ ١٨٨) =

وقال الشيخُ عبدُ الله مردادٌ: الحاصلُ أنهُ كان فريدَ عصرهِ وأوانهِ، ولقد أقسمَ المحقِّقُ العلَّامةُ ابنُ عابدين أنهُ كانَ مجدِّدَ زمانهِ (١).

وقال الشيخُ عبدُ الحليمِ النعمانيُّ: ولا شكَّ أنه من مُجدِّدي القرنِ العاشرِ؛ فإنهُ أحيا علومَ التفسيرِ والقراءةِ والحديثِ والفقهِ وغيرها، بجمعِها وشرحِها في كتبهِ المشهورةِ المقبولةِ.

قال أبو الحسناتِ اللَّكنويُّ: كلُّ مؤلَّفاتِه نفيسةٌ في بابها فريدةٌ ومفيدةٌ، بلَّغَتهُ إلى مرتبةِ المُجَدِّديةِ على رأس الألفِ من الهجرةِ (١٠).

\* \* \*

من هذا المجموع.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مختصر نشر النور والزهر» (ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البضاعة المزجاة» (ص: ٤١).

#### خامساً . مشاهيرُ شيوخه:

إنَّ ولادةَ الشَّيخِ عليِّ القاري في مدينةِ هراةَ، التي كانت عامرةً بالعلم والعلماء، مزدهرةً بالعلوم وتنوُّع الثَّقافات، أهَّلتْ الشيخَ القارِي أن يفتحَ عُيونه على العلم ومَجالسِه، والقرآنِ ودراستِه، فقرأ ولازمَ الكثيرَ من مشايخ هَراةَ المشهورينَ، ثم كانَ ما كانَ من هجرته بعد احتلالِ الصَّفويِّينَ لمدينة هَرَاةً إلى بيتِ الله الحرامِ وجوارهِ له، الذي هو مَهْوَى أفئدةِ المؤمنينَ عامَّةً والعلماءِ خاصَّةً، كان لها الأثرُ الكبيرُ لأنْ يأخذَ عن جِلَّةٍ من العُلماءِ، المجاورينَ منهم ببيتِ اللهِ الحرامِ، والقاصِدينَ له في يأخذَ عن جِلَّةٍ من العُلماءِ، المجاورينَ منهم ببيتِ اللهِ الحرامِ، والقاصِدينَ له في حجِّهم وعُمرتهم، فنهَلَ من مَعينِ الكثيرينَ، وأجازهُ الكثيرونَ.

فمن إجازاته التي حصَّلها، ما ساقه في مقدِّمة كتابه: «مرقاة المفاتيح» حيث قال: قرأتُ هذا الكتابَ المُعظَّمَ على مشايخِ الحَرَمِ المحترَم، نَفَعَنا الله بهم وببركاتِ علومهم:

منهم فريدُ عصرِه ووحيدُ دهرِه مولانا العلَّامةُ الشيخُ عطيَّةُ السُّلَميُّ تلميذُ شيخِ الإسلامِ ومُرشدِ الأنامِ مولانا الشَّيخِ أبي الحسنِ البَكريِّ.

ومنهم زُبدةُ الفُضلاء وعُمدةُ العُلماءِ مولانا السيِّدُ زكريا، تلميذُ العالمِ الرَّبَانيِّ مولانا إسماعيلَ الشَّروانيِّ.

ومنهم العالمُ العاملُ والفاضلُ الكاملُ، العارفُ بالله الوليُّ، مولانا الشيخُ على المُتَّقِي.

وقد حصلَ لي إجازةٌ عامةٌ، ورخصةٌ تامةٌ، من الشيخ العلَّامةِ عليِّ بنِ

أحمدَ الجنانيِّ الأزهرِيِّ الشَّافعيِّ الأشعرِيِّ الأنصاريِّ، وقد قال: قرأتُ على شيخِ الإسلامِ، وإمامِ أثمةِ الأعلام، الشيخِ جلالِ الدِّين السُّيوطيِّ كتباً من الحديثِ وغيرهِ من العلوم؛ كالبخاريِّ ومسلم وغيرهما من الكتب الستةِ وغيرها؛ البعضُ قراءةً والبعضُ سماعاً، وقد أجازني بجميع مرويَّاته، وبما قُرئ به، و بما أجازهُ به خاتمةُ المُحدِّ ثينَ مولانا الشيخُ ابنُ حجرٍ العسقلانيُّ قراءةً وسماعاً وروايةً وإجازةً، وعلى الشيخِ القسطلانيِّ صاحبِ «المواهب» وشارحِ «البُخاريِّ» من أجلًا على ما يُوجدُ من السَّندِ المُعتمدِ في هذا الزمانِ المُكدَّرِ المُنكَّدِ.

ثم إنّي قرأتُ أيضاً بعضَ أحاديثِ «المشكاة» على منبعِ بحرِ العِرفانِ، مولانا الشَّهيرِ بمِيْرِ كَلان، وهو قرأ على زُبدةِ المُحقِّقينَ وعُمدةِ المُدقِّقينَ ميركُ شاه، وهو على والدهِ السيِّدِ السَّندِ مولانا جمالِ الدِّينِ المُحدِّثِ صاحبِ «روضة الأحباب»، وهو على عمّه السيِّد أصيلِ الدِّين الشِّيرازيِّ، رويَ أنه أدركَ من أكابرِ العُلماءِ أحداً وثمانينَ منهم مولانا الشيخُ محمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ الجزريُّ، والشيخُ مجدُ الدِّينِ الفيروزآبادي صاحبُ «القاموس»، والعلَّامةُ السيِّد الشريفُ الجُرجانيُّ، وسمع منه مولانا نورُ الدين عبدُ الرحمنِ الجاميُّ ـ قدَّس الله سِرَّهُ السَّامي ـ وغيرهُ، تُوفي سنةَ أربعِ وثمانين وثمان مئة، قال: أروي كتاب «المشكاة» عن مولانا شرفِ الدِّينِ الجَرْميِّ، وهو يَروي عن خواجه إمام الملَّةِ والدِّين على منه المؤلِّف. وهذا الإسنادُ لا يُوجدُ أعلى منه للاعتماد.

ومِن مشايخهِ الذين نَقَلَ عنهم في رسائلهِ:

- \_محمدُ بنُ أبي الحسنِ البكريُّ.
- \_ مُعِينُ الدِّينِ بنُ الحافظِ زينِ الدِّينِ.
- \_الشَّيخُ بدرُ الدِّينِ الشَّهَاوِيُّ الحَنَفيُّ، المفتي بالحرمِ المكيّ.

ومن جُملةِ مشايخه:

١ ـ الإمامُ العلّامةُ الفقيهُ أحمدُ بنُ محمد بن عليّ بن حجرٍ الهَيْتَميُّ، شهابُ الدِّين، أبُو العَبَّاس السَّعدِيُّ الأنصَارِيُّ المكيُّ الشافعيُّ.

أَخذَ عن تَلامذةِ شَيخِ الإسلامِ ابنِ حَجَرِ العَسْقَلانِيِّ، وأَجَلُّهُم شَيخُ الإسلامِ زَكَرِيَّا، بَل أَكثَرَ الأَخذَ عَنهُ أَكثَرَ مِن بَقِيَّتِهِم قَالَ: مَا اجتَمَعتُ بِهِ قَطُّ إلا قَالَ: أَسأَلُ اللهُ أَن يُفَقِّهَ كَ فِي الدِّينِ. وأَخذَ أيضًا عَن الإمَامِ الزَّينِيِّ عَبدِ الحَقِّ الشُّنبَاطِيِّ، وسَمِعَ عَليهِ وعلى الشَّيخِ الإمام مُجَلِّي ومَن فِي طَبقتهِمَا بعضَ كُلِّ مِن الكُتُبِ السِّتَةِ في جَمعِ كثيرِينَ وأَجَازُوا لهُ بباقِيهَا وبِغيرِهَا.

أخذ عنه الشيخُ القاري الكثيرَ خلالَ مُجاورةِ الشيخانِ لمكةَ المكرمة، وقد نقلَ عنه كثيراً في كتبهِ، وكانَ يصفهُ بقوله: شيخُنا العالمُ العلَّامةُ والبحرُ الفهَّامةُ، شيخُ الإسلام، ومفتي الأنام، صاحبُ التصانيف الكثيرةِ والتآليفِ الشهيرةِ مولانا وسيِّدُنا الشيخُ شهابُ الدِّين بن حَجَرِ المكيُّ(۱).

وق الَ في حقِّه أيضاً: شيخُ الإسلامِ، مُفتي الآنامِ، ابنُ حجرٍ الذي هو جبلٌ من جبالِ العلمِ عندَ الأئمةِ الأعلامِ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٤/ ١٩٩).

مقدمة التحقيق 25

وقال عنه أيضاً: أعلم علماء الشافعية(١).

وقد تأثّر به القاري كثيراً، يتجلى ذلك من خلالِ مؤلفاتِ القاري، وتصنيفه الكتب التي صنَّفها شيخُه، كـ «شرح الشَّمائلِ»، و «شرح الأربعينَ النَّوويَّةِ»، و «مَناقِب أبي حَنيفة»، ومؤلَّفٌ في «زيارة المدينةِ المنوَّرةِ»، و «شرح عينِ العِلْمِ وزينِ الحِلْم»، و «شرح مشكاةِ المصابيحِ»، ومؤلَّفٌ في تحريمِ اللَّهوِ والغِناءِ.

تُوفِّيَ العلَّامةُ ابنُ حجرٍ الهيتميُّ في شهرِ رجبٍ سنةَ (٩٧٤هـ)، وصُلِّي عليه تحتَ بابِ الكعبةِ، ودُفنَ في المُعلَّاةِ بتربةِ الطَّبريِّينَ (٢).

٢ ـ العلّامة، المُحدّث، الفقية، العالِمُ العاملُ، والفاضلُ الكاملُ، الشيخُ
عليُّ بنُ حسام الدِّين، المُتَّقي الهنديُّ الحنفيُّ.

أصلُه من جونفور، وُلد بمدينة برهانبور سنة (٨٨٥ه)، من بلاد الدَّكن بالهند، لازمَ الشيخَ حسامَ الدِّين المتَّقي الملتاني وصحبَهُ سنتينَ، وقرأ عليه «تفسير البيضاوي»، و «عين العلم»، ثم سافر إلى الحرمينِ الشريفينِ، وأخذَ الحديثَ عن الشيخِ أبي الحسنِ الشَّافعيِّ البَكريِّ، وقرأ الحديثَ على الشيخِ شهابِ الدِّين أحمدَ بن حجرِ المكيِّ، وأقامَ بمكَّةَ المشرَّفةَ مجاوِراً للبيتِ الحرام.

قرأ عليه العلَّامةُ عليٌّ القاري «مِشْكاة المصابيح» للتِّبْريزي<sup>(٣)</sup>. ووَصَفَه القاري

<sup>(</sup>١) انظر رسالته: «الذخيرة الكثيرة في رجاء مغفرة الكبيرة» (٤/ ١٠١) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>۲) انظر: «النور السافر» (ص: ۳۹۰)، و «شذرات الذهب» (۱۰/ ٤١)، و «الأعلام» (۱/ ۲۳۶)، و «الفتاوی الفقهیة» لابن حجر جمع (۱/ ۲۳۶)، و « الفتاوی الفقهیة» لابن حجر جمع تلمیذه الفاکهی حیث ترجم له بمقدمتها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٢٨٤).

بقولهِ: العالمُ العاملُ، والفاضلُ الكاملُ، العارفُ باللهِ الوليّ، مولانا عليٌّ، أفاضَ اللهُ علينا مِن مددهِ العليّ.

ومؤلَّفاتُه كثيرة نحو مئة مؤلَّف مابين صغيرٍ وكبيرٍ، ومحاسنه جمَّة ،

أفردَها العلّامةُ عبدُ القادرِ بنُ أحمدَ الفاكِهيُّ في تأليفِ لطيفِ سمَّاهُ: «القولُ النَّقي في مناقبِ المتَّقي»، وقال في حقِّه: ما اجتمعَ به أحدٌ من العارفينَ أو العُلماءِ العامِلينَ، واجْتَمَعَ هو بهم، إلَّا أَثْنَوا عليه ثناءً بليغاً، كشيخِنا تاجِ العارفينَ أبي الحسنِ البكريِّ، وشيخِنا الفقيهِ العارفِ الزَّاهدِ الوجيهِ العَموديِّ، وشيخِنا إمامِ الحرَمَينِ الشَّهابِ بنِ حجرٍ الشافعيِّ، وصاحِبِنا فقيهِ مصرَ شمسِ الدِّينِ الرَّمليِّ الأنصاريِّ، وشيخِنا فصيحِ علماءِ عصرهِ شمسٍ البكريِّ.

قال الحَضرميُّ: وبالجملةِ فما كان هذا الرجلُ إلَّا من حسناتِ الدَّهرِ، وخاتمةِ أهلِ الورع، ومفاخرِ الهند، وشهرتُه تُغني عن ترجمتِه، وتعظيمُه في القلوبِ يُغني عن مِدحتِه (١).

من مُصنفاته: «كنزُ العمَّالِ في سُننِ الأقوالِ والأفعال» وقد نَقلَ عنه العلَّامةُ القاري في رسائلهِ كثيراً، لكنَّه كان يُبهِمُ ذِكْرَه والعَزْوَ إليه، و «البرهانُ في علاماتِ السَمَهديِّ آخِرَ الزَّمان» بالعربيَّة، وغيرُهما.

قال ابنُ العِماد: كان مِن العُلماءِ العامِلينَ، وعبادِ الله الصالحينَ، على جانبٍ عظيمٍ من الورعِ والتَّقوى والاجتهادِ في العبادةِ، ورفضِ السِّوى، وله مُصنَّفاتٌ عديدةٌ، وكراماتٌ كثيرةٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «النور السافر» (ص: ۲۸٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «شذرات الذهب» (۱۰/ ۵۵۶).

تُوفِّي ليلة الثلاثاء وقت السَّحرِ، ثاني جمادى الأُولى، سنة (٩٧٥ه) بمكة المباركة، ودُفنَ بالمُعلَّة، وعمرُه سبعٌ وثمانونَ سنة، وقيلَ: تسعونَ سنة(١).

٣ ـ الشيخُ العالمُ المُحدِّثُ محمد سعيد بن خواجه الحنفيُّ الخُراسانيُّ، المشهورُ بِميرْ كَلَانْ.

من كبارِ العُلماءِ الأجلاءِ، وُلدَ ونشأَ وقرأَ العِلمَ على العلامةِ عصامِ الدِّين إبراهيمَ بنِ عرب شاه الإسفرائيني وعلى غيرهِ من العُلماء، وأخذَ الحديثَ عن السيِّد نسيمِ الدِّينِ مِيركْ شَاه بن جمالِ الدِّين الحُسينيِّ الهَرويِّ، ولازمهُ مُدةً، ثم سافرَ إلى الحرمينِ الشريفينِ؛ فحجَّ وزارَ وسكنَ بمكةَ المباركة مدةً، وأخذَ عنه خلقٌ كثيرون، منهم العلَّمةُ المترجَم، وذكره في «المرقاة»، ووَصَفَه بمنبعِ بحرِ العرفان، فقال: إنِّي مَنهُ مَا أحاديثِ «المشكاة» على منبع بحر العرفان، مولانا الشهير بمير كَلانْ (٢).

وكان عالماً كبيراً محدِّثاً محقِّقاً لِمَا ينقلُه، كثيرَ الفوائدِ، جيِّدَ المُشاركةِ في العلومِ، له اليدُ الطُّولى في الحديثِ، درَّسَ وأفادَ مُدَّةَ حياتهِ مع الطريقةِ الظاهرةِ والصَّلاحِ.

ماتَ ببلدة آكره، سنة (٩٨١هـ)، وله ثمانونَ سنة (٩٨١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «شذرات الذهب» (۱۰/ ۵۰۵)، و «الكواكب السائرة» (۲/ ۲۲۱)، و «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمَّى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني (٤/ ٣٨٨)، و «البضاعة المزجاة» (ص: ٨)، و «هدية العارفين» (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمَّى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني (٤/ ٢٢٢)، و «أبجد العلوم» (٣/ ٢٣٣)

٤ ـ الشيخ، العلَّامة، المُفَسِّر، الفقية، زينُ الدِّين، عطيةُ بنُ عليِّ بن حسنِ السُّلميُّ المكيُّ الشافعيُّ، عالمُ مكة وفقيهُها.

تتلمذَ على شيخِ الإسلامِ ومُرشدِ الأنامِ الشيخِ أبي الحسنِ البَكريِّ، وانتهتْ إليه رئاسةُ الشَّليمانيةِ، وكان مُدرساً في المدرسةِ السُّلطانيةِ السُّليمانيةِ. من تآليفه: «تفسير القرآن العظيم» في ثلاثة أجزاء.

أخذَ عنه الشيخُ القاري في التّفسير، ونقلَ عنه في كتبه، وعليه قرأ «مشكاة المصابيح» للتّبريزيِّ، فقال: قرأتُ هذا الكتابَ المُعظَّمَ على مشايخِ الحرمِ المُحترمِ - نفعنا اللهُ بهم وببركاتِ علومِهم - منهم فريدُ عصرهِ ووحيدُ دهرهِ، مولانا العلَّامةُ الشيخُ عطيةُ السُّلَميُّ(۱). ونقلَ عن «تفسيرِه» في «مرقاة المفاتيح» (۱). ووصفه أيضاً بن سيِّدي وسندي، في «شم العوارض» (۱).

تُوفِّي زينُ الدِّينِ، عطيةُ بنُ عليِّ بن حسنِ السُّلميُّ بمكةَ المكرمةَ، بعدَ أَنْ أُصيبَ بالحُمَّى ثلاثة أيام، سنةَ (٩٨٢هـ)(٤).

٥ \_ العلَّامةُ المُحدِّثُ المُسندُ، الفقيهُ القاضي، الشيخُ مُلَّا عبدُ الله بنُ سعدِ الدِّين العُمريُّ، المُتَّقى السِّنديُّ، المكيُّ الحنفيُّ.

وُلدَ في أرضِ السِّندِ، ثم سافرَ إلى الحرمينِ الشريفينِ، وأخذَ الحديثَ بها عن أئمَّة العصر، وسكنَ بالمدينةِ مُدَّةً طويلةً، ثم جاورَ بمكةَ المكرمةَ، وأقامَ

<sup>(</sup>١) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شم العوارض» (٦/ ٣٦٢) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الأعلام» للزركلي (٤/ ٢٣٨)، و «معجم المؤلفين» لكحالة (٦/ ٢٨٧).

حلق اتِ تدريسٍ للطلبةِ، ثم رجعَ إلى الهندِ بصحبةِ الشيخِ رحمةِ الله ابنِ القاضي عبدِ الله السِّنديِّ (سنة ٩٧٧هـ)، وأقامَ بكَجَرات زماناً.

أخذ عن الشيخ ابنِ حجرٍ الهيتميِّ الكثيرَ، وكان الهيتميُّ يرجعُ إليه في النحو، وكانَ السِّنديُّ قد كتبَ بيدهِ نسخةً لـ «مشكاة المصابيح» في غايةٍ من الصِّحَّةِ والضبطِ، مع حواشٍ فيها فوائدُ عديدةٌ، حتى إنَّه كان يقولُ: العملُ الذي عملتُه في طولِ عمري وأرجو الله به المغفرة هو هذا.

وكان يُدرِّسُ ويُفيدُ، ولم يكن في زمانهِ أعلمُ منه بالحديثِ والتَّفسيرِ، أخذَ عنه خلقٌ كثيرٌ من العُلماء، من جملتهم الشَّيخُ القاري، وكانَ يصفهُ بأُستاذي، وشيخِي، ونقلَ عنه الكثيرَ في كتبهِ، أنه وجد ذلك مضبوطاً بخطِّ شيخِه وأُستاذهِ ومولاهُ عبدِ اللهِ السِّنديِّ رحمه الله(١).

ومن مصنَّفاته: «جمعُ المناسِكِ ونَفْعُ النَّاسِكِ»، صنَّفه سنةَ (٩٥٠هـ)، ومنها حاشيةٌ على «عَوَارِف المعارف» للشُهْرَوَرْديِّ.

تُوفي في ذِي الِحجَّةِ، سنةَ (٩٨٤هـ) بمكةَ المباركة (٢٠).

٥ ـ الشيخُ العالِمُ العلَّامةُ المُحدِّثُ، قُطبُ الدِّين بنُ عَلَاءِ الدِّينِ النَّهْروانيُّ، المحيُّ الحنفيُّ، العَالمُ الكَبِيرُ، أحدُ المُدرسينَ بِالحرمِ الشريفِ في الفِقه والتَّفسِيرِ والأصلينِ وسَائِر العُلُوم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مرقاة المفاتيح» (۲/ ٦٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النور السافر» (ص: ۳۱۹)، و «شذرات الذهب» (۱۰/ ۹۳۰)، و «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمَّى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسنى (۶/ ۲۲۲)، و «هدية العارفين» (۱/ ۲۷۲).

وُلدَبلاهورَ سنة (٩١٧ه)، واشتغلَ على والده بالعلم، ورحلَ إلى مكة المُشرَّفة، وأخذَ عن الخطيبِ المُعمَّرِ أحمدَ مُحبِّ الدِّينِ بنِ أبي القاسم محمدٍ النُّويريِّ المكِّيِّ، وعن مُحدِّ في اليمنِ وجيهِ الدِّينِ عبدِ الرحمنِ بن عليِّ الدَّينِ الشيانيِّ الزَّبيديِّ، وعن الشَّيخِ شهابِ الدِّينِ أحمدَ بنِ موسى بن عبدِ الغفَّارِ الشيانيِّ الزَّبيديِّ، ورحلَ إلى مصرَ سنةَ (٩١٤ه)، وكانت مصرُ إذ ذاكَ مشحونةً بالعُلماءِ العِظامِ، مملوءةً بالفُضلاءِ الفخامِ، ميمونةً بيُمنِ بركاتِ المشايخِ الكرامِ، كأنها عروسٌ تتهادى بين أقمارٍ وشموس، واجتمعَ فيها بأبي عبدِ الله محمد بن يعقوبَ العباسيِّ. وكانَ يكتبُ الإنشاءَ لأشرافِ مكَّة.

أَخَذَ عنهُ الشَيخُ القاري، وأكثرَ النقلَ عنهُ في كتبه، وكانَ من خاصَّةِ تلاميذهِ، فكانَ يصفهُ بعُمدةِ المتأخرينَ، وزُبدةِ المُتبحِّرينَ، وشيخِنا مفتي المسلمينَ بحرم اللهِ الأمين، مولانا قُطبِ الدِّين(١).

أمَّا مصنَّفاتُه؛ فمن أحسنِها كتابُه «الإعلامُ بأعلامِ بيتِ الله الحرام» صنَّفهُ سنةَ (٩٨٥هـ)، ومنها «البرقُ اليَمَاني في الفتحِ العُثْماني»، و «الفُتوحاتُ العثمانيَّةُ للأقطار»، و «منتخَبُ التَّاريخِ» في التَّراجِم، و «تمثالُ الأمثالِ النَّادِرةِ»، و «التَّمثيلُ والمحاضَرةُ بالأبياتِ المفرَدةِ النَّادِرة»، و «أدعيَةُ الحجِّ».

درَّس في المدرسةِ السُّليمانيَّةِ والمدرسةِ العُثمانيةِ، ووليَ الخطابةَ في الحرمِ الشريفِ. وماتَ سنةَ (٩٨٠هـ)، وقيل: سنةَ (٩٩٠هـ) بمكةَ المكرمةِ، ودُفن بالمُعلَّاةِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «بيان فعل الخير إذا دخل مكة مَن حجَّ عن الغير» (٤/ ٤١) من هذا المجموع.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكواكب السائرة» (۳/ ٤٠)، و «النور السافر» (ص: ٣٤٢)، و «شذرات الذهب» (۲) انظر: «الكواكب السائرة» و «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمَّى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسنى (٤/ ٥٠٥)، و «فهرس الفهارس =

٦ ـ الشيخُ العالِمُ المُحدِّثُ، شهابُ الدِّينِ، أحمدُ بنُ بدرِ الدِّينِ العبَّاسيُّ الشَّافعيُّ المصريُّ الهنديُّ الكَجَراتيُّ.

أحدُ العُلماءِ العاملينَ وعبادِ الله الصَّالحينَ، وُلدَ في مصرَ سنةَ (٩٠٣ه)، واشتغلَ بالعلم، وأخذَ عن شيوخِ عصرهِ، منهم شيخُ الإسلامِ زكريا الأنصاريُّ، والشيخُ العلامةُ برهانُ الدِّين بنُ أبي شريف، والشيخُ الإمامُ نورُ الدِّين المحيُّ، والشيخُ اللاويِّ في الفقهِ، المحيُّ، والشيخ كمالُ الدِّين الطَّويل، كان يحفظُ «المنهاج» للنوويِّ في الفقهِ، و«الشَّاطبيَّة» في القراءات، و«العُمدة» في الحديثِ للمقدسي، و«الأربعين النوويَّة»، و «الآجرُوميَّة» في النَّحو، و «مختصر أبي شُجاع».

وكان شديدَ الورعِ، قليلَ الاختلاطِ بالناسِ، مُتمسِّكاً بالكتابِ والسنَّةِ وطريقةِ السلفِ الصالح، مع التقوى المُفرطِ والخمولِ الزائدِ.

أُخذَ عنه الشَّيخُ القاري في مكَّةَ المكرَّمةَ.

مِن تصانيفه: «نورُ الأبصار» شرح لـ «مختصر الأنوار»، وله تفسيرٌ للقرآن.

تُوفِّي ليلةَ الجمعةِ لأربع خلونَ من رمضانَ، سنةَ (٩٩٢هـ) بالهندِ بمدينةِ أحمد آباد، ودُفنَ بها بتربةِ العرب(١٠).

<sup>=</sup> والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات الكتاني (٢/ ٩٤٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكواكب السائرة» (۳/ ٤٠)، و«النور السافر» (ص٤٠٤)، و«شذرات الذهب» (۱۰/ ٦٢٥)، و«الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمّّى برنزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني (٤/ ٣٠٣)، و «معجم المؤلفين» (۱۰/ ۱۷۳).

٧ ـ العلَّامةُ المُحدِّثُ، المُسنِدُ الشيخُ، السيِّدُ زكريَّا الحسنيُّ الحنفيُّ، الهنديُّ، اليمنيُّ، المكيُّ.

نادرة عصره، ذُو مجدٍ وشرفٍ، وصاحبُ عُزلةٍ، وُلدَ في الهندِ، وترعرع وشبّ في بلاد اليمنِ، وأخذَ العلمَ عن مشايخها، ثم رحلَ إلى مكةَ المكرمةِ، واستوطنَ بها، وعكفَ بها على العلمِ وأهلِه، فدرَسَ الحديث، وأفادَ واستفادَ، وكان مع كِبَرِ سنّه يجيءُ من داره التي تقعُ على جبلِ أبي قُبيس إلى بيتِ الله الحرامِ ويُصلِّي به كافة الصلواتِ جماعة، وكانَ لا يأكلُ إلَّا من كُسْبِ يدهِ، وينفردُ بسائرِ أعمالِه الشخصيَّةِ والمنزليةِ، رافضاً أن يُساعدَهُ أحدُ بالقيامِ بها، مُتواضعاً مع جلالةِ قَدْره (۱).

أكثرَ أهلُ العجمِ من الأخذعنه، ومنهم الشَّيخُ القاري، الذي كانَ يصفهُ بقولِه: زُبدةُ الفُضلاء، وعُمدةُ العُلماءِ(٢). ونقل عنه في «المرقاة» أنه سمعَ منه يوماً أنَّ عُمرَهُ مئةٌ وعشر ونَ سنةً(٣).

\* \* \*

(١) انظر: «البضاعة المزجاة» (ص ٥)، و «زاد المتقين» (ق ٢٢)، وعنه نقلَ في «المزجاة»، ولم نقف له على تاريخ وفاةٍ فيما بين أيدينا من المصادر.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مرقاة المفاتيح» (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مرقاة المفاتيح» (٩/ ٤٦٢).

مقدمة التحقيق

#### سادساً: مشاهير تلامذته:

لمَّا جاورَ الشيخ القاري رحمهُ الله تعالى بالبيتَ الحرامَ، وكانَ البيتُ مقصِدَ الطلابِ من جميعِ البُّلدانِ، وكان الشيخُ القاري قد تصدَّر للتدريسِ، وصارَ يُشارُ إليهِ ببنانِ أصحابِ التقديسِ، لجلالةِ علمه النفيسِ، قصدَهُ الطُّلابُ في الآفاقِ، وتتلَّمذَ عليه طلابُ العلمِ؛ فنهلوا من علمهِ الغزيرِ، وتخرجَ على يديهِ الكثير، ومن أشهرِ تلامذتِه:

١ عبدُ القَادرِ بنُ مُحَمَّد بن يحيى بن مُكرمِ بنِ مُحبِّ الدِّين بن رَضِيِّ الدِّين،
الحُسَينيُّ الطَّبَرِيُّ المَكِّيُّ الشَّافعيُّ، إِمَامُ أَئِمَّةِ الحجازِ.

وُلدَ ونَشأ بِمَكَّة سنة (٩٧٦ه)، وترعرع في حِجْرِ أبوَيه وأكملَ حفظ القُرآنِ وهُو ابنُ اثنتَيْ عشرة سنة، وصلى به التَّراويح في مقام إبرَاهِيم عليه السَّلام وهو في هذا السن، وحفظ عدَّة متونٍ منها: «الأربَعين النَّوويَّة» في الحَدِيث والإشارات عليها، و«العقائد النَّسَفيّة»، و«ألفيَّة ابنِ مَالك» في النَّحو، وثلَّثَ «المنهج» لشيخ الإسلام زكريًا في الفقه، وعرض جُمْلَتها على عدَّة مشايخ في «المنهج» لشيخ الإسلام زكريًا في الفقه، وعرض جُمْلَتها على عدَّة مشايخ في مسمسُ الدِّين مُحمَّدُ النحراويُّ الحنفيُّ، والقُدوةُ المُفِيدُ عبدُ الرَّحمن الشَّرْبينيُّ السَّافعيُّ، والشَّين ألحطيبُ، والشَّيخُ الإمام العُمدةُ عَليُّ بن جَارِ الله بنِ ظَهيرةَ الحنفيُّ، والشَّيخُ الطَّابُ المالكِيُّ، وجَماعةُ كثيرُونَ، وأجازوهُ الصَّافِيُّ، وأجازوهُ بمحفوظاته إلى العالمة في العَادةِ من الإجازة.

لازمَ دروسَ الشَّيخِ الجليلِ المتقنِ المتفنِّنِ عبدِ الرَّحيمِ بنِ أبي بكرٍ الحنفيِّ،

وأخذَ عَنهُ النَّحْوَ والصرْفَ، وأخذَ النَّحوَ والعَروضَ عن الأديبِ الألمعيِّ جمالِ الدِّين ابن إسماعيلَ العِصاميِّ، وقرأ جانباً من «متن الشاطبية» بعدَ حفظِ نصفِها على الشيخ عَليِّ القاري، وجمعَ عليهِ للقُرَّاءِ السَّبعةِ سُورةَ البقرةِ بكمالِها.

صنَّف كتباً عديدةً: منها مقامةٌ سَمَّاهَا: «دُرَّة الأصدافِ السَّنيَّة في ذُرْوةِ الأوصَافِ السَّنيَّة في ذُرُوةِ الأوصَافِ الحسنيَّةِ»، وكتابٌ مُشْتَملٌ على زُبدةِ أربعينَ علماً؛ سَمَّاهُ: «عُيُون المسَائِل من أعيانِ الرسائل»، وغيرها.

ولم يزلْ مُنهمكاً على العلم مُباحثاً فيهِ معرُوفاً بهِ، ولهُ الأشعارُ الرائقةُ الحلوَةُ.

واتّفقتْ لَهُ محنةٌ كَانت سببَ موتهِ، وذلكَ أنه استنابَ ولده يخطبُ للعيدِ، وكانتْ أولَ خُطبَةٍ حصلتْ له ، فتهيّأ لذلك، فمنعَه بعضُ أُمراءِ الأروام، الوارِدينَ إلى مكّة ذلكَ العام، ورغبَ في أن يكونَ الخطيبُ حنفيّاً، فعظُمَ ذلكَ عليهِ، وفاضتْ نفسُه في الحالِ كَمداً، وذلكَ في سنةِ (١٠٣٢هـ)، وكانَ موتُه والخطيبُ على المِنبرِ، وقُدِّمَ للصّلاةِ عليهِ بعدَ تِلكَ الخُطبةِ(١).

٢ - عبد لُ الرَّحمَن بنُ عِيسَى بنِ مرشدٍ، أَبُو الوَجَاهةِ، العُمريُّ، الحنفِيُّ، المعروفُ بالمُرشديِّ، مُفتي الحرمِ المَكِّيِّ، وعالمُ الحِجازِ، وأوحدُ أهلهِ في الفضلِ والمعرفةِ والأدبِ، وهوَ من بيتِ العلم والفضلِ والدِّيانةِ.

كانَ من كبارِ العُلمَاءِ الأجلَّاءِ، انعقدتْ عليهِ صدارةُ الحجازِ، نَشأ بمكَّة وحفظَ «الألفيَّة» وحفظَ «الألفيَّة» وحفظَ «الألفيَّة» و«الأربعينَ النووية»، و«كنزَ الدقائق» إِلَّا القليلَ منهُ، و«الجزريَّة» وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: «البدر الطالع» (ص: ٣٧١)، و «خلاصة الأثر» (٢/ ٤٥٧)، و «الأعلام» (٤/ ٤٤).

وروى الحديثَ عن الشَّمسِ الرَّملِيِّ، وعن الشَّيخِ المُعمَّرِ المُنلا حُميدِ السِّنديِّ، والشَّمن النَّحراويِّ.

وأخذَ القراءات عن الشيخ عَليِّ القَارِي.

وولِي تدريس مدرسة المرحوم مُحَمَّد باشا في حُدُودِ سنة (٩٩٩ه) فدرَّس بها «صَحِيح البُخَارِيّ»، وأملى عليه شرحاً، بلغ فيه إلى بابِ (رفع العلم وظُهُور الجَهل)، فعُزلَ عنها. ونظم منظومة في علم التصريف عِدَّتُها خمسُ مئة بيتٍ من بحرِ الرَّجَزِ، سمَّاها: «تَرْصيف التَّصْريفِ»، وشَرحها شرحاً نفيساً سَمَّاهُ: «فتح اللَّطِيف»، وشرح كتاب «الكَافي» في عِلمَي العرُوضِ والقوافي، سمَّاهُ: «الوافي في شرح الكَافي»، وألَّف رسالة بديعة سمَّاها: «براعة الاستهلال فيمَا يتَعَلَّقُ بالشهرِ والهلال»، وغيرها.

ووليَ التدريسَ بالمسجِدِ الحَرَام فِي سنة (١٠٠٥ه). وكانَ بديعَ المُحاضرةِ، عَالماً بوَضعِ كلِّ شَيءٍ من فنونِ المحاضرةِ في موضِعه، ولهُ أشعارٌ حِسَانٌ، ونثرٌ جيدٌ، لا سِيَّما خطبُه الَّتِي كانَ يُنشئها حالَ مُباشَرَتِه بالمسجدِ النَّبويِّ؛ فإنَّها فائقةٌ بليغةٌ.

وكانتْ وفاتُه لستِّ بَقينَ من صفرَ، سنةَ (١٠٣٧هـ)، ودُفنَ في بقيع الغَرقدِ(١).

٣- الشيخُ العلَّامةُ الفقيهُ، محمد بن منلا فرُّوخ بن عبدِ المُحسنِ بن عبدِ الخالقِ، المُورَويُّ، أبو عبد الله الحنفيُّ.

وُلدَ سنة (٩٩٦ه) بمكة، ونشأ وتربى في حِجرِ والدِه، وحفظ القرآن وهو

<sup>(</sup>۱) انظر: «نفحة الريحانة» (۲/ ۲۱)، و «خلاصة الأثر» (۱/ ۲۳۰)، و «الأعلام» (٣/ ٣٢١)، و «الأعلام» (٣/ ٣٢١)، و «معجم المؤلفين» (٥/ ١٦٤).

صغيرٌ، وأخذَ العلمَ عن جماعةٍ كثيرةٍ من العُلماءِ، منهم الشيخ القاري، والشيخُ أحمدُ بنُ علَّان، والشيخُ خالد المالكيُّ المكِّيُّ الجعفريُّ، وعنهُ أخذَ الكتبَ الستةَ، وأجازهُ بها.

وليَ التدريسَ بمقامِ الحنفيِّ، وبمدرسةِ محمد باشا، وبالمدرسةِ المُراديةِ، وكانَ إماماً بالمقامِ الحنفيِّ بالمسجدِ الحرامِ، وخطيباً بالمسجدِ الحرامِ، ومسجدِ نَمرة، والمشعرِ الحرام.

من مصنفاته: «القولُ السَّديدُ في مسائلِ الاجتهادِ والتَّقليد»، و «إعلامُ القاصِي والدَّاني بمشروعيَّةِ تقبيلِ الرُّكنِ اليَمَاني»، و «رسالةٌ في حكمِ السِّتِّ من شَوَّال»، و «رسالةٌ في صلاةِ التَّسَابيح».

تُوفِّي ليلةَ الأحدِ، السادسِ والعشرينَ من شهرِ ربيعِ الأول، سنةَ (١٠٦١هـ) بمكة المكرمة، ودُفنَ بتربة المُعلاةِ(١٠.

# ٤ \_ الشيخُ العالمُ الكبيرُ المُحدِّثُ جوهر نانت الكَشميريُّ.

وُلدَ ونشأ بكَشميرَ، وقرأَ العلمَ بها في مدرسة السُّلطانِ قُطبِ الدِّين الكَشميريِّ، ثم وُفِّقَ بالحجِّ إلى بيتِ الله الحرام، فأخذَ الحديثَ بها عن الشيخِ شهابِ الدِّين أحمدَ بنِ حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ المكِّيِّ، وعن الشيخ عليِّ القاري، ورجعَ إلى كَشميرَ واعتزلَ في بيته عاكفاً على العِبادةِ والإفادةِ، أخذَ عنه حيدرُ بنُ فيروز، والشيخُ محمد المحشِّي شارح «الكافية» للجامي، وخلقٌ كثيرٌ من العُلماءِ.

تُوفيَ سنةَ ستِّ وعشرينَ وألفٍ بكشمير، ودُفن بها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «المختصر من كتاب نشر النور والزهر» (ص: ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمَّى بـ «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني (٥/ ١٦٥).

## ٥ \_ السيِّدُ مُعظَّمُ الحُسينيُّ البَلْخيُّ:

الراوي عن الشيخ عليِّ القاري، فقد وردَ اسمهُ في كتبِ الأثباتِ والأسانيد، كثبَتِ الشيخِ العلَّمةِ ابنِ عابدين «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي»، فقد روى ابنُ عابدينَ جميعَ تصانيفِ الشيخِ القاري بالسَّندِ المتصلِ إلى مُعظَّم الحسينيِّ البلخيِّ عن مؤلِّفها الشيخ عليِّ القاري(۱).

وكذلكَ وردَ اسمُه في «ثَبَتِ العلَّامِةِ الكِزبريِّ»، فإنهُ روى مؤلفاتِ الشيخِ عليًّ القاري بالسندِ المُتصلِ إلى مُعظَّمِ الحسينيِّ البلخيِّ عن مؤلِّفها الشَّيخِ عليِّ القاري (٢).

### ٦ \_ سليمانُ بنُ صَفِيِّ الدِّينِ اليمَاني:

أخذَ العلومَ عن الشيخِ عليِّ القاري، وأجازهُ بتدريسِ علمِ الفقهِ والحديثِ والتفسيرِ (٣).

\* \* \*

(۱) انظر: «عقود اللآلي» (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «ثبت الكزبرى» (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث» (ص ٩٦).

#### سابعاً: ثناء العلماء عليه:

١ ـ قال المُحبي: أحدُ صُدُورِ العلمِ، فَردُ عصرهِ، الباهرُ السَّمتِ في التَّحقِيقِ وتنقيحِ العِبارَاتِ، وشهرتُه كَافيةٌ عَن الإطراءِ في وصفه (١١).

٢ ـ وقال عبدُ الملكِ بنُ حُسينِ العِصاميُّ المَكِّيُّ: الجامِعُ للعلومِ العَقلِيَّةِ والنَّقليةِ، والمُتضلِّعُ من السُّنَّةِ النَّبوِيَّةِ، أحدُ جماهيرِ الأعلامِ، ومشاهيرِ أُولي الحفظِ والأفهام (٢).

٣ ـ ومثله قال السيِّدُ محمدُ بنُ أبي بكرِ الباعلوي(٣).

٤ \_ وقال العلَّامةُ ابنُ عابدين: العلَّامةُ عليٌّ القاري خاتمةُ الراسخينَ (١٠).

وقال أيضاً: خاتمةُ القُرَّاءِ والفُقهاءِ والمُحدِّثينَ، ونخبةُ المحقِّقينَ والمُدققينَ (٥).

٥ \_ وقال الشيخُ الحافظُ محمد عابد السِّنديُّ: الشيخُ العلَّامةُ، الحَبرُ الفهَّامةُ(٦).

٦ ـ وقال الشيخُ العلَّامةُ أبو الحسناتِ، محمدٌ عبدُ الحيِّ اللَّكْنَويُّ: صاحبُ العلم الباهرِ، والفضلِ الظاهرِ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «خلاصة الأثر» (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» (٤/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة» (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «رد المحتار على الدر المختار» (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مجموعة رسائل ابن عابدين» (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة» (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: «التعليق الممجد على موطأ محمد» (١/ ١٠٦).

وقال أيضاً: هو مُحدِّثٌ جليلٌ، ومحقِّقٌ نبيلٌ (١).

٧ ـ وقال الشيخُ عبدُ السَّتَّار الدَّهلويُّ: عالمُ البلدِ الحرامِ، والمتضلِّعُ في عُلومِ القرآنِ والسنَّةِ، وفيهما كان الإمام (٢٠).

٨ ـ وقال الشيخُ محمد إدريس الكاندهلويُّ: المُحدِّثُ الجليل، والفاضلُ النبيل، فريدُ دهرو، ووحيدُ عصرو.

٩ ـ وقال الشيخُ عبدُ اللهِ مرداد: الحاصلُ أنهُ كان فريدَ عصرهِ وأوانهِ، ولقد أقسمَ المحقِّقُ العلَّامةُ ابنُ عابدينَ أنهُ كانَ مجدِّدَ زمانهِ (٣).

• ١ - وقال الشيخُ محمدٌ عبدُ الحليم النُّعمانيُّ: حَذِق في فنِّ الأصولِ، والحديثِ والتفسيرِ والتصوفِ والمعقولِ، وفاقَ أقرانَه وصارَ إماماً شهيراً، وعلَّمةً كبيراً، نظَّاراً متضلعاً في كثيرٍ من العلومِ العقليةِ والنقليةِ، مُتمكناً بفنِّ الحديثِ والتفسير، والقراءات، والأصول، والكلام، والعربية، وسائرِ علومِ اللسانِ والبلاغةِ، مع الاتقانِ في كلِّ ذلكَ، والإحاطةِ بأسرارها، ومعرفةِ محاسِنها وغوامِضها، وتحريرِ عَويصاتِها، وحلِّ مشكلاتِها، وارْتَقَى إلى رُتبةِ الكُملاءِ الراسخينَ من العلم، واجتمعَ فيه من الكمالِ ما تُضربُ به الأمثالُ.

وقال أيضاً: كانَ المولى عليٌّ القاري الحنفيُّ دَيِّناً، تقيًّا، ورعاً، فقيهاً، بارعاً، واسعَ الرّوايةِ، واسعَ الدِّراية، وكان يتمتعُ بحريَّةٍ تامَّةٍ، يعملُ ويقولُ بما صحَّ له من الدليلِ في الكتابِ والسُّنَّةِ والإجماع، ويَردُّ ما يجدُ خلافاً لها مهما كان القائلُ

<sup>(</sup>١) انظر: «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» المقدمة (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السعاية في كشف ما في شرح الوقاية» المقدمة (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر نشر النور والزهر» (ص: ٣٦٨\_٣٦٩).

به صغيراً أو كبيراً، إماماً أو مجتهداً، ويُبيِّنُ خطأه، وينصرُ قولاً واحداً يُوافقُ القرآنَ والحديثَ والأصولَ، وهذا دأبهُ في المُباحثاتِ(١٠).

وقال أيضاً: وبالجملة؛ فلا يُنكرُ أنَّ له أيادي على المُشتغلينَ بعلومِ الدِّينِ في أنحاءِ المعمورةِ، وجُلُّ عملِ الشيخِ عليِّ القاري التلخيصُ وحُسنُ الشرحِ والتجريدُ، وكان مُنتهى أمرهِ صرفُ عمرهِ في التقريرِ والتأكيدِ(٢).

وقال أيضاً: ولا شكَّ أنه من مُجددي القرنِ العاشرِ؛ فإنه أحيا علومَ التفسيرِ والقراءةِ والحديثِ والفقهِ وغيرها، بجمعِها وشرحِها في كتبه المشهورةِ المقبولةِ (٣).

### ثامناً: وفاته:

بعدَ حياةٍ عامرةٍ بالعلمِ والتعليمِ، والتأليفِ والتحقيقِ، وخصوصاً في آخرِ حياتِه؛ حيثُ عكفَ الشيخُ القاري على تبييضِ مصنَّفاتهِ، لتبقى ذخراً له بعدَ مماته، ولتكونَ هذه المصنفاتُ من العلم الذي يُنتفعُ به بعدَ وفاتِه.

فكانتْ وفاتُه بمكَّةَ فِي شوَّال، سنةَ أربعَ عشرةَ وألفٍ، ودُفنَ بالمُعلَّاةِ.

قال المُحبي: ولمَّا بلغَ خبرُ وفَاتِه عُلماءَ مصرَ صلَّوا عليهِ بجامعِ الأزهرِ صلاةَ الغَيْبَةِ في مجمع حافلٍ يجمعُ أربعةَ آلافِ نسمَةٍ فأكثرَ (٤).

\* \* \*

(١) انظر: «البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة» (ص: ٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «خلاصة الأثر» (٣/ ١٨٦).

مقدمة التحقيق

#### تاسعاً: مصادر الترجمة:

١ ـ «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» للعصامي المكي (٤/ ٢٠٤).

٢ ـ «البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» للشوكاني (١/ ٥٤٥).

٣ ـ «التاج المكلَّل من جواهر مآثر الطراز الآخِرِ والأول» أبو الطيب محمد صديق البخاري القِنَّوجي (ص ٣٩٠).

٤ ـ «المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة» عبد الله مرداد، أبو الخير (ص: ٣٦٩\_٣١٥).

٥ ـ «الأعلام» خير الدين الزركلي (٥/ ١٢).

٦ ـ «معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (٧/ ١٠٠).

٧- «البضاعة المُزجاة لمَن يطالعُ المرقاة في شرح المشكاة» محمد عبد الحليم بن محمد بن عبد الرحيم الجشتي (ص: ١- ٩١).

٨ ـ «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» د خليل إبراهيم قوتلاي (ص: ١ ـ ٤٤٣).



ا ـ الرِّسالةُ الأُولى: «الأربعونَ في الأحاديثِ القُدْسيَّة»: جَمع فيها المؤلِّفُ أربعينَ حديثاً من الأحاديثِ القُدْسيَّة، تَنوَّعَتْ درجاتُها ما بينَ الصَّحيحِ والحَسَنِ والضَّعيف، عزا المؤلِّفُ فيها الأحاديثَ إلى مَصادرِها، وكان يُبيِّنُ أحياناً درجةَ الحديث.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على ثلاثِ نُسنِ خطِّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَّحمديَّة).

٢ ـ الرِّسالةُ الثَّانيةُ: «أربعونَ حديثاً مِن جَوَامعِ الكَلِمِ»: جَمع فيها المؤلِّفُ أربعينَ حديثاً من جوامع كَلِم رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ودُرَرِ كلامه، مَبانيها يَسيرةُ، ومَعانيها كثيرة. اكْتَفَى المؤلِّفُ فيها بعَزْوِ الأحاديثِ إلى مَصادرِها، واقْتَصرَ في سردِ الأحاديثِ على مَوْطنِ الشَّاهد.

اعْتَمَدْنا في نَسْرِها على أربع نسخ خطيَّةٍ هي: (الأحمديَّة)، و(فاضل أحمد باشا)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة)، و(عاطف أفندي).

٣- الرسالة الثالثة: «جَمْعُ الأربعينَ في فضلِ القرآنِ المُبِين»: جَمع فيها المؤلِّفُ أربعين حديثاً وأثراً في فضلِ القرآنِ الكريمِ وثوابِ قارئهِ ومتَّبعهِ. عَزَا فيها الأحاديثَ إلى مَصادرِها مع ذِكْرِ أسماءِ رُواتِها، ودرجةِ الحديثِ أحياناً.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على خمسِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَّحمديَّة)، و(قيصري رشيد أفندي)، و(مكتبة قُونيَة).

3 ـ الرِّسالةُ الرَّابعةُ: «رفعُ الجُنَاحِ وخَفْضُ الجَنَاحِ بأربعينَ حديثاً في بابِ النِّكاح»: أورد فيها المؤلِّفُ بعضَ الآياتِ التي ترغِّبُ في الزَّواجِ وتَحُضُّ عليه، ثم أَرْدفَها بأربعينَ حديثاً عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في البابِ نَفْسهِ، مُكتفياً بالعزوِ إلى مصادرِها مع ذِكْرِ رُواتها.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نُسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(قُونيَة).

م ـ الرِّسالةُ الخامسةُ: «تُحفةُ الخَطيب ومَوْعِظةُ الحَبيب»: أَبْدعَ فيها المؤلِّفُ بإيرادِ الخُطبِ الجامعةِ المانعةِ التي رُوِيتْ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وما جاء مِن روائع خُطبِ الخُلفاءِ الأربعةِ التي ضَمَّتْ تُحفاً مِن بَلَاغتِهم وفَصَاحتِهم.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نُسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة)، و(أسعد أفندي ـ رقم ٣٥٢٤).

7 ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ: «زُبدةُ الشَّمائلِ وعُمْدةُ المَسائل»: اخْتَصَرَ فيها المؤلِّفُ كتابَ «الشَّمائلِ المحمَّديَّة» للتِّرمِذيِّ، فحَذَفَ الأسانيدَ والأحاديثَ المكرَّرةَ، وسار على تَبْويبِ الإمامِ التِّرمِذيِّ. واشْتَمَلتْ على (٥٦) باباً، و(٣٦٧) حديثاً وأثراً.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على نُسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (نسخة فاتح في المكتبة السُّليمانيَّة ـ السُّليمانيَّة ـ رقم ٢٥١).

مقدمة التحقيق

٧-الرِّسالةُ السَّابعةُ: «رسالةٌ في أبناءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم»: وهي رسالةٌ لطيفةٌ مختصَرةٌ ماتعةٌ سَردَ فيها المؤلِّفُ أبناءَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام وبناته، وذَكرَ الوَفَياتِ، وضَمَّ إليها مَباحِثَ أُخرى ممَّا يتعلَّقُ بأمورِ النَّبوَّة؛ كسَرَادِيِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والخلافِ في جوازِ كونِ النبوَّة في النِّساء، وغير ذلك من مَباحِث.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (الأحمديَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٨ ـ الرِّسالةُ الرَّابعةُ: «تعليقاتُ القارِي على ثُلاثيَّاتِ البُخاري»: أَوْردَ فيها المؤلِّفُ ما وَقع في «صحيح البخاريِّ» من أحاديثَ ثلاثيَّةِ الإسنادِ، حيثُ بَلغَتْ اثنينِ وعشرينَ حديثاً، وشَرَحها شرحاً متوسِّطاً، جامعاً لشوارِدِ الفوائد، محقِّقاً وناقداً فيها، ومحرِّراً لكثيرٍ من المسائلِ والألفاظ، حيثُ إنَّه قام بضبطِ الكلماتِ ضبطَ حروفٍ لإزالةِ اللَّبْسِ والإشكالِ عنها.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نُسختَينِ خطِّيَّتينِ هما: (فيض الله)، و(شهيد علي باشا في المكتبة السُّليمانيَّة ـ رقم ١٨٤١).

9 ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ: «إعرابُ القارِي على أوَّلِ بابِ البخاري»: ذكرَ فيها المؤلِّفُ ما وقع من الإعراب والبيان لأول ترجمة في «صحيح البخاريِّ»، وهي قوله: (باب: كيف كان بدء الوحي).

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السَّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أَفندي)، و(الأحمديَّة).

• ١ - الرِّسالةُ العاشرةُ: «إعرابُ كلمةِ (أوَّل) في حديثِ البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه في صحيحِ البُخاريِّ»: تكلَّم فيها المؤلِّفُ عن إعرابِ كلمةِ (أوَّل) التي وَقَعتْ في حديثِ البراءِ رضي الله عنه في «صحيح البخاريِّ»، وهو: (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أَلَوَّكُ ما قَدِمَ المدينةَ نزلَ على أَجْدادِه)، وما وَقعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ أَلَوْكُ ما قَدِمَ المدينةَ نزلَ على أَجْدادِه)، وما وَقعَ في إعرابِ هذه الكلمةِ عندَ الزَّركشيِّ، وما اعتُرضَ به عليه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

11 - الرِّسالةُ الحاديةَ عَشَرَة: «معرفةُ النُّسَّاكِ في معرفةِ فَضيلةِ السِّواك»: جَمع فيها المؤلِّفُ ما وَرَدَ في فضلِ السِّواكِ والاسْتِيَاك ممَّا جاء في الأحاديثِ والآثار، عازياً ما ذَكره إلى مصادرِه، ومُذيِّلاً بعضَ الأحاديثِ ببعضِ الفوائدِ عن كبارِ الأثمَّةِ السَّابقينَ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نُسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأُحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

17 ـ الرِّسالةُ النَّانيةَ عَشَرَة: «تَسْليَةُ الأَعْمَى عن بَلِيَّةِ العَمَى»: جَمع فيها المؤلِّفُ جملةً مِن الآياتِ والأحاديثِ والآثارِ التي تبشَّر الصَّابرينَ عُموماً بالعاقبةِ الحميدةِ وجزيلِ الشَّواب، وتَعِدُ مَن ابتُليَ بالعَمَى خصوصاً بما أَعَدَّ اللهُ له مِن حُسْنِ المآب.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على أربعِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَرى رشيد أفندى)، و(الأحمديَّة).

17 ـ الرسالةُ الثالثةَ عَشَرَة: «فضائلُ بيتِ اللهِ الحرام»: ذَكَر فيها المؤلِّفُ (٤٧٣) حديثاً وأثراً ممَّا وَرَدَ في فضائلِ بيتِ اللهِ الحرامِ وفضائلِ كلِّ بُقعةٍ منه، نَثَرها في فُصولٍ كثيرةٍ، مُبتدِئاً كلَّ فصلٍ بما وَرَدَ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ثمَّ ما جاءَ في الأثرِ مِن المرفوعِ والموقوفِ وغيرِه، وعَرَّج فيها على كثيرٍ من مناسكِ الحجِّ والعمرةِ وأحكامِهما.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (نسخةُ مركزِ جمعةِ الماجدِ المصوَّرة عن كلِيَّة الدِّراساتِ الشَّرقيَّة بجامعة طوكيو \_ رقم ٢٥٨٢٠٦)، و(نور عثمانيَّة في المكتبة السُّليمانيَّة \_ رقم ٢٧١)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

14 ـ الرِّسالةُ الرَّابعةَ عَشَرَة: «الدُّرَّة المُضيَّة في الزِّيارةِ الرَّضِيَّة»: ذَكَر فيها المؤلِّفُ آداباً كثيرةً، وحَشَدَ فيها أحاديثَ كثيرةً وأقوالاً ممَّا جاء في زيارةِ الرَّوضِ الشَريفِ، مِن وقتِ خروجِ الزَّائرِ مِن بيتهِ إلى حينِ وصولهِ المدينةَ المنوَّرة، ثم بعد ذلك عَوْدتُه. فكانَتْ هذهِ الرِّسالةُ خيرَ دليلِ لزائرِ الرَّوضِ الكريم.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نُسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

١٥ ـ الرِّسالةُ الخامسةَ عَشَرَة: «الأدبُ في رَجَب»: أَوْردَ فيها المؤلِّفُ جملةً مِن
الأحاديثِ والآثارِ وأقوالِ العلماءِ ممَّا وَرَدَ في فضلِ شهرِ رَجَبٍ.

اعْتَمَدْنا في نَشرِ هذه الرِّسالةِ على أربعِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(فاضل أحمد باشا\_رقم ١٥٩٠).

١٦ - الرِّسالةُ السَّادسةَ عَشَرة: «استئناسُ النَّاسِ بفضائلِ ابنِ عبَّاس»: جَمع فيها المؤلِّفُ أربعينَ حديثاً وَردَتْ في فضائلِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وما وَرَدَ في

فضلِ الطَّائفِ؛ حيثُ إنَّ ابنَ عبَّاسٍ اتَّخذَها موطناً آخِرَ حياتهِ، ثم عرَّجَ على ما وَرَدَ في فضلِ (وجّ) التي حرَّمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحرَّم الصَّيدَ فيها.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على ثلاثِ نُسنِ خطِّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَحمديَّة).

١٧ \_ الرِّسالةُ السَّابِعةَ عَشَرَة: «المَعْدِنُ العَدْنيّ في فَضْلِ أُويسِ القَرَنيّ»: ذَكَر فيها المؤلِّفُ قريباً من عشرينَ خبراً وَرَدتْ في فضلِ خيرِ التَّابِعينَ أُويسٍ القَرَنيِّ، ثمَّ خَتَمَها بذكرِ بعضِ الأخبارِ المشتهرةِ على ألسنةِ العامَّةِ وتُنْسبُ إلى أويسٍ ولا تَثْبُتُ، فنبَّه المؤلِّف عليها وبيَّنَ حالَها.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على نُسْختينِ خطِّيَّتينِ هما: (فاضل أحمد باشا\_رقم ١٥٩٠)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

1۸ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةَ عَشَرَة: «فرائدُ القَلَائدِ على أحاديثِ شرحِ العَقَائد»: خرَّج فيها المؤلِّفُ الأحاديثَ التي وَقَعتْ في «شرح العقائدِ النَّسَفيَّة» للعلَّامةِ التَّفْتازانيِّ، وقد بلَغَتْ عِدَّةُ الأحاديثِ التي تَكلَّمَ عنها المؤلِّفُ ثلاثةً وسبعينَ حديثاً، عَزَاها المؤلِّفُ ألى مصادرِها مع بيانِ درجتِها أحياناً.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قُونيَة)، و(الأحمديَّة).

19 - الرِّسالةُ التَّاسعةَ عَشَرَة: «البِرَّة في حُبِّ الهِرَّة»: بيَّن فيها المؤلِّفُ حالَ الحديثِ المشتهِرِ على الألسنةِ، وهو: (حُبُّ الهرَّةِ مِن الإيمان)، وأنَّه موضوعٌ لا أصلَ له.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(قُونيَة)، و(مصوّرة مكتبة الجامعة الإسلاميّة).

• ٢ - الرِّسالةُ العشرون: «الإنباءُ بأنَّ العَصَا مِن سُنَنِ الأنبياء»: بيَّن فيها المؤلِّفُ ما اشْتَهَرَ على الألسنةِ من حديثِ: (مَن جاوَزَ الأربعينَ ولم يأخُذْ بالعَصَا فقد عَصَى)، وأنه موضوعٌ لا أصلَ له، ثمَّ بيَّن أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَحملُ معهُ العصَا أحياناً يَتوكَّأُ عليها، ولم تكُنْ سُنَّتُه حَمْلَها على الدَّوامِ، وذَكَر عدداً من الرِّواياتِ الإسرائيليَّةِ التي تحدَّثَتْ عن عصا موسى عليه السَّلامُ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نُسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٢١ - الرِّسالةُ الحاديةُ والعشرون: «صنعةُ اللهِ في صِيغةِ صِبْغةِ الله»: ناقَشَ فيها المؤلِّفُ الشيخَ صِبغةَ الله بنَ رَوْحِ اللهِ البروجيَّ (ت ١٠١٥هـ) فيما ذهبَ الله مِن شرحِ حديثِ حُذيفةَ بنِ اليَمانِ رضي الله عنه: «إنَّ القومَ ليَبْعثُ اللهُ عليهمُ العذابَ حَثْماً مَقْضيًّا، فيقرأُ صبيُّ مِن صبيانهم في الكتابِ: ﴿ٱلْحَمْدُيلَةِ مَنِ الْعَدَابَ حَثْماً مَقْضيًّا، فيقرأُ صبيُّ مِن صبيانهم في الكتابِ: ﴿ٱلْحَمْدُيلَةِ مَنِ الْعَدَابَ وَتُعَمَّدُ اللهُ تعالى، فيرفعُ عنهم بذلك العذابَ أربعينَ سنة»، وبحثَ ذلك مِن جوانبِ العقيدةِ والمعاني واللَّغة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٢٢ ـ الرِّسالةُ الثَّانيةُ والعشرون: «الضَّابِطيَّةُ للشَّاطِبيَّةِ اللَّاميَّة»: تكلَّم فيها المؤلِّفُ عن جملةٍ من أبياتِ المنظومةِ اللَّاميَّةِ للإمامِ الشَّاطبيِّ (ت ٥٩٠هـ) المسمَّاةِ: «حِرْزُ الأماني ووَجْهُ التَّهَاني»، بيَّن المؤلِّفُ من خلالها مَوَاضعَ يَصْعُبُ كَشْفُها، مستدرِكاً

ومُعارِضاً بقوَّةِ نَظْمهِ أبياتَ الإمامِ الشَّاطبيِّ في كثيرٍ من ألفاظِ منظومتهِ بالتَّعقيبِ والتَّقييدِ والإيضاح.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على نُسخةٍ خطِّيّةٍ واحدةٍ هي: (نسخةُ أسعد أفندي في المكتبة السُّليمانيَّة).

٢٣ ـ الرِّسالةُ الثَّالثةُ والعِشرونَ: «العَلَاماتُ البيِّنات في فضائلِ بعضِ الآيات»: جَمع المؤلِّف فيها ما وَرَدَ في السُّنَّةِ من نصوصٍ تتعلَّقُ بتفضيلِ سورٍ وآياتٍ بعينها على غيرها، مذيِّلاً ذلك ببعضِ التَّعليلِ لذلك التَّفضيل.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(فاضل أحمد باشا\_رقَم ١٥٩٠)، و(أسعد أفندي\_رقم ٣٥٢٥).

78 ـ الرِّسالةُ الرَّابعةُ والعِشرونَ: «تعقيبٌ على البيضاويِّ في قولهِ تعالى: ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴾ »: ناقَشَ فيها المؤلِّفُ ما وَرَدَ في كلامِ الإمامِ البيضاويِّ على هذه الآيةِ في «تفسيره»، فإنه قال: (والأقربُ أنَّ المرادَ: تمثيلُ كفِّهم عن الشُّرورِ بالإقرانِ في الصُّفُد)، حيث لم يَرْتضِ المؤلِّفُ هذه العبارة، فناقَشها وذكر فيها أقوالَ الشُّرَاحِ والمُحَشِّين ناقداً ومحرِّراً.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على نُسخَتينِ خطِّيَّتينِ هما: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي).

٧٠ - الرِّسالةُ الخامسةُ والعِشرون: «البيّنات في بيانِ بعضِ الآيات»: ناقَشَ فيها المؤلِّفُ الإمامَ البيضاويَّ في «تفسيره» لقولهِ تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَ كُهُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ ﴾، وذكر فيها بعضَ الإيرادات والاستدراكات على البيضاويِّ، فكانَتْ بمنزلةِ الحاشيةِ عليه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نُسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٢٦ ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ والعشرونَ: «التَّبْيان في بيانِ ما في ليلةِ النِّصفِ مِن شعبانَ وليلةِ القَدْرِ مِن رمضان»: ذَكَر فيها كثيراً من الأدلَّةِ والشَّواهِدِ التي وَرَدتْ في ليلتي النَّصفِ مِن شعبانَ والقَدْرِ مِن رمضانَ.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على خمسِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة)، و(الأزهريَّة\_رقم ٢٠٦٨).

٧٧ - الرِّسالةُ السَّابعةُ والعشرونَ: «الاعْتِناءُ بالغناءِ في الفناء»: بيَّن فيها حكمَ الغناءِ وأقسامَه، وما وَرَدَ فيه من الكتابِ والسُّنَّةِ وأقوالِ أهلِ العلم، وما وَرَدَ فيه من الكتابِ والسُّنَّةِ وأقوالِ أهلِ العلم، وما ورَدَ في حكمِ سماعِ الغناءِ بالأوتار والمزامير، وما جاء في الرَّقص، وسَرد أقوال الأئمَّةِ الأربعةِ في أكثرِ المسائل التي ذكرها.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فاضل أحمد باشا)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٢٨ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةُ والعشرونَ: «فَتْحُ الأسماعِ في شرحِ السَّماع»: حَمَلَ فيها المؤلِّفُ على طائفةٍ من مشايخِ وقتهِ ممَّن مالَ إلى سماعِ الغناءِ وأَحَلُّوا مُنْكَراته، فردَّ على طائفةٍ من مشايخِ وقتهِ ممَّن مالَ إلى سماعِ الغناءِ وأحَدُ من الكتابِ والسُّنَّةِ وأقوالِ الأئمَّة، كما ساقَ فيها ـ كما في رسالةِ الغِناء ـ عليهم بما وَرَدَ من الكتابِ والسُّنَّةِ وأقوالِ الأئمَّة، كما ساقَ فيها ـ كما في رسالةِ الغِناء ما رُوِيَ في الغِناءِ والسَّماعِ مِن أحاديثَ وآثار، وما نُقِلَ فيهما مِن أقوالِ العُلماءِ الأَخْيَار.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على خمسِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(فاضل أحمد باشا)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

۲۹ ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ والعشرونَ: «تَطْهيرُ الطَّوِيَّةِ بتحسينِ النَّيَّة»: تكلَّمَ المؤلِّفُ فيها عن حديث: «نيَّةُ المؤمِنِ خيرٌ مِن عَمَلهِ» من حيثُ الرِّوايةُ والدِّرايةُ، ثم تكلَّم عن إخلاصِ النَّيَّة وثمراتها، إلى جانبِ مسائلَ عدةٍ؛ كمسائلِ الرِّياءِ وغيرِها.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٣٠ ـ الرِّسالةُ الثَّلاثونَ: «المسألةُ في البَسْمَلة»: تكلَّم فيها عن مسألةِ البسملةِ والخلافِ الواقعِ فيها: هل هي آيةٌ من كلِّ سورةٍ من القرآنِ، أم لا؟ وصَحَّحَ فَتُوَى بعضِ أئمَّةِ الحنفيَّةِ من البسملةِ أوَّلَ سورةِ التَّوبة.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَحمديَّة).

٣١ ـ الرِّسالةُ الحاديةُ والثَّلاثون: «شفاءُ السَّالِكِ في إرسالِ مالِك»: تكلَّم فيها المؤلِّفُ عن مسألةِ قبضِ وإرسالِ اليدينِ في الصَّلاةِ عندَ الإمامِ مالكِ، وبيَّن خلالَها كيفيَّةَ التَّعامُل مع أقوالِ الأثمَّةِ المجتهدِينَ فيما ذَهَبوا إليه.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على أربع نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَّحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٣٢ ـ الرِّسالةُ الثَّانيةُ والثَّلاثونَ: «الفُصولُ المُهِمَّة في حُصولِ المُتِمَّة»: ذَكَر فيها المؤلِّفُ جملةً من المسائلِ والتَّنبيهاتِ المهمَّةِ المتعلِّقةِ بأحكامِ الصَّلاةِ من ركوعٍ وسجودٍ وقيامٍ وقعودٍ، ورتَّبَها على فُصولٍ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٣٣ ـ الرِّسالةُ الثَّالشةُ والثَّلاثونَ: «تَزْيينُ العبارةِ لتَحْسينِ الإِشارَة»: بيَّنَ في المؤلِّفُ أَنَّ الإِشارةَ بالأُصْبُعِ في تَشَهُّد الصَّلاةِ هي المذهبُ المعتَمَدُ عند الحنفيَّةِ روايةً ودرايةً.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السَّليمانيَّة)، و(قُونْيَة)، و(قَونْيَة)، و(قَونْيَة)،

٣٤ ـ الرِّسالةُ الرَّابِعةُ والثَّلاثونَ: «التَّدهينُ للتَّزيينِ على وَجْهِ التَّبيين»: جَعَلها المؤلِّفُ كالذَّيلِ للرِّسالةِ السَّابقةِ، رَدَّ فيها على مَن اعْتَرضَ عليه، وبيَّنَ وجه مقالَتهِ فيما ذَهَبَ إليه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسنٍ خطّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قُونْيَة)، و(الأحمديَّة).

•٣- الرِّسالةُ الخامسةُ والنَّلاثونَ: «إفْرادُ الصَّلاةِ عن السَّلامِ، هل يُكْرَهُ أم لا؟»: تَناوَلَ المؤلِّفُ فيها هذه المسألةَ بالبحثِ، وذَكر فيها كلامَ الإمامِ النَّوويِّ ومَن تَبِعَه ممَّن قال بالكراهةِ، وما اعتُرضَ به عليهم، وفصَّلَها تفصيلاً حَسَناً.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأَحمديَّة).

٣٦ ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ والثَّلاثونَ: «الاهتداءُ في الاقْتِداء»: عَرَضَ فيها المؤلِّفُ مسألةَ الاقتداء بالمخالفِ في الصَّلاةِ؛ كاقْتِداء الحَنَفيِّ بالشَّافعيِّ والعكسِ، وذَكر الإجماعَ على جوازِ ذلك، وردَّ فيها بقوَّةٍ على مَن جَعَلَ الصَّلاةَ مُنفرِداً خيراً وأَرْجَحَ من الصَّلاةِ خَلْفَ إمامِ على غيرِ مَذْهبهِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخِ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(عاطف أفندي في المكتبة السُّليمانيَّة ـ رقم ٢٨٢٤)، و(التَّيْموريَّة ـ رقم ١٧٢ أصول).

٣٧ ـ الرِّسالةُ السَّابِعةُ والثَّلاثونَ: «الفِضلُ المُعوَّلُ في الصَّفِّ الأوَّل»: سَرَدَ فيها المؤلِّفُ ما وَرَدَ من آياتٍ وأحاديثَ في فضيلةِ الصَّلاةِ في الصَّفِّ الأوَّل، وبَيَّنَ فيها بعضَ المسائلِ واللَّطائفِ المهمَّةِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة)، و(معهدُ الدِّراساتِ الشَّرقيَّة \_ جامعة طوكيو \_ رقم ٢٣٩٢).

٣٨ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةُ والثَّلاثونَ: «صِلاتُ الجَوَائزِ في صلاةِ الجَنائزِ»: بيَّنَ فيها المؤلِّفُ أَنَّ صلاةَ الجنازةِ في المسجدِ الحرامِ جائزةٌ، بل فِعْلُها أَوْلَى، فيها المؤلِّفُ أَنَّ صلاةَ الجنازةِ وبعضَ الأحكامِ المتعلِّقةِ بها، وعرَّج على بعضِ الأحكام المتعلِّقةِ بها، وعرَّج على بعضِ الأحكام المتعلِّقةِ بالمساجد، ونحوِ ذلك.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٣٩ ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ والثَّلاثون: «لُبُّ لُبَابِ المَنَاسِكِ»: أَوْضَحَ فيها الموَلِّفُ مَنْسَكَ الحجِّ وأحكامَه، وذكر مصحِّحاته ومُفْسداته، ومحظوراتهِ وواجباته، وآدابهِ وسُننه، بأسلوبٍ مختصَرٍ مفيدٍ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نُسخةٍ خطّيّةٍ واحدةٍ هي: (مصوّرة مكتبة الجامعة الإسلاميّة).

• ٤ - الرِّسالةُ الأربعون: «بدايةُ السَّالكِ في نهايةِ المَسَالِك»: شَرَحَ فيها المؤلِّفُ كتاب: «المَنْسَكِ الصَّغير» للشَّيخ رحمةِ اللهِ السِّنْديِّ (ت ٩٩٤هـ) في مناسِكِ الحجِّ، قَسَّمها المؤلِّفُ على عشرةِ أبوابٍ، بأسلوبٍ مختصرٍ مليء بالفوائدِ والتَّنبيهاتِ والإيضاحات.

اعْتَمَدْنا في نَشْرِها على نُسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (مصوَّرة مركز جمعة الماجد\_رقم ٢٥٨٢٢)، و(المكتبة الزَّاهديَّة).

٤١ ـ الرِّسالةُ الحاديةُ والأربعونَ: «الوقوفُ بالتَّحقيق على موقفِ الصِّدِّيقِ»:
بيَّن فيها المؤلِّفُ مكانَ وقوفِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللهُ عنه يومَ حَجَّ بالنَّاس، وأنَّه وقفَ بعرفة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السَّليمانيَّة)، و(الشَّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة).

21 ـ الرِّسالةُ النَّانيةُ والأربعون: «الصَّنيعةُ في تحقيقِ البُقْعةِ المَنِيعَة»: أَوْضَحَ فيها المؤلِّفُ أَنَّ الطَّوافَ حولَ الكعبةِ متعلِّقٌ بكونها بُقعةً شريفةً مبارَكةً، ولا تَعَلُّقَ له بجُدْرانها ولا حِجَارتها، حتَّى لو تهدَّمَتْ تلك الحجارةُ أو نُقلتْ فإنَّ الحجَّ باقٍ لا يَسقُطُ فَرْضُه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٤٣ ـ الرِّسالةُ الثَّالثةُ والأربعون: «بيانُ فعلِ الخيرِ إذا دَخَلَ مكَّةَ مَن حَجَّ عن الغيرِ إذا تَجاوَزَ الميقاتَ عن الغيرِ إذا تَجاوَزَ الميقاتَ

بغيرِ إحرام للحجِّ فإنَّ عليه أنْ يَرجِعَ ويُحْرِمَ من الميقاتِ المعيَّنِ لمثْلهِ، وردَّ المؤلِّفُ على مَن قال ببُط لانِ حَجِّه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قُونْيَة)، و(الأحمديَّة).

٤٤ ـ الرِّسالةُ الرَّابعةُ والأربعونَ: «رسالةٌ في بيانِ التَّمتُّعِ في أشهرِ الحجِّ المُقيمِ بمكَّةَ مِن عامهِ»: تكلَّمَ فيها عن مسألةِ التَّمتُّعِ في أشهرِ الحجِّ بالنِّسبةِ للمحِّيِّ دونَ الآفاقيِّ إذا خرجَ من مكَّةَ ثم دخلَ بعمرةٍ في أشهرِ الحجِّ فحجَّ مِن عامهِ، هل يكون متمتِّعاً أو لا؟

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نُسخٍ خطِّيَّة هي: (بغدات لي وَهْبي في المكتبةِ السُّليمانيَّة ـرقم ٢٨٢١)، و(دار الكتب المِصريَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

23 ـ الرِّسالةُ الخامسةُ والأربعون: «العَفَافُ عن وَضْعِ اليدِ في الطَّوَاف»: بيَّن فيها المؤلِّفُ أنَّ وضعَ اليَدَينِ على الصَّدرِ حالَ الطَّوافِ حولَ الكعبةِ كهيئةِ الصَّدةِ لا يجوزُ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(قُوْنَية)، و(الأحمديَّة).

23 - الرِّسالةُ السَّادسةُ والأربعون: «الاصْطِناعُ في الاضْطِباع»: بيَّن فيها المؤلِّفُ حُكْمَ الاضْطِباعِ في السَّعي وأقوالَ أئمَّة الحنفيَّةِ فيه، وذَكَر جُملةً من الأحاديثِ الواردةِ في الاضْطِباع.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الشُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة).

٤٧ ـ الرِّسالةُ السَّابعةُ والأربعون: «الحظُّ الأَوْفَرُ في الحَجِّ الأكبر»: بيَّن المؤلِّفُ فيها المرادَ مِن إطلاقِهِم (الحج الأكبر)، ونَقَلَ أقوالَ العلماءِ في المسألةِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(وَقُونْيَة).

٤٨ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةُ والأربعون: «الذَّخيرةُ الكثيرةُ في رجاءِ مَغفرةِ الكبيرة»:
بَحثَ فيها المؤلِّف: هل يشملُ تكفيرُ الذنوب في الحجِّ المبرور الكبائر، أم
يُكفِّرُ الصَّغائرَ فقط؟

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطَّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(وُونْيَة).

43 - الرِّسالةُ التَّاسعةُ والأربعونَ: «أنوارُ الحُجَجِ في أسرارِ الحِجَج»: ذَكَر المؤلِّفُ فيها جملةً من الأخبارِ والآثارِ والحكم والمواعظِ في مناسكِ الحجِّ وزيارة بيتِ اللهِ الحرام.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّلَيمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

• ٥ - الرِّسالةُ الخمسونَ: «البرهانُ الجَلِيُّ العَلِيُّ على مَن سمِّي مِن غيرِ مسمَّى بالوَليَّ على مَن سمِّي مِن غيرِ مسمَّى بالوَليَّ»: ردَّ فيها المؤلِّفُ على أحدِ مُعاصريهِ الذي ادَّعى الولايةَ لنَفْسهِ، حيثُ قال بجوازِ صلاةِ النَّافلةِ أثناءَ خُطبةِ العيد، فردَّ عليه المؤلِّفُ وأَثْخَنَ عليه في الرَّدِّ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٥٠ ـ الرِّسالةُ الحاديةُ والخمسونَ: «ذيلُ البرهانِ الجَلِيِّ العَلِيِّ على مَن سُمِّي مِن غيرِ مسمَّى بالوليّ»: جَعَلَها المؤلِّفُ ذيلاً للرِّسالةِ السَّابقة، حيثُ اعْتَرَضَ عليه ذاك المدَّعي للولاية، بل إنه توعَّدَه وخوَّفه بأميرِ مكَّةَ آنذاك.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٧٥ ـ الرِّسالةُ الثَّانيةُ والخمسونَ: «الاستِدْعاءُ في الاستِسْقاء»: ذَكَر فيها المؤلِّفُ جملةً مِن الآدابِ والأحكامِ والأدعيةِ المتعلِّقةِ بصلاةِ الاستسقاءِ، مُوْرِداً فيها بعض المناقشاتِ الفقهيَّة والحديثيَّة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

**٥٣ ـ الرسالة الثالثة والخمسون:** «المقالةُ العَذْبةُ في العِمَامةِ والعَذَبة»: بيَّن فيها المؤلِّفُ ما وَرَدَ في فضلِ العِمامةِ والعَذَبة، وكمِّيَّتها ومِقدارَها، وما وَرَدَ فيما شاكلَ العِمامةَ كالقَلَنْسُوةِ والطَّيْلُسان، وفصَّل في أحكامِها، كما أَوْردَ فيها فوائدَ وتنبيهاتٍ مهمَّةٍ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطّيّةٍ هي: (السّليمانيّة)، و(قُونْيَة)، و(الأحمديّة).

٤ - الرِّسالةُ الرَّابعةُ والخمسونَ: «التَّصريحُ في شرحِ التَّسريح»: ذَكَرَ فيها الأحكامَ المتعلِّقةَ باللِّحيةِ من حيثُ تسريحُها وقصُّها وحَلْقُها وخِضَابُها وسائلُ أحكامِها.

مقدمة التحقيق

اعْتَمدْنا في نشرِها على أربعِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الأُحمديَّة).

٥٥ ـ الرِّسالةُ الخامسةُ والخمسونَ: «التَّوكيلُ في النّكاح»: بيَّن فيها المؤلِّفُ حُكْمَ توكيلِ المرأةِ بزواجِها، وأنَّه يُكتَفَى بمعرفةِ الوكيلِ لها ولأبيها، ويَحصل التَّعريفُ بهذا القَدْرِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها ثلاثَ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السَّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

٥٦ ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ والخمسون: «الأجوبةُ المحرَّرة في البيضةِ الخَبيثةِ المُنْكَرة»: أجاب فيها المؤلِّفُ عن حُكْمِ إهداءِ البيضةِ إلى المجوسِ يومَ عيدِهم وهو عيدُ النَّيروزِ، وحُكْم أُخذِها وإعطائها وأكلِها ذلك اليومَ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (أسعد أفندي ـ رقم ٣٥٢٥)، و(مصوَّرة محتبة الدِّراسات الشَّرقيَّة ـ جامعة طوكيو ـ رقم ١٦٧٨)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٧٥ ـ الرِّسالةُ السَّابعةُ والخمسون: «تحقيقُ الاَحْتِسابِ في تَدْقيقِ الاَنْتِساب»: بيَّن فيها سقوطَ قولِ مَن جَعَلَ الأَمَّ إذا كانت جاريةً مَذَمَّةً للعيبِ والانْتِقاصِ على وَلَدِها، وحذَّر من الطَّعنِ في الأنسابِ، مستدِلًّا على ذلك بالكتاب والسُّنَّةِ والآثارِ والإجماع.

اعْتَمَدْنا في نَشرِها على أربعِ نسخٍ خطّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قُونْيَة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٥٨ - الرِّسالةُ الثَّامنةُ والخمسونَ: «فيضُ الفائضِ لشرحِ رَوْضِ الرَّائضِ في مسائلِ الفرائضِ والمواريثِ لعلَّه مسائلِ الفرائضِ والمواريثِ لعلَّه مسائلِ الفرائضِ والمواريثِ لعلَّه مِن تأليف و أو تأليف غيرِه - وذَكَر فيه أقوالَ أئمَّةِ المذهبِ الحنفيِّ، وقارَنَ كثيراً من المسائل مع بقيَّةِ المذاهبِ الأخرى.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (نسخةُ حاجي محمود أفندي ـ رقم ١٧٧٤)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٩٥ ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ والخمسون: «الحِزْبُ الأعظمُ والوِرْدُ الأَفْخَم»: جمعَ فيها المؤلِّف جملةً من الأذكارِ والأَدْعيةِ المأثورة، انْتَقاها من بطونِ الكتبِ المشهورة، مُقدِّماً ما وَرَدَ في الكتابِ والسُّنَّة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (نسخةٌ أُولى من مكتبة نور عثمانيَّة ـ رقم ٢٨٦٨)، و(نسخة عثمانيَّة ـ رقم ٢٨٦٨)، و(نسخة وليِّ الدِّين أفندي ـ رقم ٥٥٨).

7٠ - الرِّسالةُ السِّتُون: «المُلَمَّعُ شرحُ نَعْتِ المُرصَّع»: شرحَ فيها المؤلِّفُ لوحةً أدبيَّةً إبداعيَّةً جادَتْ بها يَراعُهُ في الصَّلاة والسَّلامِ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على وجهِ الإلغازِ والإيجاز.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (فيض الله)، و(أسعد أفندي).

71 ـ الرِّسالةُ الحاديةُ والسِّتُّونَ: «التَّجْريدُ في إعرابِ كلمةِ التَّوحيد وما يَتَعلَّقُ بمعناها من التَّمْجِيد»: تكلَّم فيها المؤلِّفُ عن إعرابِ كلمةِ الشَّهادةِ (لا إلهَ إلَّا اللهُ) وبيانِ معناها وفوائدِها، مُعرِّجاً على بعضِ المباحثِ الأصوليَّة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربعِ نسخٍ خطّيّةٍ هي: (فيض الله)، و(السُّليمانيَّة)، و(الشُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة).

77 - الرِّسالةُ النَّانيةُ والسِّتُّونَ: «شَرحُ تَصْريفِ العِزِّيِّ»: شرحَ فيه المؤلِّفُ مختصر الإمامِ عِنِّ الدِّين الزَّنجانيِّ، المشهورِ بـ «مختصر العِزِّيِّ» في الصَّرفِ، شَرَحهُ شرحة شرحاً وافياً سهَّل فيه ما صَعُب، وقرَّب فيه ما بَعُدَ، أفاد كثيراً من شرح العلَّامة التَّفتازاني للمُخْتصرِ المذكورِ، وتعقَّبهُ أحياناً، ونَهجَ فيه أسلوباً فريداً على غيرِ ما عُهدَ في أمثالِ هذه العلوم، حيثُ إنَّه كلَّما أَنْهى موضوعاً مِن المواضيع في رَحْ الخواطرِ من كلامِ أهلِ الإشاراتِ التي لها نوعُ ارتباطِ بالموضوع، على على مبدأ: الشَّيءُ بالشَّيءُ بالشَّيء يُذْكرُ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نُسختينِ هما: (قُونْيَة)، و(مطبوعة دار الطِّباعة العامرة سنة ١٢٨٩هـ).

77 ـ الرِّسالةُ الثَّالثةُ والسِّتُون: «الزُّبْدةُ في شَرِحِ البُرْدةِ»: شَرحَ فيها المؤلِّفُ قصيدة «البُرْدةِ» للبُوصِيريِّ، مع إعراب كلماتها، وبيَّن المعنى العامَّ لكلِّ بيتٍ، ورَبَطَ المعانيَ الشِّعريَّةَ بالآياتِ القرآنيَّةِ والأحاديثِ النَّبويَّة، مع نَشْرِ كثيرٍ من كلامِ أهلِ المعرفةِ والزُّهْدِ في ثنايا شرحهِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسختينِ خطِّيَّتينِ هما: (نسخة وليِّ الدِّين أفندي\_رقم ٦٩٥)، و(نسخة جامعة الملك سعود\_رقم ١٣٣٨).

75 - الرِّسالةُ الرَّابعةُ والسِّتُّونَ: «شرحُ بانَتْ سعادُ»: شَرَحَ فيها المؤلِّف قصيدةَ (بانَتْ سُعادُ) لكعبِ بنِ زهيرٍ، بضبطِ مُفرداتها، والعنايةِ بإعرابها، وبيانِ مَعَانيها وما

اشْتَمَلَتْ عليه من محاسِنِ التَّصويرِ والتَّمثيلِ، مستشهِداً بالآياتِ القرآنيَّة والأحاديثِ النبويَّة، وبيَّن فيها حُسْنَ المقطَع والمطلع، وغيرَ ذلك من الفوائدِ واللَّطائف.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخِ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة ـ رقم ١٠٤٠)، و(وليُّ الدِّين أفندي ـ رقم ٦٩٥)، و(نسخة جامعة أمِّ القُرَى في مكَّةَ المكرَّمة ـ رقم ٢٥١).

70- الرِّسالةُ الخامسةُ والسِّتُّونَ: «المَوْرِدُ الرَّوِيّ في المولدِ النَّبويّ»: بَحثَ فيها المؤلِّفُ جملةً من المسائلِ؛ كحُكمِ الاحْتِفالِ بالمولدِ النَّبويِّ، وولادتِهِ صلى الله عليه وسلم، وخاتَم النُّبوَّة، والبعثةِ، وغيرِها من المسائلِ المشتمِلةِ على كثيرٍ من الفوائد.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسخةٍ خطِّيَّةٍ واحدةٍ هي: (نسخةُ فيض الله) المنقولةُ من خطِّ المؤلِّفِ رحمه الله.

77 ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ والسِّتُون: «أدلَّةُ مُعتقدِ أبي حنيفةَ في أَبويِ النَّبيِّ عَلَيْهِ»: ردَّ فيها المؤلِّف على رسالةِ الإمامِ السُّيوطيِّ التي ألَّفها في إسلامِ والدي النَّبيِّ عَلَيْهُ، وأنَّ اللهُ أحياهُما فأَسْلَمَا ثم أماتَهما. فردَّ المؤلِّفُ مقالةَ السُّيوطيِّ هذه، ونَصَرَ المنقولَ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنَّهما ماتا على الكُفْرِ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة).

77 \_ الرِّسالةُ السَّابِعةُ والسِّتُّون: «النِّسبةُ المُرتَّبة في المعرفةِ والمَحبَّة»: بيَّن فيها المؤلِّفُ طريقَ الحصولِ على مَرتَبَتي المعرفةِ والمحبَّةِ للسَّالِكينَ في مَرَاقي العُبوديَّة والمجتهِدِينَ بالطَّاعات.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطيَّةٍ هي: (فيض الله)، و(عاطف أفندي\_ رقم ٢٨٢٤)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

7۸ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةُ والسِّتونَ: «كشفُ الخدرِ عن حالِ الخَضِر»: تكلَّم فيها المؤلِّف عن الخَضِر؛ اسْمِهِ ونَسَبهِ، وهل هو حيُّ أم ميتُ، نبيُّ أو ولي؟ وهل يُمكِنُ أنْ يراه أحدٌ من النَّاس؟ وغيرِ ذلك مِن المباحثِ والمسائلِ المتَّصلةِ بالموضوع.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (قُونْيَة)، و(فاضل أحمد باشا \_ رقم ١٥٩٠)، و(مصوَّرةُ مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

79 ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ والسِّتُون: «المَشْرَبُ الوَرْدِيُّ في مَذْهَبِ المَهْدِي»: تكلَّم فيها عن قصَّة المهديِّ وخروجهِ، ومِن نَسْلِ أيِّ الحَسنينِ هو؟ وما ادَّعاهُ بعضُهم من أنَّه سيَحكمُ بمذهبِ أبي حنيفة، وعن مسألةِ التفضيلِ بينهُ وبينَ الشَّيخينِ أبي بكرٍ وعُمرَ رضي الله عنهم، كما تكلَّم عن طائفةٍ من الـمُبتدِعة يُطْلقُ عليهم: (الـمَهْدويَّة)، وغيرِ ذلك مِن المسائلِ الكثيرةِ المتعلِّقةِ بالموضوع.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نسخٍ خطّيّةٍ هي: (قُونْيَة)، و(فاضل أحمد باشا)، و(مصوّرة مكتبة الجامعة الإسلاميّة)، و(جامعة أمّ القرى في مكّة المكرّمة).

٧٠ الرِّسالةُ السَّبْعونَ: «مَرْتَبةُ الوجودِ ومَنْزِلةُ الشُّهود»: ردَّ فيها المؤلِّفُ على القائلينَ بوحدةِ الوجودِ والاتِّحاد، وبيَّن عظيمَ قولِهم وخَطَره على أهلِ الإسلام، وناقشَ أقوالَهم وفنَّدَها جميعاً، وحذَّر منهم ومن مُطالعةِ كُتبِهم.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسختين هما: (نسخة مكتبة المسجد النبوي ـ رقم ١٣/ ١٢٥)، و(مصوَّرة مطبوعة حجريَّة عن المكتبةِ السُّليمانيَّة سنة ١٢٩٤هـ رقم ٢٧٤).

٧١ ـ الرِّسالةُ الحاديَةُ والسَّبعونَ: «ذيلُ مَرْتبةِ الوجودِ ومنزلةِ الشُّهود»: ردَّ فيها على أحدِ الجَهَلة، حيث اطَّلع على رسالةِ المؤلِّفِ السابقة فكتب إليه: أنَّ الأولياءَ يَضِلُون إلى المرتبةِ الـمَنيعةِ بحيث يَخرجونَ عن دائرةِ الشَّريعة. فردَّ المؤلِّفُ عليه هذه المقالةَ الشَّنيعة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسخةٍ خطّيّةٍ واحدةٍ هي: (مصوّرة مكتبة الجامعة الإسلاميّة).

٧٧ ـ الرِّسالةُ الثَّانيةُ والسَّبعون: «فَرُّ العَونِ مِن مُدَّعِي إيمانِ فرعون»: ردَّ فيها المؤلِّفُ على ما كَتبهُ الشَّيخُ الجَلَالُ الدَّوَّاني (ت ٩٢٨هـ) الذي صنَّفَ رسالةً في نجاةِ فرعونَ تَبعَ فيه ابنَ عَرَبي، فتعقَّبه المؤلِّفُ وناقشَه فيما ذَهَبَ إليه، وشَنَّعَ عليه وعلى القائلينَ بمقالتِه.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نسخٍ هي: (فيض الله)، و(أسعد أفندي)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة)، و(مطبوعة حجريَّة من منشورات مطبعة سنده سنة ١٢٩٤ هـ مصوَّرة عن مكتبة قُونْيَة).

٧٧ ـ الرِّسالةُ الثَّالثةُ والسَّبعون: «شَمُّ العوارِضِ في ذمِّ الرَّوافضِ»: بيَّن فيها المؤلِّفُ أَنَّ قتلَ الأنبياءِ وسبَّهم والطَّعنَ فيهم هو كفرٌ بالإجماع، وأنَّ مَن سبَّ أحداً مِن الصَّحابةِ فهو فاستُّ ومبتدعُ بالإجماع إلَّا إذا اعْتَقَد أنَّه مباحٌ، أو اعْتَقَد كُفْرَهم؛ فإنَّه كافرٌ بالإجماع، وحَقَّقَ فيها أنَّ سبَّ الصَّحابةِ الكرامِ مِن أكبرِ الكبائر، إلى غيرِ ذلك من المسائل والمباحثِ المهمَّةِ جدًّا؛ العَقَديَّةِ والفقهيَّةِ والحديثيَّةِ والتاريخيَّة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٧٤ ـ الرِّسالةُ الرَّابعةُ والسَّبعونَ: «سلالةُ الرِّسالةِ في ذمِّ الرَّوافضِ من أهلِ الضَّلالة»: جَعَلَها المؤلِّفُ بمنزلةِ التَّلخيصِ والاختصارِ لِـمَا تَقدَّمَ في الرِّسالةِ السَّابقة.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبة الجامعة الإسلاميَّة).

٧٥ ـ الرِّسالةُ الخامسةُ والسَّبعون: «تَبْعيدُ العلماءِ عن تقريبِ الأُمراء»: بيَّن فيها المؤلِّفُ الآدابَ اللَّازمةَ لأهلِ العلمِ في حياتهم الخاصَّةِ وعلاقتِهم بالآخرين، ومنهم الأمراءُ والحكَّامُ، وما ينبغي عليه أنْ يكونَ حالُ العالِمِ من النُّصح والإرشادِ للخواصِّ والعوامِّ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (نسخة أسعد أفندي ـ رقم ٣٥٢٤)، و(نسخة فاتح ـ رقم ٥٣٣٢)، و(مصورة مكتبة الجامعة الإسلامية).

٧٦ ـ الرِّسالةُ السَّادسةُ والسَّبعون: «ضوءُ المَعَالي لَبَدْءِ الأَمَالي»: شَرَحَ فيها المؤلِّفُ القصيدةَ اللَّاميَّةَ المشهورةَ بـ «بَدْء الأَمَالي» في أصولِ الدِّين، للعلَّامة سراجِ الدِّينِ الأَوْشِي الحَنفيِّ صاحبِ «الفتاوى السِّراجيَّة» المتوفَّى سنة (٥٧٥هـ). شَرَحَها المؤلِّفُ شرحاً مُوجَزاً مختصراً مليئاً بالفوائد، ناقلاً فيها أقوالَ السَّلَفِ والخَلَفِ في أكثر المسائل.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (نسخة وليِّ الدِّين أفندي\_رقم ٨٠٨)، و(نسخة فاضل أحمد باشا)، و(نسخة جامعة الملك سعود\_رقم ٣٤٦٢).

٧٧ ـ الرِّسالةُ السَّابعةُ والسَّبعونَ: «شرحُ ألفاظِ الكفرِ لبَدْرِ الرَّشيدِ»: شَرَحَ فيها المؤلِّفُ كتابَ «ألفاظ الكفر» للعلَّامة محمدِ بنِ إسماعيلَ الحنفيِّ المعروفِ ببدرِ

الرَّشيد (ت ٧٦٨ه) الذي جمع فيه ما قاله أئمَّةُ المذهبِ الحنفيِّ في كتبِهم وفتاوَاهم، فشرَحه المؤلِّفُ بأسلوبٍ سهلٍ مختصرٍ، معقِّباً ومستدرِكاً، وموضِّحاً ومقيِّداً. كما ذكر فيه من التَّاويلاتِ والتَّوجيهاتِ المفيدةِ ما لا يستغني عنه عالمٌ.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخِ خطِّيَّة هي: (نسخة بغدات لي وهبي في المكتبة السُّليمانيَّة ـرقم ٢٠٧٨)، و(التَّيموريَّة ـرقم ٨٣٠)، و(التَّيموريَّة ـرقم ٨٣ ـ فقه).

٧٨ ـ الرِّسالةُ الثَّامنةُ والسَّبعونَ: «القولُ السَّديدُ في خُلفِ الوَعيد»: ردَّ فيها المؤلِّفُ على المعتزلةِ القائلينَ بجوازِ وقوعِ خُلفِ الوعيدِ من اللهِ عزَّ وجلَّ، وأَبْطلَ مقالتَهم على طريقةِ أهلِ الكلام، ثم مالَ في خاتمةِ بحثهِ إلى عدمِ الخوضِ في أمثالِ هذه المسائل كما هو موقفُ السَّلَف.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على أربع نسخٍ خطِّيّةٍ هي: (السُّليمانيَّة)، و(قَيْصَري رشيد أفندي)، و(الأحمديَّة)، و(مصوَّرة مكتبةِ الجامعة الإسلامية).

٧٩ ـ الرِّسالةُ التَّاسعةُ والسَّبعونَ: «الرَّسالةُ التَّائبيَّة في شرحِ التَّائيَّةِ مع ذيلِها»: شرحَ فيها المؤلِّفُ القصيدةَ (التَّائيَّة) للعلَّامةِ ابنِ المُقْري إسماعيلَ بنِ أبي بكرِ اليَماني الشَّافعيِّ (ت ٨٣٧هـ) التي ألَّفها لولدِه في الوعظِ والتَّذكير، فشرحَ المؤلِّفُ مَفْرداتِها، وبيَّن غريبَها، وأَوْضحَ إعرابَها، ويَسَّرَ مَعانِيها، مستَشْهِداً في شرحهِ بالآياتِ القرآنيَّةِ والأحاديثِ النبويَّةِ والأشعار، وضمَّنه رقائقَ مِن جميل نَثْرِه.

ثم جَعَلَ المؤلِّفُ لرسالتهِ هذه ذيلاً شَرَحَ فيه ما عارَضَ فيه ابنُ النَّاظِمِ والدَه، فردَّ عليه المؤلِّفُ من خلالِ الشَّرحِ والبيانِ والاسْتِدْراك.

مقدمة التحقيق

اعْتَمَدْنا في نشرِها على ثلاثِ نسخٍ خطِّيَّةٍ هي: (نسخة أسعد أفندي)، و(نسخة داماد إبراهيم ـ رقم ٢٩٧)، و(الحميديَّة ـ رقم ١٤٣٩).

٨٠ ـ الرِّسالةُ الثَّمانونَ: «المقدِّمةُ السَّالمةُ في خوفِ الخاتمةِ»: تكلَّم فيها المؤلِّفُ عن مسألةٍ هي من أهمِّ المسائلِ وأعلاها، وهي مسألةُ حُسْنِ الختامِ والموتِ على الإيمان، وما يَنبغي أنْ يكونَ عليه حالُ العبدِ من الخوفِ والرَّجاءِ والقبولِ والرَّد.

اعْتَمَدْنا في نشرِها على نسختينِ خطِّيَّتين هما: (السُّليمانيَّة)، و(الأحمديَّة).

\* \* \*



ا ـ قُمْنا بنسخِ الأصولِ الخطِّيَّةِ بالاعْتِمادِ على مَجاميعِ النَّسخِ الخطِّيَّةِ الأمَّهاتِ التي جَمَعَتْ أكثرَ رسائلِ العلَّامةِ القاري، مُقدِّمينَ النَّسخةَ التي نُقلتْ من خطِّ المؤلِّف رحمه الله، وهي نسخةُ مكتبةِ (فيض الله) الموجودةُ في مكتبةِ (ملت) بإسطنبول، وذلك بحسبِ رسمِ وقواعدِ الإملاءِ الحديثة.

٢ ـ قابَلْنا أكثرَ الرَّسائلِ الثَّمانين على ثلاثِ نسخِ خطِّيَّةٍ أو أكثرَ أحياناً، وقلَّ منها جدًّا الذي لم نَجِدْ له سوى نسخةٍ أو نسختين، وأَثبتْنا الفروقَ الضَّروريَّةَ بين تلك النُّسخ، وأَهْمَلنا ما لا فائدة في ذكرِه ممَّا يَقعُ فيه النُّسَّاخُ عادةً مِن التَّصحيف أو التحريف، أو التقديم والتأخير، ونحو ذلك.

٣ ـ ضبطنا نصوصَ الرَّسائلِ ضبطاً متوسِّطاً بحيثُ يزيلُ اللَّبْسَ والغموضَ عنها، وعُنِينا بضبطِ النُّصوصِ النبويَّةِ والآثارِ والأشعارِ وأسماءِ الرُّواةِ والأماكنِ ضبطاً شِبْهَ كامل.

٤ ـ أَدْخَلْنا علاماتِ التَّرقيمِ المعتادةِ على النَّص، ووَضَعْنا الأحاديث النَّبويَّة المرفوعة و أسماء الكتبِ والمصنَّفاتِ بينَ قوسي تَنصيصٍ لتمييزِها، وعُنينا بتفقيرِ الكلام وتفصيلِه.

٥ - عَزَوْنا الآياتِ القرآنيَّةَ الكريمةَ إلى مواضعِها مِن الكتابِ العزيزِ بذِكْرِ اسم

السُّورةِ ورقم الآيةِ، وأَثْبتْنا العَزْوَ بين معكوفتينِ في صُلْبِ الكتاب.

7 ـ تخريجُ الأحاديثِ النبويَّةِ الشَّريفةِ والآثارِ بذكرِ اسمِ المصدرِ ورقمِ الحديثِ أو الجزءِ والصَّفحةِ الوارِدِ فيها، مع ذِكْرِ اسمِ الصَّحابيِّ إِنْ لم يَذْكُرُه المؤلِّفُ، والتَّنبيهِ على صاحبِ اللَّفظِ، ومُراعاةِ ذِكْرِ الحكمِ غالباً على الحديثِ صحَّةً وضَعْفاً بالاعْتِمادِ على كلامِ المتقدِّمينَ من أهلِ العلمِ بالحديثِ. وذلك كلَّه وفقَ أصولِ العزو المشتهرةِ عندَ أهلِ العلمِ من تقديمِ الصِّحاحِ والسُّننِ والمسانيدِ.

٧ ـ عُنِيْنا بتوثيقِ الآثارِ الواردةِ عن الصَّحابةِ والتَّابعين والسَّلَفِ رضوانُ اللهِ عليه مُ أجمعِينَ.

٨-التَّعريفُ بالأعلامِ والرُّواةِ غيرِ المشهورينَ مِن الكتبِ المعتبَرةِ. وكذا عرَّ فْنا
بالكتبِ والمصنَّفاتِ الغريبةِ أو غيرِ المشهورةِ.

9 ـ خرَّجْنا الأبياتَ الشِّعريَّةَ والأرجازَ التي اسْتَشْهَدَ بها المؤلِّفُ مِن مصادرِها، بالعَزْوِ إلى الدِّيوانِ إنْ وُجِدَ، وإلَّا عَزَوْنا إلى كتبِ العربيَّةِ ومصادرِها التي عُنِيَتْ بذلك.

١٠ وثَقْنا النُّصوصَ التي ذَكَرها المؤلِّفُ من مصادرِها وأصولِها التي نَقَلَ عنها، وقابَلْناها عليها، وذَكَرْنا الفروقَ الضَّروريَّة بينها.

١١ \_ علَّقْنا على النُّصوصِ وذَكَرْنا جملةً كثيرةً من التَّعاليقِ العلميَّةِ التي رأينا ضرورتَها، وتَجنَّبْنا فيها الحطَّ أو التَّنَقُّصَ مِن قَدْرِ المؤلِّفِ أو غيرِه من العلماء، وراعَيْنا فيها حُرمةَ العلماءِ ومكانتَهم على اختلافِ مشارِبهم ومَذَاهِبهم.

١٢ \_ قدَّمنا لكلِّ رسالةٍ بمقدِّمةٍ موجَزةٍ تَضمَّنت التَّعريفَ بفَحْوى الرِّسالةِ ومميِّزاتها وقيمتِها، مع ذكرِ بعضِ المآخِذِ عليها إنْ وُجدتْ.

١٣ \_ أَثْبَتْنا صورَ المخطوطاتِ التي اعْتَمَدْناها في بدايةِ كلِّ رسالةٍ بعدَ صفحةِ العنوانِ، مع ذِكْرِ رموزِ كلِّ نسخةٍ من النُّسخِ الخطِّيَّةِ المعتمَدة.

14 ـ قدَّمْنا لهذا المجموع بمقدِّمةٍ عامَّةٍ تَضمَّنتْ ترجمة العلَّامةِ الملاعليِّ القارِي رحمه الله تعالى، مع عَرْضٍ لمحتوى رسائلهِ الثَّمانينَ المجموعةِ في هذه المحلَّداتِ، وذكر النُّسخِ الخطيَّةِ التي اعْتُمِدتْ في تحقيقِها، وإيضاحِ معالمِ منهجهِ الذي سارَ عليه في تصنيفِها.

١٥ \_ صَنَعْنا فهارسَ علميَّةً جاءت في مجلَّد كامل، وقد تضمَّن:

- \_ فهرس الآيات القرآنيَّة الكريمة.
- \_ فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة.
  - \_ فهرس الآثار والأقوال.
  - \_ فهرس الأعلام والرُّواة.
- فهرس الكتب والمصنَّفات الواردة عند المؤلِّف.
- \_ فهرس المصادر والمراجع المعتمَدة في التَّحقيق.



انْتَشرتْ مصنَّفاتُ ورسائلُ العلَّامةِ القارِي في مَشْرقِ العالَمِ الإسلاميِّ ومَغْرِبِه، وكَثُر نسَّاخُها، حتَّى تَعدَّدَتِ النُّسخُ الخطِّيَّةُ للرِّسالةِ الواحدةِ في المكتبةِ نَفْسِها مرَّاتٍ كثيرةً قد تَصِلُ إلى خمسِ نسخ أو سِتِّ.

وبعضُ تلك النُّسخِ قد نُقِلَ من خَطِّ المصنِّفِ نَفْسِه، وبعضُها كُتِبَ بعد وفاتهِ بيسير، وهكذا....

ويَرْجعُ السَّببُ في كثرةِ انتشارِ النُّسخِ الخطِّيَّةِ لكتبهِ ورسائلهِ إلى المصنِّفِ نَفْسِه، حيثُ إنَّه كان ـ رحمهُ اللهُ ـ من الكتبةِ الـمَعدودِينَ والخطَّاطِينَ الماهِرِين، فقد كَتَبَ عدَّةَ مصاحِفَ بخطِّه الجميلِ.

هذا، وقد وَفَقَنا اللهُ عزَّ وجلَّ للوقوفِ على مكتباتٍ كثيرةٍ حَوَتْ مجاميعَ مِن رسائلِ العلَّامةِ القاري،

كان أَعْلَاها وأَنْفَسَها:

المجاميعُ التي حَصَلْنا عليها من مكتباتِ (السُّليمانيَّة) و (ملت) في إسطنبول. ثم مكتباتِ قُونْيَةَ، وقَيْصَري رشيد أفندي بتركيا.

ومصوَّراتِ المسجدِ النبويِّ الشَّريف.

ومصوَّراتِ مكتبةِ الجامعةِ الإسلاميَّة في المدينةِ المنوَّرة.

ومكتبتي التَّيموريَّةِ ودارِ الكتبِ المِصريَّةِ في القاهرة.

والمكتبةِ الأحمديَّةِ في حَلَبَ.

ومُصوَّراتِ مركزِ جمعةَ الماجدِ في دُبي.

ونذكرُ هنا بعضَ البياناتِ المهمَّةِ للنُّسخِ الخطِّيَّةِ التي اعْتَمَدْناها في نشرِ الرسائل الثَّمانينَ:

١ \_ مجموعُ مكتبةِ (فيض الله) في مكتبةِ (ملت) بإسطنبول: يتألَّفُ هذه المجموعُ من (١٩٥) ورقةً، تحت رقم (٢١٢٠)، وهو يحتوي على (٤٩) رسالةً.

وهذا المجموعُ من أفضلِ المجاميعِ التي وَقَفْنا عليها؛ لجَوْدةِ خطِّها وقلَّةِ أخطائها، وقد نُقِلَتْ من خطِّ المؤلِّف وقُوبِلَتْ عليه، كما بيَّن ناسخُها۔ في أوَّلِ المجموعِ وآخرِه - الشَّيخُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، الشَّهيرُ بـ (عطائي)، الواعظُ في المسجدِ النَّبويِّ.

وتمَّت كتابةُ هذه الرَّسائلِ سنةَ (١٠٠٢هـ) كما جاء في آخرِها على يدِ ناسخِها.

وقد تَخلَّل هذا المجموعَ بعضُ الخَرْمِ في بعضِ الرَّسائلِ، كما وقع في رسالةِ (تعليقات القاري على ثُلاثيَّاتِ البُخاري) وغيرِها، ونبَّهْنا على تلك المواضع في محالِّها.

٢ ـ مجموعُ المكتبةِ السُّليمانيَّةِ في إسطنبول: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (٣٣٤) لوحةً، تحت رقم (٢٩٨)، وهو يحتوي على (٥٠) رسالةً.

وهي منسوخةٌ سنة (١٠٧٨ه)، على يدِ محمدِ بنِ حَسَنٍ الحُسينيِّ؛ كما جاء في غيرِ ما موضعِ من الرَّسائل.

٣-مجموعُ وَقْفِ المدرسةِ الأحمديَّةِ بِحَلَبَ: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (٣٥٩) ورقةً، تحت رقم (٢٢٦٦٨)، وهو يحتوي على (٥٦) رسالةً.

كَثُرَ فيه تكرارُ تصويرِ بعضِ الأوراقِ.

٤ \_ مجموعُ مكتبةِ قُونْيَةَ في تركيًا: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (٦٤) ورقةً، تحتَ
رقم (٧٥٠٤)، وهو يحتوي على (١٦) رسالةً.

٥ ـ مجموعُ مكتبةِ قَيْصَري رشيد أَفَنْدي في تركيًا: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (٢١٨) ورقة، تحتَ رقم (٦٩٠)، ويحتوِي على (٥٠) رسالةً.

ناسخُه عبدُ السَّلامِ بنُ عبَّاسِ بنِ عبد السَّلامِ بنِ مرسلٍ، كتبهُ سنةَ السَّلامِ بنِ مرسلٍ، كتبهُ سنةَ (١١٢٢ه)، ومع جمالِ خطِّ الناسخِ ووضوحهِ إلَّا أنَّ التَّصحيفَ والتَّحريفَ هما الغالبانِ على هذا المجموع.

٦ \_ مجموعُ مكتبةِ أسعد أَفَنْدي في إسطنبول: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (١٣٢)
ورقة، تحت رقم (٣٥٢٤)، ويحتوي على (١٧) رسالةً.

٧ ـ مجموعٌ مصوَّرٌ عن مكتبةِ الجامعةِ الإسلاميَّةِ في المدينةِ المنوَّرةِ: يتألَّفُ هذا المجموعُ من (٣٢٢) ورقةً، تحت رقم (١٨٨٥)، ويحتوي على (٥٠) رسالةً.

ناسخُه الشَّيخُ أحمدُ بنُ خليلِ بنِ مصطَّفي، كَتَبهُ سنةَ (١١٧٥ه).

وهذا المجموعُ من أفضلِ المجاميعِ الخطِّيَّةِ من حيثُ إتقانُ الكتابةِ وجَوْدتُها، وقلَّةُ التَّصحيفِ والسقوطاتِ فيه، والظَّاهرُ أنَّ ناسخَهُ كان مِن أهلِ العلم والمعرفةِ.

هذه أبرزُ نسخِ المجاميعِ التي اعْتَمَدْنا عليها في نشرِ هذا المجموعِ للعلَّامةِ القاري.

كماحصَّلْنا مجموعةً مِن النَّسخِ الحَطِّيَّة الأخرى التي رأينا مِن الضَّروريِّ مقابلة بعضِ الرَّسائلِ عليها، أو لم نَقِفْ لها على نسخِ حطِّيَّةٍ أخرى ضمنَ المجاميعِ السَّابقةِ، وتلك الرسائلُ تعودُ لمجموعةٍ مِن المكتباتِ؛ كمكتبةِ داماد إبراهيم برقم (٢٩٧)، ومكتبةِ وليِّ ومكتبةِ فاضل أحمد باشا برقم (١٥٩٠)، ومكتبةِ وليِّ الدِّينِ أفندي برقم (٢٨٢٤)، ومكتبةِ عاطف أفندي برقم (٢٨٢٤)، ومكتبةِ حاسب أفندي برقم (٢٨٢٤)، ومكتبةِ أسعد أفندي برقم (٢٥٢٤)، وكلُّ هذه المكتباتِ قد ضُمَّتْ إلى المكتبةِ السُّليمانيَّةِ في إسطنبول.

ومن تلك المكتباتِ: مركزُ جمعةَ الماجدِ بدُبي برقم (٢٥٨٢٠٦)، ودارُ الكتبِ المِصريَّةِ برقم (٩٩٢٠٦)،

وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِه أَجمعينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمِينَ



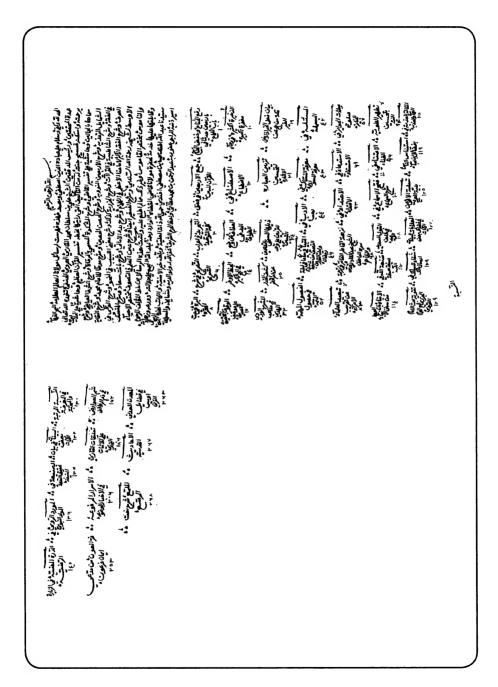

غلاف مكتبة فيض الله

رفعالجناح وخفض الجناح بالبعين حديثاني بأب المكاح

الذّائرة بقق يانين باللادوا بمايلات وللغلب حن عائدة يعض الصعنط قال حلياته عليه وستم. توقيعوا فاف نماؤ كبه الامهوالكور وأكوحيا نيزالدّماري لطوالبيه قديم اليابيا ماحة موايياته المعارم اليالية... إل

المون و قال الله المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية الما لىم لله الذي رقيم الاطيب بالشاليين الرشيم الهد لله الذي رقيم الاطيباء خياراً الكام وطيع والتطوع حالة المقالات المهادة يتن بين المنوع وليالم وعيالة على جاديات الشلام والذيخ البعد خلت تالاله تعالى آماتها الذركاشوا لتقوالله عن تتاله والإفريم المويام بسلوبه يمهزي عبونا غاجية

مين اللعيفاليقال سبهالكه عليه وستم تزقيع اللوج والولين فاني كما فركبه الام وولله إبوداف قال مدر المسيد وما فر قيول لاتطلقوا فاداللالا بالمازية من المازية المواطعة الماؤلات المواطعة الماؤلات المواطعة الماؤلات المواطعة المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية المازية الما آل المعلية وسيرا امق المقرودان توفوا به ما استيلام به انوروج والا المقيان فإ همل الله عليه وسيرا بماخل هما الكرولجية وي الساجه وأمر بها لملية بالذفية وقاالن هي الله عليه وسيرا بماخل هذا الكرولجية وي الساجه وأمر بها لملية بالذفية والمائية عن عاملات بالقعمادي السالة عليوسة خدا بين الملاك المراباتين والتأثية والتأثية المنافعة المنافعة التنافعة المنافعة التنافعة التنا يو) و ميري - حمارت سد ميري ميلان دوم لوجع ميروزي ميروزي دوم الاستعدار خما المراق بكوها بلانتي نولما بان ميلان والمناطق وياي الميافية في المين مين الرسايان اليام والتعمل والتيران والكام وطيحالات في البريعة المين مين الميام والميام والتيران البياجة المالكم والدهل فالوجع والاثرة يعلون الهم الله عليه وسلم مناجئة بالبياجة المالكم والدهل فالوجع والاثرة عن سكن الكام وأما أيدهن عن أبي حدة ومن الدعنه وقال حليالة عليوسائهم؟ احذ ببستني المحاصلة عيد رغبهما سنتي خليس متي وقيا أب عداك عما الإعام المناقعة بي الاثنين في المناع وواء إن ما بقعل إن وهر عيالة عنه وقال سايالة عليه وسلم عا والمائزارهن انسيرين القمنه وقال سلياته عليه ويستر منامب خطون فليستن بستي

دياً من المقالة من است رفي الله من و يالا معالله منيد و من و فيخوانه المقالة المقالة و منه من و فيخوانه المقالة و المقالة و المقالة من المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة من المقالة و المقالة من المقالة و المقالة من المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة و المقالة والسامين المسين والمامين منهاي مسيد من الدون المدارية اللهماء والساميا المنهوسية ممايان مسيدالان يكوله يكوميس من الوالمليان و المنها ومنه المديد والمدارية من توجه المنها بودما المالان من ويما المناهدية من المنها المناهدية من المنها المناهدية من توجه المنها بودما المناهدية من توجه المناهدية من توجه المناهدية من توجه المناهدية من توجه المناهدية والمناهدية من توجه المناهدية والمناهدية رواء الفايولية معادس ريفيالة معديقال ساللة عليد وسلم لاترتيجوا النساعك بغن خسية سنفائال يرديها ولاتوقية عال المالية عدوسها بالمقال بالمفاق الإن الكارعباناه بالدلامها بلاون وسية لايتغيه عوباني ننسه وياله والعالط بالفائل

ارج بيخة وي القديد وقال حواله عليه وسارياست الشباب من استسلاع مشها لياد وفيان عن قائد أحق الدحو ياسين المنوع ويون أرسنطة فعليدا الدوم المناه الدجوي وفي المناولين وسنه برقال ما ياله عليه وسنه الدياقه المناع وهيدينا عماله شاالو توالعالمة وقاء مسهم شهرا

عبدالله بمنحرزين الله عنطال قال سلياله عليه وسترجيح المراة لارج المارولمس عاطية المالية علاد بدات التين تركب يداك وقال سلياله عليه وسهم فيزوان ملتك هاكعوا الاكتاروانها اله

التسطارها تة لون سنتوع وطيعا بوينهم في المليقين النس رين الله عنه وقال حلوالله عليه وسلهمة

- Internation

اللوحة الأولى من مكتبة فيض الله

ال مدلياته عليه وسكم من ري ته الآدائواة ما لحة فقداعاته عيشطروسه فليتن الله في

والنساع عن سعن بت سازرين العصفي الدولية عديد وسل علي الإيجازة الخاواة الخاصة . احاسان النين البياما وارمين بالبسيد تواميل ما بعثس مثدة بن عوي ويوايله عنه مواجئ قال سال العباد مراسات الفوصيد الترصيد الذي الله يوله من زحياتها في الديواة العالمة وال نظر البها استريعوان اقسهملها الرتاقوان غاب مهانعيه في نفسهاويا الأروايافة عن إيايا بة متفياته عنديقال خواله عليدوسة أنامنه النجاج توك السيوسة في الرئيانيية وينسب الرئامي ما كناة رغي القديما وقال سني القطيه وسية المنظرة من المناهرية المناهرة لكن بريدالا لاعلنكه النجيوي العناف وللباحد في سياءالة التقديق النسائي طيحاء با

مدء فله هذوانسبة اصالة إصلية ولفيروعلي وجه السّعية الناشيكة عن المتابعة السنة الشنشة الدال عليها موله بإعباد حيث عاء فيالكيات القرآنية ومنها عوله بإعبادي لاخزف كليم اليوم ولاانتم تمزيف ومظهرة ليات الجنآ ألصنابة إي النبي اظهرتزينا ألجيتاهن المناسخة التي من عندالله وفضله وكرمه لاعلي مذركسب العبد مناعله وعله كاستعواليه موله سي ومنيهاما تشتنهيه الانفس وتلذ الاعين وتثم كمنيها فالدون ويدل عليه قوله عليه السلام فالتت الترسئ والكلام الانسئ إعددت لعبادي الصالحين مالاعين وات ولااذن بمعت ولأنقطر على مّلْ سَنْدُ أَهْرِ وُآنَ شَنَّتُمْ خَلَا تَعْلَمُ نفس مَا اخْفَى لِيهِ مِن مّرة اعين أَمَا كَا خابعلون عِمّد الأسوار كميسو العين وفتح الميزة اي واسطة سلسلة الاسوار الالعتة والانواد الهقية المضتة وعتدالاسوار بعكس الضبط السابق ابي ودابطة ربط معام الاغفاء فعالم يؤذن نه من الاشاء فان صدور الاحواد قبور الاسوار وعيد كل تقيّراي ومستفوكا طاهرمن الذنوب اوتايب من العيوب كاتال تعالي الامن تاب وآمن وعلى عبلاها لما فاولك هو في مقام المامدية اكثر وأهدد واجد من جُد بصيغة المفعول وجولاني فيقلم الميوية اكبر وأسعد فالاتلوار ايفنا فإحد لانه فيالإوله عني الفاعل وفي الثاني بمعني المنعول الغاطبية فيلابيجدان تعكس العضية تطوالي سبق الحاكة المهودية ألتى بدل عليها الأ المجبوبية كالتشيراليه قوله سبعانه يجبهم ويببونه وابلغ منكا المنزلة المطلوسة أله مِنْ مُولَة قُلُ أَنْ كَبِّمْ مُنْمِنْ الله فَا شَعِونِيْ لِيبِبُّمْ اللَّهُ وَيَ الْجِلَّة هُوماهب المثّام واللواء المدود فليحد الله سيما نهميامذ المهيدها السابقون واللاحقون وليرتاعا وانباعهم مناالاولياءا لمتقدمين فانه كان عليهم أثا درانوان ولايخة وإمارات اسوارة

بر جود كل تقالانه معواه وجاعة حولاته كاستيزاليه معواه أنه يابها الدين امنوالتفا حق تقا ته وهوان بطاع ولاجمع منطق ولا يسمى على كالنب



بلغ معًا بلغ ميرسل تدينه



دسبائل ما الغادى معلى دعة رتب البادي

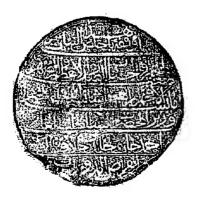

غلاف مجموع السليانية - ١

دسایہ تی آبوی الدسول ع<u>د ال</u>یان رحال العمورا

غلاف مجموع السليمانية ـ ٢

راب كم تعنعل ملات بدرك شغلاولم اسلافعُكْ رواه اجدوالرَّفِ كَ وابن ماجتوالحاكم الحديث السادس والتلاثون عن التي سعيد و الدملاالدعليه وسل إن الله تعاليه و النعطاليحت اللدعليه وسلم ان آلك تعامعول لاهد شاحل لنارعكا بيع مذالكا الميانان وخفض للبنائ باربس حديثافي باب النكائ وخفض للبنائ وخفض للبنائ باربس حديثافي باب النكائ جع الاربعبن في فضل القران المبين سيوه كناب فرائد الفلايد على احاديث نوح العقايد منيوه تحقيق الاحتساب في تدقيق الاختساب في

التصريح في نوح التسريح الترق في حبّ اللقرة محمر الكبائر لسب اداء الج البرور الإصطناع في الاصطباع

14

المفاف عن وضع اليدفي العلواف ١٠ العط الاوض في الع الأكبر القول العيق في موقف الصديق ۱۲ → رسالة في ببان الحاتج عن الغير KV 14 ونزين العبارة ليسين الامتانة التدهين للكوين على وجالتيين المرادة من الكوين على وجالتيين المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة ال ب كشف الخددعن ام الحصر ۱۶ ۷ ۲

غلاف مكتبة قونية ـ ٢

المروسة المالي بالربونها بأدارا للكافئ

بالكالعله الواها وانت العاما وادمى بالمديد وواداج لمجه غيقة بمربع يرويخانسا جنواتعوا علاحق تقوء ولايؤن الاوائع سسطى اي امترة جون فأنتج حشلة كاسلخ وقالنطك الإالنا مانغواديج الذى خلقكم ناخب وإصرة وحنة تلأذوج الخبشكة والله واسحطيم وكالي معالى ومزينا متعقالسلوت والادض واختالا فالسنفح والإنج أمهيه وقا لمصرص المشطاط يتركم طاستعا والمؤمز بعلنقوي أمدخيرا للمرؤوجة بفجرية ويخاصتهاعنده وجارك مسالته كمايله كالمرتثا بامعندلن الادواج بالاسطيلي واحيائكه كالوصلي السفاح والصلق وكهزم كالمزيق بيمانمن والمباح وعجاله وامصابه لدابا بالصلاح والفهوع اسا بعسيه فقدة الإنصارة إلى المئة والسبعطاكم فزنيسكم أدواجا وجعلاكم مناذواجكم بين وحضاءة ودوكم فالطيابة وق لــــــــــــــــــــــــــا وحوالة يمسخل فطلاء نشيا ومهرا وكان ديك قداما وكال ان ف ذلا لايارًا لقوم تينك ون وي كسل معايستهما يوسيهم موليا وان بإنج السرطاء مطها فينش وجح للمقرش دواه ابزياجة خالنس ديخ للتسكيا عندوى أيح صطابعة أعليكه اذازرج العبد فقداسة كالضعاد يدله فلاتقالس فالصفالهاق دواه البيعق فال وفالا مطانستاعاب وسخلان حقطنك حال يونمالكا بتالذي اللكخ المذى يربغة لعفا ف وللجأحدى سبيول مس وواه التهذي والنطبة الباءة للذرة جح فالذاعض للبعس ولنعصن للفرجى ومزئولستعلى مقلبة لمدوجاء ووالميناوكومسلموق للمصحالته تماعليتهم الدبنا كالماستاخ وحوثينا كحا دجالاكتابونساغ وانعوالعدالذى شدادون بدوالا مطمان لسكان عليم وقيبا وظالط خال واليج الزباع منهم ولصالمبوع بجيادكم وأمائهم ان يجونوافق بفنهم العائفينا عزمان برمى تستها مثلاه حالمي صحالعيها بالديم توجوا الود ووالولود فان كماء صلكه انامها اطاعته وان نظائها ببهم وإنا فسرعيرا ايزتروان كابسنه أنعسته فل نعتبه وبالد ووه بزلجية حزالها المعتريج ليستأحاعندوق لسائد سيالتستفاعيسية ازاعط لكلك كألسره ثونز وواه لبيعة فاشعبا إليمان عزعات ديجامة الما مج الام دواه ابودا وو بالمشاغر مقالين بسيار ديج تعديم الماعية على المراقعة المتعالم ومال استطاعها وماله المتعدام المحالل وقه

الاع ولا يحزؤاكوهبا بية الفادى ووا البعقة بزاؤا لمعزوي المستطاعندوق كسترا كاجتنبواهناالسوادفانه لوناستق وواءابوخ فحلليث ولنحالب وينحلك تفاحنه عبته وأنكح لاتمالا ويجالاها ولحسنها وبلجالها ولدينها فالمفر إذانا للبزئة ببالك وأيتسهم يمزاند دخالتهاما وقاله موانسكا ييده يسلخبر والغلنكم اجعنق فخالمساجين واضهجاعيه بالمايؤق وواه التهنك عزين فينده يخالتهماعنها وقال اسع صوالتهما عبلهوم فصراط مين للمالال وتصراح المستعرة الدف والجفاجي وجاء بين ائنين الصلح ووادارا جدَّوارا بهم ويجاهيهما ينهزوني لكريم صوافعه أعليهم والمؤجج والانزيز وواءالبزارغزاسس ويحاسيتها عذدوفا ليسع صطانته فحطاجيته يوعم وقال كالسماليس اعيده وسلختر والنطفخ فأنجواالكفآء وانتجوالهم وواءابن ه العليه ومنهجتير والنفاءكم فاذالت كميلال احتياء لنواه ولنواه ولوائي فك ق في له على صطايعة مثل الميتروم تروج والنب مناديس بأبين بالمال وولوالبزار اللئليع كالدشروي السامة للمنهاوي ألعالم لانستاطا بلسين ترتبوانائ ككانهم سخالتهم كالميتريخ توجوا ولامتللق فادائلته كخا الايجد ألذق اقين والدقرا كأن وواه الطرأئ عزالجه بوي ديخانعه كعاشدوق لأكها صبط لعشكا يامترقع تزوجوا ولانطلقوا فاذالطالإن بنينسنه العيش دوادانها يلاحن يحكم إحد وتا للاسطيامتها ينستوم تناكموانكن وافاقابا يحاجج الاع بوبمليئة وواه عبدالوا ف فبجامعه خسيلا لبحد والزبك وائشأ وابزانج وقاكام صيلاهيرها عيسوم مزاضنه الذخاج الكنفاجة من بُرُلارَة شبكي هابالانتي ووادايز عساكم يعزوانلة ومخالعت فما عند وفالقام حنطابس تفاعينيتوم ادبيعوس فالمسيئين الميناء وانعطروالسوالي والنكاكا دودانة بلك عمالي ايور ديئ لتشكحا عذه وقالره يوسطانته كماعيسة المرجونيب ادبعا وطولطينة العاوالولئ زليب مغطرن دلب سيمان ومرسيتي التلكاد وداد إبهاق الدهيعة مخالعها شاع الديئا الوجالصلطة ووادسهم يمتيهما لعين يجلون يحلقه فطاحنها وفالأسطامية إجة وللحاكم فترستودكم والبيغي فخنعبه عزعانش ديمون للكهمانها وفاكا مسطانين ذاب حلال دمخالته كخاعنه مريسان وقاليه إسعانتش لمحاطيته يخواحق الشروطا بافؤنواب خلاته الأبج دوادائيخاق وكالسكعطانت لحاطية يتم اعلواحذاالتكى ق

الاص يختص عدد مده والبطرا تهدم و داخ وقت ذو يا بيطر ميضا يطالي المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطرة المنطر راى المنصر فالله ألعبه جوالكض جادسة بعرفه بعلام ولاء وكذير من هولاء يفسر الرائ الكندبه مادق لايكن ملك ملايها إجويا وتلانالاقالها بنعيه ولئا صرا لغاكمتان مقام حل انع بزراته المناوي ميه الغاسان للغيز فارق موسي بي سرآلكام الدمز و لمدينها بعبيه كينه لمعطانيات ينبي وبنال يخفف بري لجيف البعارفة سلمونين بالبينيع بجعاله الخا النفأ يةما يتشك به مندهب للجوئز يمكايات منقولة يحفزاك فابعانه ولالعرفين من الشريعة المنها وكلنهم حقول مالية المنظروم المناطنيوه ا ومهافالمصنر فريا يجوالي گون مينا وي كام آمد نسب المايي يادون في الصيد أ الجمهالي وس يازيو فريكون منونسال ويلائيون ايسل فافاريك فيالكذا إيون اللنجالو خالىكيه وسيا بقولكة ايكفا فيلفت الماقلة ولديكير بهفالتن الاانظار بقوله انا للضرير سعلومانه لايج زضديق فالماديان بالعجوالان يتنفضان يميزا الصنعق والكائبية يغبوه علان للمعلامات ستهوين جعيئزاجلاء وهوكونة للكالمعارض الشريعة الازن لاعضر ونالجمعة ولالفاعة ولاعلبه يك بوريعي السفور سيوله خاور جدان كانبوا عرا لمفائد لوقوله دانا الكلام في المجارة المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ال فعالعوفاس المنقص بعموكم جيت متدعل وجده اللجفة الناسعان انه لوئيان دسول المعضيت إلى تغرب الملطيعة وسطولا بمايعه اوبينول حذاه الامذجه بمدوعوا نالاعديقول باللغدروي لسمعت وسولا المعسكاا للغاجلانه ليزيد فالمتفادة فأجذله فالجكوب لمؤيه كارتباسا القول بعلمادسا أه فباعل إجماعا وكذالتهول بجعج انبائه المجعم الإالية فالاهليه وس واساعدم للبايعة للظاهرة لوسساؤس وجورالتابعة الباجرة فالابينها

قالارنا يلافالكتوة وقدعذ ، جاعة مزاد با الاصول فالتصابة ولعل عنام مؤداد وامن المنجه عمام مؤداد وامن المنجه المناطقة والمناطقة 
رسائل على المارى عددها ثمله وثلثون تسسع و تلنون رسالة

هذه الرسائل آن وقنها اسنادی المرحوم محاود بن علی محود المدس محدود بن علی محدود الدس محدود المدس مدرس المدار القلا و اناالعند المرد بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن علی محدود بن

خذه ريدا ليزي خندان المزازع بس<u>اله</u> موالص الويمة لحد مدادي تزكر الوقاده وانوعلنا يادي وأق

لانج لها وعلم بالمتاوقة فلكالمنافئ الذي يغرأ الغرائع كما الدجانز ميكها طبب وطويا مترقة قماللها فب الذي لا يفوأ الغرائكيل الماً فق تقوآ واحد والمخياري وسسم وابودا ود والذين ك والمنساقي وابي ما حد ويخزانس يضحالا عندقال قلار بسط الله صلى لله عليديل مثط المؤمذالذي يعرًا المثأليكاني الانرته يجزأ المتظارلس لهايج وطعها مرقرفي وايزمنل العاجربدل طب وطعها طب تفشل الحجة الذي لايق الغراك كما النواق في ما وطعها طبب تشكل الفاجوالذي يقرآ القرآك كما الديجا بنة بعسيائيج تسواه اصابك من وخاند تتواه ابودا ودقتوع عابدت ويجاهدعنها قال قاله كرامتو العصلج للدعلدال خزخه ييماطيب وطعهاطيب تقطرا المؤمز الذىلا يقرأ العأل كأدامتق ح السفرة الكلم البدرة وآلذي يغرأ الغرأن ويتبقيع فيروجو عليدشاق فلمهجوان قرف برواية والذي يغرأ الغرأن وهلخيشن عليداراجوان رقاءاليخارى ومساء قائلغظ لدوابوداوه والدومذى والنسائي وابن ماجه قرعج ايذريهني للدعدفال فاندوأس الامركله فلآ بارسوك الله زوني قلاعليك بتلاق قل يارسول الله ا وحشى قال عليه المكلا عليك بتقوى الله القرأن فإيذنوبلك فجالارجن وذخولاك فحالسماء تتكالج حبان ويجج فيصديث طويا وتروا هابن الفريس وابوبيهانح وآخزن لسائب الآمن خيرقائك بذلك تغلب المشطأن وسعيدعليك بنقوى الله فانهاجاع كلخير وتلك بخالك وتلاوة القأله فاندف لإشفالا يض وكنويك في السماء ويحزجا بويهنى الله عندجوا البنت صلحالله عليدوكم فال القرأن عامة والارع لهاؤمك المسالصالح كماج المسكران احر ماطي وطعهام وعلاالعاجالة كالايم المقرأ القرائلة للخنار

الموم الجائزة كاعدوا تدواجوان كم فالمعدين سق الوروادا بناس كمراف تايجه ومقناارة لما

## فهرالسا اللعالم العلامة منادع القاري عليه معتقالبارك

تَبِيدِدُ العاملُ العَولُ الدِيد بِيوالاربِينَ فِيضَّرُ لِسَّفَةُ النَّلِيدِ الوَّوَى الْكَتِيقِيَّةِ وَالْمُرْتُ وَمُوعِطُ الْمُلِيدِ الصديقَ التَّرْانُ المِيدِ التَّرْانُ المِيدِ التَّرْانُ المِيدِ التَّرْانُ المِيدِ التَّرْانُ المِيدِ التَّرْانُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالَّمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالَمُ المُعَالِمُ المُعَالُمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِ

الن على شرع ما ين أن أن أن الما المام المام التسلام التسام النات المينات المسلم النات المينات المسلم المسلم المسلم المسلم المرابع المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المس

مع المرتبة تعقبة الاحتساب الملائم عنيت كيف الوصالفاضل فرالعون الشهودية في المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة المرتبطة

ناشارانجنيه في طاها يُفلِين مَحِفَةِ الأَخِلِانِ مَا يَعْمُ الأَخِلِانِ مِنْ عَبَالِسُ مِنْ الْعَلَامِ الْعَلَ عَاسِهَ الْمُعَنِّقِيدِ دُوطِ الرَّاجِينِ مِنْ عَبَالِسُ مِنْ عَبَالِسُ مِنْ عَبَالِسُ مِنْ الْعَلَامِ اللهِ ع ١٣٢٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - ٢٩٦ - المُورِانِينَ المَالِينَ المِدارِينَ المِدارِينَ المَدارِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَالِينَ المَدارِينَ المَدارِ

المفاو بيئهم المتمام لاعلاه وقطاه حكالكالافي شندركه عرعايية بدوخواله عهما اعيا للمؤلان مناعظاتهم تديئية الحيطاط الدبقا فياحياهم ووود المجلاوة ة والسنوط كاعلا الطلا ملبالتاريكاة اجاليقيم فالحيقة عراب عكر وقالجذوب हर्रा में द्वार हे ते हरिया है ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते हैं ते الدياوال لماد والاقتعاد مغرمة وليفري بمديث واالاجاري الديا واداع المواالسلفان وفرا خلوالدية متنظوا الرسدناجد فرعروط ادارات المالوطالكاليدهان خالكة للبوة باعلايدل وولدان علا الذيلاي كالمقدم فينا فظلالم يدنست فهابينه ويبئ زيرم موويتك اوعلاوس كالمالع يفيون التفادي يجاوزه وإيا الدفران لاي لايزان المدنيف الإنازيال いかいからいかいいいないというないないないかられていていいい لانتهاجالالالونان ولايجرك مخينة الاجبار وقاللاستي لانتاجنوا الظلمة ないないではないのではいいからいないないないできれていてい ويرطهاب وقالاالسنين للتلااام لإنهولا ومواعلام ولانتخصالي 「あいっちいれるいれていまないまないないできるころいれるはいかいないないない كتماجهم تدياهم عالمتهجية وعاحقويهم فالمعيف للاعلاق ليكنالها عدالتار كنفرة وتدليا الحارلة والاعتبار فعدالند فبرود اعالان متولدعليه المفلاة كالمتطاع الملكاه إستالها لدعاك إلها المستكفأن ويؤ الكنيان وجنوعن استكالاستنكري عنعلي وودواييرالتكري الهوري اللاطابعالاتكا الدينيين يريضا يبعنهم ويولداناس وندعناالا النام ذكات الوفات وعاوفات كفرف فيدوالدرد ويدون ١٠٤٠ مراخلان دراس اي كائي جان كالير كالعدوالدولية كاليركرة وُيَوْلِذَانَ اللَّهِ يَبِيْنُوكُ كَالِدِيْلِ إِللَّهُ بِإِلْجَاعِلَ إِللَّاحِوْدًا إِنْ عَذَكَ كُوقِ "الإيجدة، ابي حزيزة .. وفولة التابعة بالجلال المالد المالدي ووالمتال عناي حرية

واستعار وبيتر يداوهم وينته المستدين بالدواء ينامنها للالالارود 一般の一方は、日本のでは、大きなないないでは、大きないないできる。 بنسه ومؤة بيبه فنديلاا دوية كالكلم ملائدها فالتحوالة بنهدعكان الناس كالمجاعيال ابياحيينهم فافلنهج وفثه اجكه فالاكالائسنية المتسكين بالملاز الحبيقيند وكذاعن حكاية العشال المسفؤون فيعيئه باللن فاجتهادالاكم الاعط كالماء الاعفا الانفيالا فالمترفالنا اجتي عزالسك باللاكوروبالادارالابنة باعكاء والدننة علها مؤون الكني البئنوكاز سنطود وكناعن بادكؤ انام المؤيئية فح القعن عكوالمعنية بشئه والمعالا الغظية روبيت وجهجهالهم وجنترخلا لنهوكاسندن وكون وتلاحتهم كالمستبادكاتالاه منهالبادي فيالبادك تمية الديالة بالدسيني لييستالحية النشيخ كالينتالثاغيية وكامد العلاة الشاجئة وكبغيتزالعلاة الحتبشة وكادكق شالعكان الطبخ عرث لا الالقاب والسنة والعكامي العقيجة والعبالالمة تجيئة كاجتنبغ يحكنه والمتكوك والسنيزي بكا والشتع تكباء وذكون بيئت كابل التحامل المدائنا بالم ومورنا مؤرة بك بندور وعبيرتكيفته . لطهاد منه وكبينينزمكل ننه باعتباد حؤامته وعامنه جزاء للباخانم تدوينه باالالسابة البويد للمنظويتره مذاولناكادكوالشخ انكاحبنيدتا لناكا مراطرية وبالانديز بالعقاليالرك عيدالدين ولتوادمنان الاحرجي الادماد عاد الذي المينه عرا اعتيدو منبوم تهر لادبلزم مدارة يفالدهيد ويتم عفظه بدم للجؤذ احشان مكزرخات للااحراسشونبذ واجتهمامنونا فخالعتوميث مر مدمنوات عليفت لمبغاا كادب يمنتا تدبني امبذوكان بجافع منسدمهم إذبزمنا وأظريت اجرزي وفاتي ليستعرانخ أح كبلايده

三の日本の日のからいれたいなかのいろうというにんといいないから というないなんだんのできてきるいののかいとういうできる いてはないなんでいるかいけいけんないいちのからあいてきてく いいことというないというというというというないのできないというできる المرابط الاولى المرابع مناطق أمل والهمامليان المتمادا التنفيره كامور للازعيا العلقي المتاليروالنظر مير ه والعداد والديدام عني بيد تامي الذبيلاي وعكمال واسحار راكل المنبهدن الاتلء وفذتم عذا يخدا للاوكر وتزويفده ومكواسة علهميدنا وجداعن وعكوالبروامكابدواز واجه وذدبته الاعادكية يؤالا كولكنية وتتإمنيها وعرطنبا دَمغ العكنيل يته المؤل 大田のではいいかれつ بالأسارة عليه 1.00 13.5

اللوحة الأخيرة من مكتبة أسعد أفندي

## لأالدالااسد محديسول

| 6                                                                |                                                                  | 5 6                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| وسننا تمدافا وعلم الماء                                          | شرح معا مناسر لانه<br>معند الصلاعاليطان                          | بدادسانًا على من                                       |
| بغ ادبهن حديثًا ف<br>نصنائلالقرآن المبيث<br>م                    | المقريدة لوابسكلة<br>القريدة ايتسك بعنابا<br>من النبسيد مو       | فالستمسسلة                                             |
| اربمین حدیثانت<br>جماع اکملیم ۱۹۰۰                               | دفع المبناح وخنعت<br>المبناح فراد بهوز حديثا<br>فيهاب الكفاع ١٧٠ | جع ادبعین حدیثامت<br>الاحادیث القدستیة<br>الاحادیث الق |
| المندمة التسالمسة                                                | 7                                                                | أ فائد الله من حدداً                                   |
| سعناس اقناس<br>خصائل ان عباس<br>س                                | الأغيرة الكينيدة إا                                              | النصل العسيدل<br>فانتسب الاقراب                        |
| مود المقد ب<br>معدل المنست                                       | فبيات اولاد وازوله                                               | 1 /                                                    |
| دكار مستطيعيه نينة<br>لاغتلاف ابن الرسول<br>المالتسارة حالتساد م |                                                                  | معرفة النسبك ف<br>معرفة النسباك                        |
| لسالایهان امرا د.<br>نسلنه عن انسلام بسل<br>نره ام لا ۱۳۱۲       | النصوري عب ال                                                    | دسانة المستمر البيّنات<br>فيميان بعش الايات<br>^       |

| 25 E |                                                                | سگان جعن الديراء<br>عن عديث الديراء      | العدالت بدياً                               | هسین انتداست<br>دخسین آلنزشت<br>۱     | التعين للزيدا<br>على وجه الشهيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الديعان ليلة العقط<br>ين ليمي م غيرستي<br>جازيق ه هر ا | الدروالمديدة الويارة<br>المسطنة الرمنية          |  |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| ٧.   | غناءال علاء                                                    |                                          | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1    | 1000                                  | 100 mm = 1 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 mm   100 m | 2.000                                                  | 10 411 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |  |
|      | 1                                                              | 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  | 1000                                        | 3 4                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1               | 337                                              |  |
| •    |                                                                |                                          |                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                  |  |
|      | المعلاءة                                                       | ختالعوامن<br>آذیگرداست<br>م              | التالة العداب<br>في العامة والعذبة<br>4 / م | الاعتاد إلذنا<br>فالغرب               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                  |  |
|      | 1272                                                           | 11/11/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2 | الابناد بان العما<br>من سنن الانتياء        | )                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                  |  |
|      | المارية<br>المارية<br>المارية<br>المارية<br>المارية<br>المارية |                                          | دساد مغالساء                                | ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                  |  |
| L    | 37                                                             |                                          | 300                                         | 33.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                            |                                                  |  |

غلاف المكتبة الأحمدية \_ ٢

المنافع المنافع والمنافع والم

عالفتلات ف يقييها مَا كَالْمَائِلُ عَدِمِوْلَامًا بِيَ الْمَافِعَ وَالسَّوَةُ لِلْمَائِلِينَ وَا بالبركاءة فكفيت والمثارق فالبشاء السسدرة ببئ الاطبان بباملكهالآنى فناءبياء والأم اختلفنا بنا وآلعقد عدم اجواز تتتريفك وقيلاته للمرك طاؤة جدزوا فراءتها فحاقار بياءة لكن لاكفها سنا بكلتتهكك اولفيص امطارالافه فأتحابتهامه كالبطا فالتبيئمة خاءك يلهتعالاالإبطاء بعسأ اتالانكباء ولاستبالتسيث احجيئة ملطهم بيش القصابة مضالك تقائك حبالقياس يجتن لالبليمل النصوح بالأدف بمليدالاسياس كالملات استابيك دجا آلفاق خيد زحاجدا بيطأن الاجزاء فتلاحدالضين مش استباطأ فلالحاج منها وكالكهبد مصواية يرادة فالتزاء جعمون مط تراط النصسلينيا وباير كيراطليمكي ان بضاءالفاكما يبيدلا أفاابتعامن ببعطيالت رقان يفعلفلك بها من اقال بيأءة بطلامن بعلباض والانتال يسوماً ولبعدة ولايبتدك يأب من جعلالتيين غلامه فكالدين هنها ملمان قاد كجابيناء فلادتهن امتوبة فاستصابة ومصطالاستعادة بالبسملاجيتي أبالمخزكل السعوة لم يكلينالاق ليعضمه بمنانئات نب دمش افالتعليبك ستدمن بزاءة تماقنداط اقامتزاء فااقلاك سدهابك فليعال الابتداء باحساطالسور فانهجونك يبشة تع اجعواط زلط البخلة في أقها حاللا بتداء بعبر

من است من المنابعة من المدن بن اجد كالاجلان امكادها فايع والتدريك العاران المنطق المنابعة من عامد كالديوم المليا والبيدا كيدم المنطق المؤتي المنطق المنابعة من عامد كالديوم المليا والبيدا كيدم المنطق المنطق المنابعة المنطق المنابعة المنطق المنابعة المنطق المنابعة المنطق المنابعة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق من المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق

Ś

مناانبيسة الماده عليه وسكو من قراسر والعدد راحيل من اللهري سام المعلى من اللهري سام المعلى من اللهري سام المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى ا

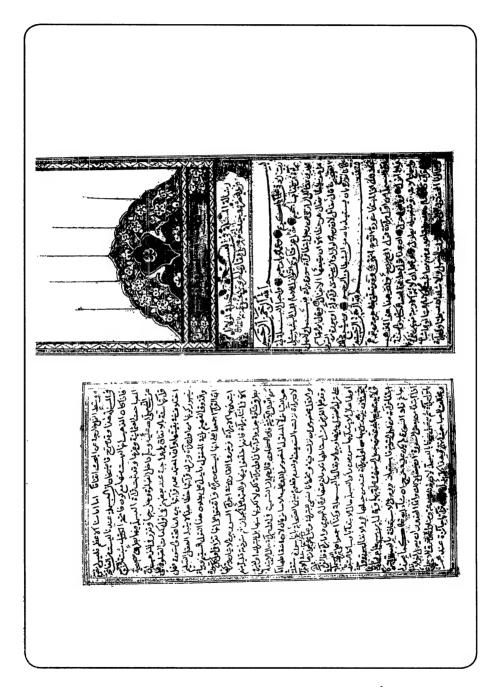

اللوحة الأولى من مصورة مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

الدونا إلى المن من الولان لا بمن سبة كذا وتداجعوا المعداد يفي الواق يوميل قاويل اسكا، ويُعَالَم تناب قالواً في يج والنام وزوروها فيعبى برسانم فالوالا محكا ملات في بتوالنا والمعاميات فكنافا فالمجزان بنى بترك المجتعمالة وليلومكين يجرزان بنتى بتراي ستلا لمستنديهم مع فيه ليل الديان الحكله والسنذيسارمنيه وتدويره معانى بسكا للعسي إسترا المامن وواه ابن صساكرم ملى من احتمام عن وقدة فكاؤنا إيغراء أفاسك نسع وسعون رواغ كغرام والعل واحدة على سلوم بينسق المفترآن بعل سكك الرواع لان خفاء للؤم وخلامته خرمز خطاء فحمة ومقهامة عممنا الملتج معالزين وخيزان بأنحسنهند حلول الدمل وكالتعال

اللوحة الأخيرة من مصورة مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة

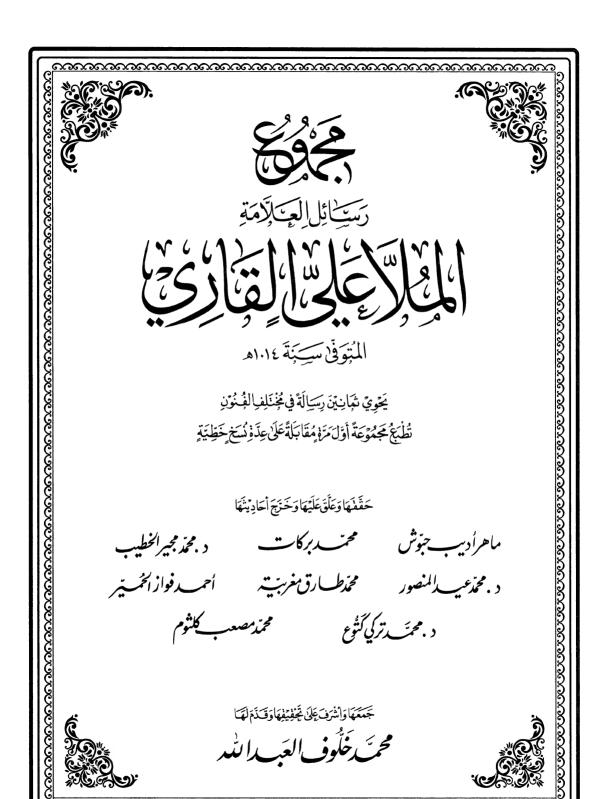



### الصياءة الاحاديث الاربعاب وهومسير وبعم العام

المالا العلاقطيع والأراك والعداة والسلام الآيان والمالاة والسلام الآيان والمراكد والسلام الآيان والمراكد والسلام الآيان والمراكد والمالية والسلام الآيان والمراكد والمالية والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب والمراكب وا

سنة والالان بنا كله به الناسجة موم الغه و وجهة السفاجية والاستيقية عن النه الدلا وكما النه في والدين الدلا وكما النه في والدين الانسطية والتوافق وقت عالية المنظمة من والانتقاقة والمنظمة والمناسفة المنطقة والمنظمة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والمنظمة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسفة والتناسخة والتناسخة والتناسفة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة والتناسخة وال

الصناء

# المكتبة السليمانية (س)

للعدلك العلق العظيره والوراكل فيره والصلية والسلام والاغان ألاكلات طستيد ملدعد نان موط أله واعسابه حلة علومه وادابه وعلاافابعيث ماتها عيموال يروالدن اتنا بيعد فقدسن ف خاطراللنتغرال دحة وتبعاللاف معل لمطان مستندالتادىءان ابعع من الاساديث التدسية والكفرات الأ ذبعين حديثًا بردية صدما لرفاة وبدرا لثقائته عليه المترا لصَّلوات مأكل انقيات عن الاتهادك و تعالم المارة بواسطة جبريل عليه السّاء ووالمارة ، الما فعام وللنام و مفوصنا الميدانيجيديات عبامة شاء منه امناء أيمانه- ومن ثناء التزلن المعيعه والغرقان البيليده بأت مذولا فأمكدت الامع أسسطه الوعيج الامين ويكون متينا باللفنظ المنزل بمنأ الأرح المسفيط عا وجدا ليكتبث وتحكم فكالكون فلآ يعيمة منها عدم التسلية يشاءالاحاديث التدسية وبنها عدم حرم مادفناتها ليبنب والمايغل والكشباء وشماعيه كنرأجا عديعاة س الاجازبعارماء التكوية فمالا بناداخلا بحت طرطية تت حفظ عة أمؤاليين فامدالسنة وفالاضمة أسلك وجزاءكنت لدخهها وشعبهايعوالقيمة أمديت الاقرل من إل جريفا ومن الله تعالى عند من وسوفاتته حيآالله تعالى فالان تفال نسمت التسلخة بيين وبين عبد مصنين ونعبذوا ما سال فاذا قال بدائودلله دب العالمين قالمالله حدث عبدى فاذا قال البحث المتيم قال الله

المكتبة الأحمدية (أ)

مكتبة فيض الله (ف)



الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِ المرسلين محمدٍ وعلى آلهِ وصحبه أجمعين.

وبعدُ: فهذه رسالةُ «الأربعين في الأحاديث القدسيَّة» للعلَّامة القاري رحمه الله تعالى، جمعَ فيها ما اختارهُ من الأحاديث القدسيَّة، وجعلَها أربعينَ حديثاً؛ عملاً بالحديث الذي أشار المصنفُ إليهِ: «مَنْ حَفِظَ عن أمَّتي أربعينَ حديثاً...» راجياً أنْ ينالَ درجةَ الشهيدِ يومَ القيامة.

وهذا الحديثُ وإن اتفقَ الحفاظُ على ضعف، إلا أنَّ العلماء السابقين صنَّفوا في هذا الباب أربعينياتٍ كثيرةً، بعضُها في أصول الدين، وبعضُها في الجهاد، وفي الزُّهد والآداب، وكانت رغبةُ العلامةُ القارِي أنْ تكونَ في الأحاديث القدسية.

وذلك لأنَّ الناسَ لهم شَغَفٌ وميلٌ إلى الأحاديث القدسية التي تَحلُّ ثانياً بعد كلامِ ربِّ العالمين (القرآن الكريم) المنقولِ إلينا لفظاً ومعنى، وهذه الأحاديثُ منقولةٌ إلينا بمعناها عن ربِّ العالمين وبألفاظِها من قولِ سيد المرسلين ﷺ.

والأحاديثُ الواردةُ في هذا الموضوع بعضُها صحيحٌ ثابت، إلا أنَّ بعضَها الآخر فيه ضعفٌ كما هو شأن الأحاديث النبوية المنقولةِ إلينا، فلذلك عَمَد المصنفُ إلى نقلِ الحديث وعزوِه إلى مصادره الأصلية، وبيانِ درجته أحياناً، حسب ما تيسَّر له رحمه الله، إذ يغلب عليه نقلُ تلك الأحكام لا الحكمُ عليها اجتهاداً منه.

ومِن أجلِ ذلك رأينا أنْ ننشرَ هذه الرسالة اللطيفة موصولة بخدمة نافعة، يتحقق فيها توثيقُ النصِّ بالاعتماد على الأصولِ الخطِّية المتعددة، والقيام بتخريج هذه الأحاديث، وذلك بالعزوِ إلى المصادر الأصلية التي أشار إليها المصنف، إضافة إلى مصادر أخرى مشهورة يكون في العود إليها فائدة في توثيق النصّ، أو الحكم على الحديث وبيان درجته، فإنَّه تبين لنا أثناء العمل في هذه الرسالة، أن المصنف اعتمد في غالب نقله على كتاب «كنز العمال»، الذي يُحيلُ القارئ إلى مصادر الحديث في مظانها.

هذا، وقد اعتمدنا في تحقيق هذ النص على ثلاث نسخ خطِّية، وهي:

النسخة السليمانية، ورمزها «س»، ونسخة مكتبة فيض الله، ورمزها «ف»، والنسخة الأحمدية ورمزها «أ».

وفي الختام نرجو أنْ نكونَ قد بذلنا في خدمةِ هذه الرسالة جهداً مَقبولاً، راجين منه تعالى حُسنَ القَبول، والعفوَ عن الزَّل، إنَّه تعالى سميعٌ مجيبُ الدعاء، وصلَّى الله على سيدِنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

المحقق



الحمدُ للهِ العَليِّ العَظيمِ، والبَرِّ الكريمِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَتَمَّانِ الأَكمَلانِ على سيِّدِ وَلَدِ عدنانَ، وعلى آلِه وأصحابِه حَمَلةِ عُلومِه وآدابِه، وعلى التَّابعينَ، وأتباعِهِم إلى يوم الدِّينِ.

أمَّا بعدُ: فقد سَنَحَ في خاطِرِ المُفتَقِرِ إلى رَحمَةِ ربِّه البارِيْ، عليِّ بنِ سُلطانِ محمَّدٍ القارِيْ، أن أجمَعَ من الأحاديثِ القُدسِيَّةِ والكَلِماتِ الأُنسِيَّةِ، أربعينَ حديثاً بروايةِ صَدْرِ الرُّواةِ، وبَدرِ الثِّقاتِ، عليه أفضَلُ الصَّلواتِ وأكمَلُ التَّحيَّاتِ، عن اللهِ تبارَكَ وتعالى، تارةً بواسطةِ جبريلَ عليه السَّلامُ، وتارةً بالوَحْيِ والإلهامِ والمَنامِ، مُفوَّضاً إليه التَّعبيرُ بأيِّ عِبارةٍ شاءَ من أنواعِ الكلامِ، ومِن تَغايرِ القُرآنِ الحميدِ، والفُرقانِ المَجيدِ، بأنَّ نُزُولَه لا يكونُ إلا بواسطةِ الرُّوحِ الأمينِ، ويكونُ مُقيَّداً باللَّفظِ المُنزَلِ من اللَّوحِ المحفوظِ على وَجهِ اليَقينِ، ثمَّ يكونُ نَقلُه مُتواتِراً قَطعِيًّا في كلِّ طَبَقةٍ وعَصْرٍ وحِينِ.

ويتفَرَّعُ عليه فُروعٌ كثيرةٌ، عند العُلماءِ بها شهيرةٌ (١):

منها: عَدَمُ الصَّلاةِ بقِراءةِ الأحاديثِ القُدسِيَّةِ.

ومنها: عَدَمُ حُرِمَةِ لَمسِها وقِراءَتِها للجُنبِ والحائِضِ والنُّفَساءِ.

ومنها: عدَمُ كُفْرِ جاحِدِها.

ومنها: عَدَمُ تعلُّقِ الإعجازِ بها.

(١) في «س» و «أ» زيادة: «صحيحة».

رَجاءَ أَن أَكُونَ في الدُّنيا داخِلاً تحتَ شرطِيَّةِ: «مَنْ حَفِظَ على أُمَّتي أَرَجينَ حديثاً من السُّنَّةِ»، وفي الأُخْرَى أتسَلَّكُ في جَزاءِ: «كنتُ له شَهيداً وشفيعاً يومَ القِيامةِ»(١).

الحديثُ الأوَّلُ: عن أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قالَ: «قالَ اللهُ تعالى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبينَ عَبدي نِصفَينِ، ولِعَبدي ما سَأَلَ، فإذا قالَ اللهُ تعالى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبينَ عَبدي، قالَ اللهُ: حَمِدَني عَبدي، فإذا قالَ: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ الدِينِ ﴾، قالَ اللهُ: أَنْنَى عليَّ عبدي، فإذا قالَ: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ الدِينِ ﴾، قالَ: محبَدن الرَّحِيرِ ﴾، قالَ اللهُ: أَنْنَى عليَّ عبدي، فإذا قالَ: ﴿ وَإِنَاكَ نَسْتُعِبنُ ﴾، قالَ: هذا بيني وبينَ مجدَني عبدي، فإذا قالَ: ﴿ المَّذَ عَلَيْهُمْ وَإِنَاكَ نَسْتَعِبنُ ﴾، قالَ: هذا بيني وبينَ عبدي، ولعبدي ما سَأَلَ، فإذا قالَ: ﴿ المَدِنَالصِرَطَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» عن ابن عمر (۲۰٥) وأبي هريرة (۲۰٦) وأنس (۲۰۷) وابن عباس (۲۰۸)، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص ۱۹ ـ ۲۰)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص ۲۲)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰۵۱) و(۱۵۹۷)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۱۱۲ ـ ۱۱۸) عن عدد من الصحابة، وذكر ابن الجوزي ضعفها، وقال البيهقي: هذا متن مشهور فيما بين الناس، وليس له إسناد صحيح. وقال ابن عبد البر: وليس يروى هذا الحديث عن النبي على من وجه ثابت.

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٢٧٨): ذكره ابن الجوزي في «علله» من ثلاثة عشر طريقاً... وقال المنذري في جزء له منفرد: روي هذا الحديث من طرق كثيرة... ولا يخلو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول أو معروف مشهور بالضعف. اه.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح. وهو عند أحمد في «مسنده»، (۷۲۹۱)، ومسلم (۳۹۵)، وأبو داود (۸۲۱)، والترمذي (۳۱۸٤)، والنسائي في «الكبرى» (۹۸۳)، وابن ماجه (۳۷۸٤).

الحديثُ الثّاني: عن أبي هُرَيرة رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ عَلَيْهِ: «قالَ اللهُ عَالَيْ ابنُ آدَمَ، ولم يكُنْ له ذلك، وشَتَمني ولم يكُنْ له ذلك، فأمّا تكذيبُه إيّايَ، فقولُه: لن يُعيدني كما بَدَأني، وليسَ أوَّلُ الخلقِ بأهونَ عليّ من إعادتِه، وأمَّا شَتْمُه إيَّايَ، فقولُه: اتَّخَذَ اللهُ وَلداً، وأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لم ألِدُ ولم أُولَد، ولم يكُنْ لي كُفُواً أَحَدُ". رَواهُ البُخاريُّ(۱).

الحديثُ الثَّالثُ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ عَلَيْهِ: «قالَ اللهُ تعالى: يُؤذِيني ابنُ آدمَ، يَسُبُّ الدَّهرَ، وأنا الدَّهرُ، بيدي الأمرُ، أُقَلِّبُ اللَّهلَ والنَّهارَ». مُتَّفتُ عليه (٢).

الحديثُ الرَّابِعُ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَاني، قالَ: وإنَّ اللهَ تعالى يقولُ يومَ القِيامةِ: يا ابنَ آدمَ مَرِضْتُ فلم تَعُدْني، قالَ: يَا ربِّ! كيفَ أعودُكَ وأنتَ ربُّ العالَمين؟ قالَ: أَمَا عَلِمتَ أنَّ عبدي فُلانًا مَرضَ فلم تَعُدُه؟ أَمَا عَلِمتَ أنَّ عبدي فُلانًا العالَمين؟ قالَ: أَمَا عَلِمتَ ربُّ العالَمين؟ المن آدمَ استَطْعَمْتُكَ فلم تُطعِمْني، قالَ: يا ربِّ! كيفَ أُطعِمُكَ وأنتَ ربُّ العالَمين؟ قالَ: أمَا عَلِمتَ أنَّ ه استَطْعَمْتُه وَأنتَ ربُّ العالَمين؟ قالَ: أمَا عَلِمتَ أنَّ ه استَطْعَمْكَ عبدي فُلانٌ فلم تُطعِمْه؟ أمَا علِمْتَ أنَّك لو أطعَمْتَه لوَ جَدتَ ذلك عندي؟ يا ابنَ آدمَ استَسْقَيتُك فلم تَسْقِني، قالَ: يا ربِّ! كيفَ أُستَسقاكَ عبدي فُلانٌ فلم يا ربِّ! كيفَ أسقيكَ وأنتَ ربُّ العالَمين؟ قالَ: اسْتَسقاكَ عبدي فُلانٌ فلم يا رَبِّ! كيفَ أَسقيكَ وأنتَ ربُّ العالَمين؟ قالَ: اسْتَسقاكَ عبدي فُلانٌ فلم تَسْقِه؟ أمَا أنَّك لو سَقَيتَه لوَجدتَ ذلك عندي». رَواهُ مسلمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٩٧٤)، وهو عند النسائي في «الكبرى» (٢٢١٦) و(١١٢٧٥)، وفي «مسند أحمد» (٨٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٦٩)، ورواه أيضاً: البخاري في «الأدب المفرد» (١٧٥)، وابن حبان (٢٦٩).

الحديثُ الخامِسُ: عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، قالَ سمِعتُ النَّبيَّ عَلَيْهُ يقولُ: «قالَ اللهُ سُبحانَه وتعالى: «إذا ابتَلَيتُ عَبدي بحَبيبَتَيهِ ثمَّ صَبَرَ، عَوَّضتُه منهما الجنَّة. يُريدُ: عَيْنَيهِ». رَواهُ أحمدُ والبُخاريُّ(۱).

الحديث السادس: عن شدّاد بن أَوْسٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إن الله عزَّ وجَلَّ يقول: إذا أنا ابتليتُ عَبْداً من عِبادي مُؤْمناً، فحَمِدَني على ما ابْتَليتُه، فإنَّه يقومُ مِنْ مَضْجَعِه ذلك كيومَ وَلَدتْهُ أُمُّه من الخَطَايا، ويقول الرَّبُّ تبارَكَ وتعالى: أنا قيَّدتُ عَبْدي وابْتَليتُه، فاجْرُوا له ما كُنْتُم تُجْرُونَ له وهو صحيحٌ». رَواهُ أحمد (٢).

الحديثُ السَّابعُ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ عادَ مريضاً، فقال: «أَبْشِرْ، فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: هي ناري أُسَلِّطُها على عَبْدي المُؤمنِ في الدُّنيا لتكونَ حظَّه من النَّارِيومَ القيامةِ». رَواهُ أحمدُ وابنُ ماجَه والبَيهَقِيُّ في «شُعَب الإيمانِ»(٣).

(۱) رواه أحمد (۱۲٤٦٨)، والبخاري (۲۵۳٥)، والترمذي (۲٤٠٠).

(٢) حديث صحيح لغيره: رواه أحمد (١٧١١٨)، والطبراني في «الكبير» (٧١٣٦)، وفي «الأوسط» (٢ ٤٧٠٦)، وفي «مسند الشاميين» (١٠٩٧) من طريق إسماعيل بن عياش، عن راشد بن داود الصنعاني، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس.

وقال الطبراني في «الأوسط»: لا يروى هذا الحديث عن شداد إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن عياش. اه.

قلت: وإسناده ضعيف، فيه راشد بن داود، قال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: ضعيف لا يعتبر به. وبقية رجال الإسناد ثقات، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الشام صحيحة.

لكن يشهد لهذا الحديث: حديث ابن مسعود عند أحمد (٣٦١٨) وإسناده صحيح. وحديث عبد الله ابن عمرو، عند أحمد (٦٤٨٢)، وإسناده صحيح أيضاً.

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٩٦٧٦)، وابن ماجه (٣٤٧٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٤٤)، والترمذي (٢٠٨٨)، والحاكم (١/ ٣٤٥) وصححه من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد = الحديثُ الثَّامِنُ: عن أنسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إنَّ الرَّبَّ سُبحانَه وتعالى يقولُ: وعِزَّتي وجَلالي لا أُخرِجُ أحداً من الدُّنيا أُرِيدَ أَنْ أَغفِرَ له حتَّى أستَوفِيَ كلَّ خَطيئةٍ في عُنُقِه، بسَقَم في بَدَنِه، وإقتارٍ في رِزْقِه». رَواهُ رَزِينٌ (١).

الحديثُ التَّاسعُ: عن واثِلَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «قالَ اللهُ تعالى: أنا عِندَ ظَنِّ عبدي بي، فَليَظُنَّ بي ما شاءَ». رَواهُ الطَّبَرانِيُّ والحاكِمُ بسَنَدٍ صحيح (٢).

الحديثُ العاشِرُ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «قالَ اللهُ تعالى: أَعدَدْتُ لعِبادِيَ الصَّالحينَ ما لا عَينٌ رَأَتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَتْ، ولا خَطرَ على قَلْبِ بَشَرٍ». رَواهُ أحمدُ والبُخاريُّ ومُسلِمٌ والتِّرمذِيُّ وابنُ ماجَه (٣).

ابن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي صالح الأشعري، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، فقد صححه الحاكم، والبوصيري (١/ ٦١)، والنووي في «خلاصة الأحكام» (٢/ ٩١٤). وضعفه الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٩٨)، وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على كعب الأحبار.

فقد أورده الدارقطني في «العلل» (١٠/ ٢١٩ ـ ٢٢٠)، وقال: رواه أبو أسامة، فقال: عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، ووهم في نسبه، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم... ورواه أبو غسان محمد ابن مطرف، عن أبي الحصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي على الله شبابة عن أبي غسان، وقيل: عن يزيد بن هارون عن أبي غسان، عن أبي الحصين، عن أبي صالح، عن أبي أمامة. ورواه سعيد ابن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن كعب قوله. وهو الصواب. اه. قلت: وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثقة، وعليه صحح البوصيري والحاكم والنووي إسناد الحديث، وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فهو متروك، وقد أورد المزي له هذا الحديث في «تهذيب الكمال».

- (۱) انظر «جامع الأصول» (۹/ ٥٨٦)، وهو من زيادات رزين فيه. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ١٥١): ذكره رزين ولم أره.
- (٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢١١)، والحاكم (٤/ ٢٦٨)، ورواه أيضاً أحمد في «مسنده» (١٦٠١٦)، وابن حبان (٦٣٣). وهو حديث صحيح كما قال المؤلف.
- (٣) رواه أحمد (٨١٤٣)، والبخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٣٨٢٤)، والترمذي (٣١٩٧)، وابن ماجه =

الحديثُ الحادِي عَشَرَ: عن أبي هندِ الدَّاري<sup>(۱)</sup> رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ تعالى: مَن لم يَرْضَ بقضائي، ولم يَصْبِرْ على بلائي، فَلْيَلْتَمِسْ رَبّاً سِوائي». رَواهُ الطَّبَرانِيُّ بسَنَدِ ضعيفٍ<sup>(۲)</sup>.

الحديثُ الثَّاني عَشَرَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: كلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ له إلا الصِّيامَ؛ فإنَّه لي وأنا أَجزِي به». رَواهُ البُخاريُّ (۳).

الحديثُ الثَّالثَ عَشَرَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ عَلَيْهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: إذا هَمَّ عبدي بحَسنةٍ ولم يعمَلُها كَتبتُها له حَسنة، فإنْ عَمِلَها كتبتُها عَشْرَ حَسناتٍ إلى سبعِمائةِ ضِعْفٍ، وإذا هَمَّ بسيِّئةٍ ولم يعمَلُها لم أكتُبُها عليه، فإن عَمِلَها كتَبتُها سيِّئةً واحِدةً». رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ والتِّرمذِيُّ (3).

\_\_\_\_\_

<sup>= (</sup>٤٣٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠١٩).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «أبي الدرداء»، والصواب المثبت كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٠٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٠٥٤) من طريق سعيد ابن زياد، عن أبي زياد بن فائد بن زياد، عن جده زياد بن أبي هند، عن أبي هند الداري مرفوعاً. وأورده ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٧) وقال: تفرد سعيد بهذا الإسناد، فلا أدري البلية منه أو من أبيه أو من جده، لأن أباه وجده لا يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد، والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به... إلخ.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٧): رواه الطبراني، وفيه سعيد بن زياد بن هند، وهم متروك.

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٦)، والسمعاني في «الأنساب» (٢/ ١١٤) من حديث أنس. وقال السمعاني: إسناد مظلم لا أصل له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (٢٠٤)، والترمذي (٣٠٧٣).

الحديثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ: «قَالَ اللهُ تَعالَى: إذا أَحَبَّ عبدي لقائي أُحبَبْتُ لقاءَه، وإذا كَرِهَ لقائي كَرِهْتُ لِقَاءَه». رَواهُ مالكٌ والبُخاريُّ والنَّسائيُّ (۱).

الحديثُ الخامس عَشَرَ: عن أبى ذرِّ رضى اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَيْلَةِ: «قالَ اللهُ تعالى: يا عِبادي! إنِّي حَرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي، وجَعَلتُه مُحرَّماً بينكم، فلا تَظَالموا، يا عبادي! كلُّكُم ضَالُّ إلا مَن هَدَيتُه، فاسْتَهدُوني أَهدِكُم، يا عبادي! كلُّكُم جائِعٌ إلا مَن أَطعَمْتُه، فاستَطعِمُوني أُطعِمْكُم، يا عبادي! كلُّكُم عارِ إلا مَن كَسَوتُه، فاسْتَكْسُوني أَكسُكُم، يا عبادي! إنَّكُم تُخطِئونَ باللَّيل والنَّهارِ، وأنا أَغْفِرُ الذُّنوبَ جَميعاً، فاستَغفِروني أَغفِرْ لكُمْ، يا عبادي! إنَّكم لن تبلُغُوا ضَرِّي فتَضُرُّوني، ولن تبلُغُوا نَفْعي فتَنفَعُوني، يا عبادي! لـو أنَّ أوَّلَكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أَتقَى قَلبِ رَجُل واحِدٍ منكم، ما زادَ ذلك في مُلكي شَيئاً، يا عبادي! لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم كانوا على أفجَر قَلب رَجُل واحدٍ منكُم، ما نَقَصَ ذلك من مُلكي شيئاً، يا عبادي! لو أنَّ أوَّلكُم وآخِرَكُم وإنسَكُم وجِنَّكُم قاموا في صَعيدٍ واحدٍ فسَأَلوني فأعطَيتُ كلَّ إنسانٍ مَسألتَه ما نَقَصَ ذلك ممَّا عندى إلا كما يَنقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدخِلَ البَحرَ، يا عبادى! إنَّما هي أعمالُكم أُحصِيها لكُم ثمَّ أُوفِّيكم إيَّاها، فمَن وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، ومَن وَجَدَ غيرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسه». رَواهُ مُسلِمٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲٤٠)، والبخاري (۲۵۰٤)، والنسائي (۱۰/ ٤)، وفي «الكبرى» (۱۹۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۷۷).

الحديثُ السَّادِسَ عَشَرَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: أنا أَغْنَى الشُّركاءِ عن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْركَ فيه معي (١) تركتُه وشِرْكَه». رَواهُ مُسلِمٌ (٢).

الحديثُ السَّابِعَ عَشَرَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَيَالَةِ: «قَالَ اللهُ عَالَةُ عَزَ وجَلَّ: أَنفِقُ عَلَيكَ». رَواهُ أحمدُ والشَّيخانِ<sup>(٣)</sup>.

الحديثُ الثَّامِنَ عَشَرَ: عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ الله تعالى: سَبَقَت رَحمَتي غَضَبي». رَواهُ مسلمٌ (٤٠).

الحديثُ التَّاسِعَ عَشَرَ: عن أنسِ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: إذا تَقَرَّبَ العبدُ إليَّ شِبْراً تقَرَّبتُ إليه ذِراعاً، وإذا تَقَرَّبَ إليَّ ذِراعاً تقرَّبتُ إليه باعاً، وإذا أتاني مَشْياً أتيتُه هَروَلةً». رَواهُ البُخاريُّ (٥٠).

الحديثُ العِشرونَ: عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ: «قَالَ اللهُ تعالى: أنا الرَّحمنُ، أنا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وشَقَقْتُ لها اسماً من اسمي، فمَن وَصَلَها وَصَلتُه، ومَن قَطَعَها قَطَعتُه». رَواهُ أحمدُ والبُخاريُّ في «الأدب» وأبو داودَ والتِّرمذِيُّ والحاكِمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) زاد في «ف»: «غيري».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٨٤)، ومسلم (٩٩٣)، وأحمد (٧٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧٥١)، والبخاري (٤٥٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٧٥٣٦).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (١٦٨٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٣)، وأبو داود (١٦٩٥)، والترمذي (٦) رواه أحمد (١٦٩٠)، والبخاري فيه: «ومن قطعها بتته». وهو حديث صحيح، وله شاهد صحيح من حديث عائشة أخرجه البخاري (٥٩٨٩)، ومسلم (٢٥٥٥) بلفظ: «الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته».

الحديثُ الحادي والعِشرونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: الكِبرِياءُ رِدائي، والعَظَمةُ إِزَاري، فمَنْ نازَعَني واحِداً منهما قَذَفتُه في النَّارِ». رَواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَه(١).

الحديثُ الثَّاني والعِشرونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: أَحَبُّ عبادِي إليَّ أَعْجَلُهم فِطْراً». رَواهُ أحمدُ والتِّرمذِيُّ وابنُ حِبَّانَ (٢).

الحديثُ الثَّالثُ والعِشرونَ: عن مُعاذٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَنه، عن رسولِ اللهِ عَنه، النَّاليُّونَ عَنه النَّاليُّةِ: «قَالَ اللهُ تَعالَى: المُتحابُّونَ في جَلالي لهم مَنابِرُ من نُورٍ يَغبِطُهم النَّبيُّونَ والشُّهداءُ». رَواهُ التِّرمذِيُّ (٣).

الحديثُ الرَّابِعُ والعِشرونَ: عن أبي أُمامَةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: أَحَبُّ ما تَعَبَّدني به عَبدي إليَّ النُّصْحُ لي». رَواهُ أحمدُ بسندٍ حسنٍ (١٠).

الحديثُ الخامسُ والعِشرونَ: عن مُعاذِ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ الله تعالى: وَجَبَتْ مَحبَّتي للمُتَحابِّينَ فِيَّ، وللمُتجالِسينَ فِيَّ، والمُتباذِلينَ فِيَّ، والمُتزاوِرِينَ فِيَّ، والمُتزاوِرِينَ فِيَّ، والمُتباذِلينَ فِيَّ، والمُتباذِلينَ فِيَّ، والمُتباذِلينَ فِيَّ، والمُتباذِلينَ فِيَّ، والطَّبَرانِيُّ، والحاكِمُ، والبَيهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح لغيره. رواه أحمد (٩٣٥٩)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٢٢٩): إسناد رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط بأخرة، ولم يعرف حال عبد الرحمن بن محمد المحاربي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في «صحيحه» [(٢٦٢٠)] وغيره.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٢٤١)، والترمذي (٧٠٠)، وابن حبان (٣٥٠٧)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٨٥). وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وهو منكر الحديث جداً، قاله العقيلي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٣٩٠) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٢١٩١)، وإسناده ضعيف جداً، فيه علي بن يزيد الألهاني، واهي الحديث، وعبيد الله ابن زحر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢٢٠٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٥٠)، والحاكم (٣/ ٢٦٩)، والبيهقي في =

الحديثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: أَيُّما عَبدٍ من عبادي يخرُجُ مُجاهِداً في سبيلي ابتِغاءَ مَرضاتي ضَمِنْتُ له أن أُرْجِعَه إِنْ رَجَعْتُه بما أصابَ من أجرٍ أو غَنيمةٍ، وإِنْ قَبَضْتُه أن أغفِرَ له وأرحَمَه وأُدخِلَه الجنَّةَ». رَواهُ أحمدُ بسَندِ صحيحِ والنَّسائيُّ (۱).

الحديثُ السَّابِعُ والعِشرونَ: عن أبي قَتادَةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ: «قالَ اللهُ تعالى: افترضْتُ على أُمَّتِكَ خَمسَ صَلَواتٍ، وعَهِدْتُ عِندي عَهْداً أَنَّه مَن حافظَ عليهِنَّ أدخَلتُه الجنَّة، ومَن لم يُحافِظُ عليهِنَّ فلا عَهْدَ له عندي». رَواهُ ابنُ ماجَه بسَنَدٍ حَسَنِ (٢).

الحديثُ الثّامِنُ والعِشرونَ: عن أبي الدَّرْداءِ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ تعالى لِعيسى: يا عِيسى! إنِّي باعِثُ مِن بَعدِكَ أُمَّةً إن أصابَهم ما يُحِبُّونَ حَمِدُوا وشَكَرُوا، وإنْ أصابَهُم ما يَكرَهُونَ صَبَروا واحتَسَبُوا، ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ، قال: يا رَبِّ كيفَ (٣) لهم ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ؟ قالَ: أُعطِيهِم من حِلْمِي وعِلْمِي». رَواهُ أحمدُ والطَّبَرانِيُّ بسَنَدٍ صحيحِ والحاكِمُ والبَيهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»(٤).

<sup>= «</sup>شعب الإيمان» (٨٥٧٩). وهو حديث صحيح كما قال المؤلف.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح؛ رواه أحمد (٥٩٧٧)، والنسائي (٦/ ١٨). ورجال إسناده ثقات، غير أن فيه الحسن البصري روى عن ابن عمر بالعنعنة. وأورده الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٤٤٥) وذكر أنه اختلف فيه، فروى عن الحسن مرسلاً، وعن الحسن عن ابن عمر، قال: وهو المحفوظ.

<sup>(</sup>۲) بل إسناده ضعيف، ورواه ابن ماجه (۱٤٠٣)، وأبو داود (٤٣٠). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۲): هذا إسناد فيه نظر من أجل ضبارة ورويد. اه. قلت: رويد، قال فيه أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن حبان، وضبارة بن عبد الله الألهاني مجهول، وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد، وهو ضعيف يدلس ويسوي وقد يعنعن.

<sup>(</sup>۳) زاد فی «ف»: «یکون».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٧٥٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (٣٢٧٦)، والحاكم (١/ ٣٤٨) والبيهقي في =

الحديثُ التَّاسِعُ والعِشرون: عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَيَّاتِ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَن عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ على مَغْفِرَةِ الذُّنوبِ غَفَرْتُ له ولا أُبالي ما لم يُشْرِكُ بي شيئاً». رَواهُ الطَّبَرانِيُّ بسَنَدٍ صحيحِ والحاكِمُ (١٠).

الحديثُ الثَّلاثونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: إذا ابتَلَيتُ عبدي المُؤمنَ، فلَم يَشْكُنِي إلى عُوَّادِه، أطلَقْتُه من إِسَارِي، ثمَّ أَبْدَلتُه لَحماً خيراً من لَحمِه، ودَماً خيراً من دَمِه، ثمَّ يستأنِفُ العَمَلُ». رَواهُ الحاكِمُ بسَنَدٍ صحيح، والبَيهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»(٢).

الحديثُ الحادي والثَّلاثونَ: عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: يا ابنَ آدَمَ! إنَّكَ ما دَعَوتَني ورَجَوتَني غَفَرتُ لكَ على ما كانَ

<sup>«</sup>شعب الإيمان» (٤٤٨٢). وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٦٧): رجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار وأبي حلبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان. اه. قلت: بل يزيد بن ميسرة، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان، فهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (١١٦١٥)، والحاكم (٤/ ٢٩١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: العدني واه. قلت: وفي إسناد الطبراني: إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، وهو ضعيف، ضعفه البخارى وابن معين وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم (١/ ٥٠٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٨٠٢)، وفي «السنن الكبرى» (٣/ ٥٢٥). وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي: ورواه أبو صخر حميد بن زياد عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفاً. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (١/ ٦٧١): إسناده جيد.

قلت: لكن أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ١٩٩)، وقال: لا يصح عن رسول الله على وذكر أن في إسناده عبد الله بن سعيد، وهو كذاب، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الفلاس والدارقطني: متروك. ونقل ابن رجب في «شرح العلل» (٢/ ٨٦٨) عن أبي الفضل الهروي قوله: هذا حديث منكر.

منكَ ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ لو بَلَغَتْ ذُنوبُكَ عَنَانَ السَّماءِ ثمَّ استَغفَرتَني غَفَرتُ لَكُ ولا أُبالي، يا ابنَ آدمَ! لو أَنَّكَ أَتَيتَني بقُرابِ الأرضِ خَطايا ثمَّ لَقيتَني لا تُشرِكُ بي شيئاً لأَتيتُك بقُرابِها مَغفرةً». رَواهُ التِّرمذِيُّ بسَنَدٍ صحيحِ (۱).

الحديثُ الثَّاني والثَّلاثونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ عَيْكَةِ: «قالَ ربُّكم: لو أنَّ عبادي أطاعُوني لأَسْقَيتُهُمُ المَطَرَ باللَّيلِ، ولأَطلَعْتُ عليهمُ الشَّمسَ (٢) بالنَّهارِ، ولَـمَا أسمَعتُهُم صَوتَ الرَّعدِ». رَواهُ أحمدُ بسندٍ صحيح والحاكِمُ (٣).

الحديثُ الثَّالثُ والثَّلاثونَ: عن أنس رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «قالَ ربُّكم: أنا أهلٌ أن أُتَّقَى، فلا يُجعَلْ معيَ إلهُ، فمَنِ اتَّقَى أن يجعَلَ معيَ إلهاً فأنا أهلٌ أَنْ أَغْفِرَ له». رَواهُ أحمدُ والتِّرمذِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه والحاكِمُ (٤).

الحديثُ الرَّابِعُ والثَّلاثونَ: عن أبي الدَّرْداءِ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «قالَ اللهُ تعالى: يا ابنَ آدمَ! صَلِّ لي أربِعَ رَكَعاتٍ من أوَّلِ النَّهارِ أَكْفِكَ آخِرَه». رَواهُ التِّرمذِيُّ بسَنَدٍ صحيح (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٤٠)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٠٥). وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. ونقل النووي في «الأربعين» عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «الشمس عليهم».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٨٧٠٨)، والحاكم (٢/ ٢٥٦)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل صدقة بن موسى واه. اه. قلت: وفي إسناده أيضاً: شتير بن نهار، جهّله الدارقطني. وانظر «العلل» للدارقطني (١١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (١٢٤٤٢)، والترمذي (٣٣٢٨)، وابن ماجه (٤٢٩٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٣٠)، والحاكم (٢/ ٥٠٨). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١/ ٥٣٦): بل ضعيف لضعف سهيل القطعي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا الحديث عن ثابت. اه.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٧٥)، وأحمد (٢٧٤٨٠). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقال المنذري في =

الحديثُ الخامِسُ والثَّلاثونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: يا ابنَ آدَمَ! تفَرَّغُ لعِبادتي أمْلاً صَدْرَكَ غِنَى، وأَسُدَّ فَقْرَكَ، وإن لم تفعَلْ مَلاً ثُ يَدَيكَ شُعْلاً، ولم أَسُدَّ فَقْرَكَ». رَواهُ أحمدُ والتِّرمذِيُّ وابنُ ماجَه والحاكِمُ (۱).

الحديثُ السَّادِسُ والثَّلاثونَ: عن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهُ تعالَى يقولُ: إِنَّ عَبداً أَصْحَحْتُ له جِسْمَه، ووَسَّعْتُ عليه في مَعيشَتِه، يمضي عليه خمسةُ أعوام لا يَفِدُ إليَّ لَمحرومٌ». رَواهُ أبو يَعلى في «مُسنَدِه» وابنُ حِبَّانَ بسَندِ صحيحِ (٢).

الحديثُ السَّابِعُ والثَّلاثونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى يقولُ: أنا معَ عَبدي ما ذَكَرَني، وتحرَّكَتْ بيَ شَفَتاهُ». رَواهُ أحمدُ وابنُ ماجه والحاكِمُ بسَنَدٍ صحيح (٣).

الحديثُ الثَّامِنُ والثَّلاثونَ: عن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: "إنَّ اللهَ تعالى يقولُ لأهلِ الجنَّةِ: يا أهلَ الجنَّةِ! فيقُولُونَ: لبَّيكَ ربَّنا وسَعْدَيكَ، فيقولُ: [هل] رَضِيتُم؟ فيقولُون: وما لنا لا نَرضَى، وقد أعطَيتَنا ما لم تُعطِ أحَداً من خَلقِكَ، فيقولُ:

<sup>= «</sup>الترغيب» (١/ ٢٦٦): في إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه إسناد شامي، ورواه أحمد عن أبي الدرداء وحده ورواته كلهم ثقات، ورواه أبو داود من حديث نعيم بن همار. اه. قلت: هو عند أبي داود (١٢٨٩)، وأحمد (٢٢٤٦٩) ورجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٦٩٦)، والترمذي (٢٦٣٤)، وابن ماجه (٤١٠٧)، والحاكم (٢/ ٤٤٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (١٠٣١)، وابن حبان (٣٦٩٥). وأورده الدارقطني في «العلل» (١١/ ٣١٠) وذكر أن العلاء بن المسيب يرويه عن أبي سعيد، وقد اختلف عليه على أوجهٍ وقال: ولا يصح منها شيء.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٩٦٨)، وابن ماجه (٣٧٩٢)، والحاكم (١/ ٤٦٩) وصححه وعلقه البخاري في صحيحه قبل الرواية (٧٥٢٤) بصيغة الجزم. وحسَّن البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٤/ ١٢٧) إسناد ابن ماجه.

ألا أُعطِيكُم أفضَلَ من ذلك، فيقولون: يا رَبِّ وأيُّ شيءٍ أفضَلُ من ذلك؟ فيقولُ: أُحِلُّ عليكم رِضْوَاني فلا أَسْخَطُ عليكم بعدَه أبداً». رَواهُ أحمدُ والشَّيخانِ والتِّرمذِيُّ(١).

الحديثُ التَّاسِعُ والثَّلاثونَ: عن أنس رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: "إنَّ اللهُ تعالى يقولُ لِأَهوَنِ أهلِ النَّارِ عذاباً: لو أنَّ لكَ ما في الأرضِ من شيءٍ كُنتَ تَفتَدِي به؟ قالَ: نعَم، قالَ: فقد سألتُكَ ما هو أَهْوَنُ من هذا وأنتَ في صُلْبِ آدَمَ؟ أن لا تُشرِكَ [بي، فأبيتَ إلا الشِّرْكَ](٢)». رَواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ(٣).

الحديثُ الأربعونَ: عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى يقولُ يومَ القِيامةِ: أينَ المُتحابُّونَ في جَلالي؟ اليومَ أُظلِّهُم في ظلِّي يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلِّي». رَواهُ أحمدُ ومُسلِمٌ (٤٠).

ونَسأَلُ اللهَ تعالى رِضْوانَه في الدُّنيا والأُخرى (٥)، ونَحمَدُه ونَشكُرُه على النَّعماءِ والبَلْوى، ونُصلِّي ونُسلِّمُ على نبيِّه المُصطفَى، ورسولِه المُجتبَى، وعلى سائرِ الأنبياءِ والمُرسَلين، وعلى آلِ كلِّ وأصحابهم وأتباعِهم أجمعينَ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين

\* \* \*

(١) رواه أحمد (١١٨٣٥)، والبخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩)، والترمذي (٢٥٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٧٤٩). وما بين معكوفتين من المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٢) بين معكوفتين سقط من جميع النسخ. والمثبت من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٥٧)، ومسلم (٢٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٢٣٠)، ومسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٥) في «أ» و «س»: «الآخرة».



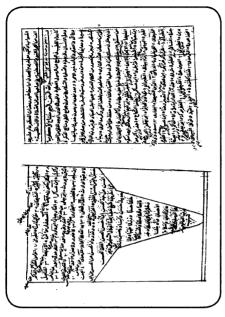

المكتبة الأحمدية (أ)



مكتبة عاطف أفندي (ع)



مكتبة الجامعة الإسلامية (ج)

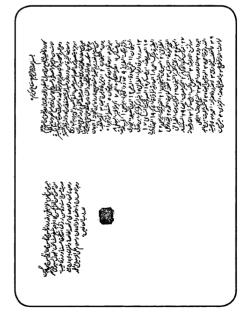

مكتبة فاضل أحمد (ض)



الحمدُ اللهِ ربِّ العالَمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على صاحبِ الخُلُقِ العَظيمِ واللَّسانِ الفَصيح المُبِين، وعلى آلهِ وصَحْبهِ أجمعين.

### وبعد:

قال ﷺ في الحديثِ المتَّفَقِ عليه: «بُعِثْتُ بجَوَامِعِ الكَلِمِ»، وفي روايةٍ لمسلم: «أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِم».

فكلامُه عَلَيْهُ هو الغايَةُ في البَيَان، والنِّهَايَةُ في البُرْهان، فإنَّ الذي صَدَرَ عن ذلكَ الثَّغرِ الشَّريفِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَجْري في مِثْلِهِ لسان، ولا أَنْ يَسْتطيعَ مِثْلَهُ مهما أُوتيَ مِن فصاحةِ اللِّسانِ وقوَّةِ البيَان فردٌ مِن نسلِ عَدْنَانَ أو قَحْطَان.

وما أَحْسَنَ كلامَ القاضي عياضٍ في وَصْفِ فَصَاحتهِ عليه السلامُ بما ليس بعدَهُ وصفٌ، حيثُ قال: وأمَّا فصاحةُ اللسانِ وبلاغةُ القول، فقد كان عَلَيْم من ذلك بالمحلِّ الأفضل، والموضع الذي لا يُجهَل، سلاسةَ طَبْع، وبراعةَ مَنزَع، وإيجازَ مَقطَع، ونصاعةَ لفظ، وجزالةَ قول، وصحَّةَ مَعان، وقلَّة تكلُّف، أُوتِي وإيجازَ مَقطَع، ونصاعةَ لفظ، وجزالةَ قول، وصحَّةَ مَعان، وقلَّة تكلُّف، أُوتِي جوامعَ الكلِم، وخُصَّ ببدائعِ الحِكم، وعُلِّم ألسِنةَ العرَب، يخاطِبُ كلَّ أمَّةٍ منها بلسانِها، ويُحاوِرُها بلُغتِها، ويُبارِيها في مَنزَعِ بلاغتِها، حتى كان كثيرٌ من أصحابِه يسألونه في غيرِ موطنٍ عن شرحِ كلامِه، وتفسيرِ قولِه، ومَن تأمَّلَ حديثَه وسِيرَه عَلمَ ذلك وتحقَّقَه...

وأمَّا كلامُه المعتادُ وفصاحتُه المعلومَة، وجوامعُ كَلِمِه وحِكَمُه المأثورَة، فقد ألَّفَ الناسُ فيها الدَّواوِينَ، وجُمِعَت في ألفاظِها ومعانيها الكُتُبُ(١).

قلت: وقد رام كثيرٌ مِن العلماءِ جَمْعَ ما قالَهُ عليهِ السَّلام، مِن بَليغِ الحِكَمِ وعَذْبِ الكَلام، الذي هو الغايّةُ في الفُصَاحة، والنِّهايّةُ في الحُسْنِ والمَلاَحة، ولكنْ هيهاتَ أَنْ يَستطيعَ ذلك أحدٌ مهما تَكلَّفَ مِن عَنَاء، وأنَّى يَجْمَعَ البحرَ الواسِعَ مهما كَبْرَ إناء.

وقد أرادَ العلامة الملَّا رحمهُ اللهُ بشخصِيَّتهِ الموسوعيَّةِ أَنْ يُدْليَ بدَلْوِه في هذا السَمَقَام، وأَنْ يَجمَعَ عنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام، ما يَتَسَنَّى له مِن جَوَامِعِ الكلام، فكتبَ هذهِ الرِّسالةَ المقتضَبةَ القَصِيرة، لكنَّها في مَعَانِيها واسعةٌ كبيرة، لكثرةِ ما حَوَتْهُ مِن بَديع الفَوَائد، ورَوْعةِ ما ضمَّتْه مِن حُسْنِ العَوَائد، فجمع:

# «أربعون حديثاً مِن جَوَامِع الكَلِم»

جَمَعَ فيها أربعينَ حديثاً مَبَانِيها \_ كما قالَ \_ يَسيرة، ومَعَانِيها كما سَتَراها كثيرة، و فَعَانِيها كما سَتَراها كثيرة، وذلك عَمَلاً بما رُوي عن النبيِّ عَيَالَةً مِنْ سُنَّتهِ، ورجاءَ أَنْ يَدخُلَ في سِلْكِ بشارَتِه، في قولهِ عليه الصَّلاةُ وأَزْكَى السَّلام: «مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعينَ حديثاً من سُنَّتي أَدخَلتُه يومَ القيامةِ في شَفاعتي».

وهذا الحديثُ وما في مَعْناهُ، رَغْمَ ما ذَكَرهُ أَئمَّةُ الحديثِ مِن شدَّةِ ضَعْفِها، إلَّا النَّ كثيراً مِن العُلَماءِ قد عَمِلوا بها؛ رجاءَ الثَّوابِ مِن الكريمِ الوهَّاب، وقد قال ابنُ الجَوْزيِّ رحمهُ اللهُ بعدَ أَنْ رَوَاها في «عِلَله» عن جمع مِن الصَّحابةِ وبيَّن عِللَها: «وقد بنَى على هذا الحديثِ الذي بيَّنَا عِللَهُ جماعةٌ مِن العُلماءِ، فصَنَّفَ كلُّ منهم أربَعِينَ حديثاً: مِنهم مَن ذَكَرَ فيها الأصولَ، ومِنهم مَن قَصَرَ عَلَى الفروع، ومِنهم مَن أَوْرَدَ فيها

<sup>(</sup>١) انظر: «الشفا» (١/ ٦٢ و ٦٦).

الرَّقائقَ، ومِنهم مَن جَمَعَ بينَ الكُلِّ، فأوَّلهم...» فذكر جمعاً ممَّن أَلَّفوا في ذلك، ثُمَّ قال: «وأكثرُهم لا يَعْرفُ عِلَلَ الحديث، فإنَّا قد ذَكرْنا عن الدَّارَقُطْنيِّ أَنَّه قال: لا يَثْبُتُ منها شيءٌ، ومِنهم مَن تسامَحَ بعدَ العِلْمِ لحثٍ على خيرٍ».

وممَّا يُؤْخَذُ على المؤلِّفِ رحمهُ اللهُ في هذه الرسالةِ: المبالغةُ في الاجتزاءِ بحيثُ قد لا يَظْهرُ المعنَى، ولعلَّ الدافِعَ لهُ إلى ذلكَ هو الاقْتصارُ على مكانِ الشَّاهِدِ، لكنَّ الاجتزاءَ الزَّائدَ قد يُضيِّعُ المعنى.

وممَّا يُؤْخَذُ عليه أيضاً أنَّه عَزَا حديثَ معاويةَ رضيَ اللهُ عنه: «اشْفَعُوا تُؤْجَروا» لابنِ عَسَاكرَ، والأَوْلَى عَزْوُه لأبي داودَ والنَّسائيِّ، بل الأَوْلَى مِن ذلك عَزْوُه للبخاريِّ مِن حديثِ أبي موسى رضيَ اللهُ عنه.

وحديثُ: «الدِّينُ النَّصيحةُ» عَزَاهُ بهذا اللَّفْظِ للبخاريِّ، وليسَ فيه، بل هو عندَ مُسلم.

وحديثُ: «سَدِّدوا وقارِبوا» عزاهُ للطَّبَرانيِّ، والأَوْلَى عَزْوُه للصَّحيحَيْنِ.

وحديثُ: «الصَّوْمُ جُنَّةٌ» عَزَاهُ للنَّسائيِّ، والأَوْلَى عَزْوُه للصَّحيحَيْن.

وحديثُ: «لا تَتَمَنُّوا الموتَ» عَزَاهُ لابنِ ماجَه، والأَوْلَى عَزْوُه للصَّحيحَيْنِ.

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقِ هذه الرِّسالةِ على أربعِ نسخٍ خَطِّيَّةٍ: الأحمديَّة ورمزُها: «ج»، ورمزُها: «أ»، ومصورة الجامعة الإسلاميَّة في المدينة المنورة ورمزُها: «ج»، وفاضل أحمد ورمزُها: «ض».

والحمدُ لله ربِّ العالمين

المحقق



مِفتاحُ كلِّ كتابٍ كريمٍ، كما رَواهُ الخطيبُ في «الجامع» عن الرَّسولِ العظيمِ (۱)، والحمدُ للهِ الذي أَوْجَدَ الخلقَ من العَدَم، وعلَّمَ الإنسانَ ما لم يعلَمْ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن أُوتِيَ جَوامِعَ الكَلِمِ ومَنابِعَ الحِكَم، وعلى آلِه وأصحابِه وأتباعِه خيرِ الأُمَم.

## وبعدُ:

فهذه أربعون حَديثاً مَبانِيها يَسيرةُ، ومَعانيها كثيرةُ، مـن دُرَرِ غُـرَرِ سيِّدِ البَشَر، المُلتَقَطَةِ مـن بحارِ الأثرِ والخَبرِ المُشتهِر، أَوجَزُ مـا يُتَصوَّرُ مـنَ الكلامِ البَشَر، المُلتَقَطَةِ مـن بحارِ الأثرِ والخَبرِ المُشتهِر، أَوجَزُ مـا يُتَصوَّرُ مـنَ الكلامِ المُعتبر، جَمَعَها أفقرُ العبادِ إلى بِرِّ ربِّه البارِي، عليُّ بنُ سُلطانٍ محمَّدُ القارِي، علمَ اللهُ بلُطفِه الخَفِيِّ وكَرَمِه الوَفيِّ، رجاءَ أن يَدخُلَ في سِلْكِ جَزاءِ قولِه علمَ اللهُ بلُطفِه الخَفِيِّ وكَرَمِه الوَفيِّ، رجاءَ أن يَدخُلَ في سِلْكِ جَزاءِ قولِه عليه التَّحيَّةُ والثَّناءُ: «مَن حَفِظُ على أُمَّتي أربعينَ حديثاً من سُنتي أدخلتُه يومَ القيامةِ في شَـفاعتي»، على مـارَواهُ ابـنُ النَّجَـارِ(٢).

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٥٤٩) من طريق أبي جعفر محمد بن علي عن النبي ﷺ، وهو معضل كما قال المناوي في «فيض القدير» (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ابن النجار» تحرف في «أ» و «ع» إلى: «البخاري»، والمثبت من «ج» و «ض». والحديث رواه ابن الجوزي في «العلل» (١٦٧) و (١٦٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: لا يصح. وقال ابن حجر: حديث «من حفظ...» ورد في رواية ثلاثة عشر صحابيًّا خرجها ابن الجوزي في «العلل»، بين ضعفها كلها، وأفرده المنذري بجزء، ولخصت القول فيه في «الإملاء»، ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. انظر: «فيض القدير» (٦/ ١١٩).

- ١ \_ «الإيمانُ يَمانٌ». الشَّيخانِ<sup>(١)</sup>.
  - ٢ \_ «الأَيْمَنَ فالأَيمَنَ». أيضاً (٢).
    - ٣\_ «أُخْبُرُ تَقْلُهُ». أبو نُعَيمٍ (٣).
- ٤ \_ «أَرْحامَكُم أَرْحامَكم». ابنُ حِبَّانَ (٤).
  - ٥ \_ «إِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا». ابنُ عَساكرَ (٥).
    - ٦ \_ «أُعلِنُوا النِّكاحَ». أحمدُ (٦).

(۱) رواه البخاري (۳۳۰۲)، ومسلم (۵۱)، من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود رضيَ اللهُ عنه. ورواه البخاري (۳٤۹۹)، ومسلم (۵۲)، من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه.

- (٢) رواه البخاري (٥٦١٩)، ومسلم (٢٠٢٩)، من حديث أنس رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَتِيَ بِلَبَنِ قد شِيبَ بماءٍ، وعن يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وعن يَسَارِهِ أبو بكرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأعرابِيَّ، وقال: «الأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ».
- (٣) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٥٤) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه أيضاً ابن الجوزي في «الزهد» بإسناد منقطع عن الجوزي في «العلل» (١٢٠٥) وقال: «لا يصح». ورواه ابن المبارك في «الزهد» بإسناد منقطع عن أبي الدرداء قوله، بلفظ: «وجدتُ الناس اخبر تقله». قال الزمخشري في «المستقصى» (١/ ٩٣): اللفظ الأمر ومعناه الخبر، والهاء للسكت؛ أي: امتحن كلَّ من تحبه يظهر لك ما يوجب بغضه، يُضرب في قلة توقع الخير عند الناس.
- (٤) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٣٦) من حديث أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال في مرضِهِ: «أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَكُمْ».
- (٥) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٩/ ٥٧) من حديث معاوية رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو داود (١٣٢٥)، والنسائي (٢٥٥٧)، ولفظه عندهم: عن معاويّة بن أبي سفيانَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنْ السَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حتى تَشْفَعُوا فيه فَتُوْ جَرُوا»، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «اشْفَعُوا فيه تَوْ جَرُوا»، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «اشْفَعُوا تُوْ جَرُوا». وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه البخاري (١٤٢٣)، ومسلم (٢٦٢٧)، بلفظ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا جاءَهُ السَّائِلُ أو طُلِبَتْ إليهِ حاجةٌ قال: «اشْفَعُوا تُوْ جَرُوا، ويَقْضِي اللهُ عَلَى لسانِ نَبيّه ﷺ مَا شَاء».
- (٦) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٥) من حديث عبد الله بن الزبير رضيَ اللهُ عنهما. وله شاهد من =

٧ ـ «أَكرِمُوا الخُبزَ». البَيهَقِيُّ (١). ٨ ـ «اِلزَمْ بيتَكَ». الطَّبرانِيُّ (٢).

٩ \_ «تَهادَوا تَحابُّوا». أبو يَعْلَى (٣).

= حديث عائشة رضيَ اللهُ عنها رواه الترمذي (١٠٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٥)، وقال الترمذي: حديث غريب حسن.

(۱) رواه البيهقي في «الشعب» (٥٨٦٩) من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (٧١٤٥). وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٩٣ \_ ١٩٤) من طرق عن جمع من الصحابة، وأعلها جميعاً، لكن ليس بينها حديث عائشة رضي الله عنها. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة»: أخرج حديث «أكرموا الخبز» جماعة بأسانيد لا تقوم بها حجة، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح، وأقره الذهبي ولم يتعقبه.

وقال المؤلف في «الأسرار المرفوعة» (ص ١٠٧): «له طرق كلها ضعيفة مضطربة، وبعضها أشد في الضعف من بعض، قال السخاوي: ولا يتهيأ عليه الحكم بالوضع، لا سيما وفي «المستدرك» للحاكم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أكرموا الخبز»، قال العسقلاني: فهذا شاهد صالح».

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۲۰۰)، ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٢٥) (١٧٩٧٩)، وهو من طريق الحسن قال: إِنَّ عَلِيًّا بَعَثَ إِلَى مُحَمَّدِ بِن مَسْلَمَةً فَجِيءَ بِهِ، فقال: ما خَلَفَكَ عن هذا الأَمْرِ؟ فقال: دَفَعَ إِلِي ابن عَمِّكَ \_ يَعْنِي: رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسْفًا فقال: قَاتِلْ بِهِ ما قُوتِلَ بِهِ العَدُّو، فإذا رَأَيْتَ الناس يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فاعْمَدْ به إلى صَحْرَةٍ فاضرِبه بها ثُمَّ الْزَمْ بَيْتَكَ حتى يَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيةٌ أُو يَدُ خَاطِئَةٌ » فقال: خلوا عنه. وهو حديث حسن بمجموع طرقه كما ذكر محققو «المسند». ووردت العبارة في حديث آخر رواه أبو داود (٣٤٣٤)، والإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢١٢) (٢٩٨٧)، والطبراني في حديث آخر رواه أبو داود (٣٤٣٤)، والإمام أحمد في «المسند» (١٩ ٢١٢) (٢٩٨٧)، والطبراني في «الدعاء» (١٩٦٣) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضيَ الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله عَزَّ وجَلَّ إذ ذكر القيامة أو ذكرت عنده، فقال: «إذا رأيتم الناس قد مَرِجتْ عهودُهم وخفَّتْ أماناتهم فكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أصنع عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك وامْلِكْ عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». وهو حديث صحيح.

(٣) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٦١٤٨) من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه، ورواه أيضاً البخاري في =

- ١٠ ـ «الحَرْبُ خَدْعَةٌ». الشَّيخانِ (١٠).
- ١١ ـ «الحُمَّى شَهادَةٌ». الدَّيلَمِيُّ (٢).
- ١٢ \_ «الدِّينُ النَّصيحةُ». البُخارِيُّ (٣).
- ١٣ \_ «سَدِّدُوا وقارِبُوا». الطَّبَرانِيُّ (٤).
- ١٤ \_ ﴿شِرارُكُم عُزَّ ابْكم ﴾. ابنُ عَدِيِّ (٥).
  - ١٥ ـ «الصَّبرُ رِضاً». ابنُ عَساكِرَ (١٠).
    - ١٦ \_ «الصَّومُ جُنَّةٌ». النَّسائِيُّ (٧).

.

= «الأدب المفرد» (٩٤٥).

- (١) رواه البخاري (٣٠٢٩)، ومسلم (١٧٤٠)، من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه.
- (٢) رواه الديلمي في «الفردوس»، وفيه الوليد بن محمد الموقري، قال الذهبي في «الضعفاء»: كذبه يحيى. انظر: «فيض القدير» (٣/ ٤٢٢).
- (٣) هـ و عنـ وان باب في «البخاري» قبـل الحديث (٥٧)، ورواه مسـلم (٥٥) من حديـث تميم الداري رضـي الله عنه.
- (٤) قطعة من حديث رواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٦٧) عن معاذ رضيَ اللهُ عنه. وهي أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه رواه البخاري (٣٩) و (٣٧٣) و (٦٤٦٤)، ومسلم (٢٥٧٤) و (٢٥١٦).
- (٥) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٣) و(٧/ ١٦٣) بإسنادين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحكم على الأول بالنكارة وعلى الثاني بالبطلان. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ١٦٣)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (٩٩٩)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وذكر له ابن الجوزي طرقاً أخرى عن أبي ذر، ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عليه.
- (٦) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٢٤٧) من حديث أبي موسى الأشعري رضيَ اللهُ عنه، ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (٣).
- (۷) رواه النسائي (۲۲۲۶\_۲۲۲۷) من حديث معاذ رضيَ اللهُ عنه، و(۲۲۲۸\_۲۲۲۹) من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه، و(۲۲۳\_۲۲۳۱) من حديث عثمان بن أبي العاص رضيَ اللهُ عنه. ورواه =

١٧ \_ «الطِّيرةُ شِرْكٌ». أحمدُ (١٠).

١٨ \_ «العارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ). الحاكِمُ ٢٠).

١٩ \_ «العِدَةُ دَينٌ». الطَّبَرانِيُّ (٣).

٢٠ ـ «العَينُ حَقُّ». الشَّيخانِ<sup>(٤)</sup>.

٢١ ـ «الغَنَمُ بَركةٌ». أبو يَعْلى (٥).

٢٢ \_ «الفَخِذُ عَورَةُ"». التِّرمذِيُّ (٦).

٢٣ ـ «قَفْلَةٌ كغَزْوَةٍ». أحمدُ (<sup>(٧)</sup>.

البخاري (٧٤٩٢)، ومسلم (١٥١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٨٩ و ٤٤٠) من حديث ابن مسعود رضيَ اللهُ عنه، ورواه أيضاً أبو داود (٣٩١٠)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، وهو حديث صحيح.

- (٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٣٠١) من حديث ابن عباس رضيَ الله عنهما، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٩٨)، من حديث أبي أمامة رضيَ الله عنه.
- (٣) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (١٩)، و«المعجم الأوسط» (٢٥١٤)، من حديث علي وابن مسعود رضيَ اللهُ عنهما. قال الحافظ العراقي: سندهما فيه جهالة، وقال تلميذه الهيشمي: فيه حمزة بن داود ضعفه الدارقطني. انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٤٩٥)، و«مجمع الزوائد» (٤/ ١٦٦)، و«فيض القدير» (٤/ ٣٧٧).
  - (٤) رواه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧)، من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه.
- (٥) رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٧٠٩) من حديث البراء رضي الله عنه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٦٧): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عبدالله الرازي وهو ثقة. وانظر: «المطالب العالية» (٢٨١٩) و(٢٨٢٠) و(٢٨٢٠).
- (٦) رواه الترمذي (٢٧٩٦) من حديث ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما. ورواه أيضاً (٢٧٩٧) و (٢٧٩٨) من حديث جَرهد الأسلمي، وقال: حديث حسن.
- (٧) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٧٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضيَ اللهُ عنهما، ورواه =

٢٤ ـ «قَيِّدْ وتَوَكَّلْ». البَيهقِيُّ (١).

٢٥ ـ «الكُبْرَ الكُبْرَ». الشَّيخانِ(٢).

٢٦ ـ «مَوالِينا مِنَّا». الطَّبرانيُّ (٣).

٢٧ \_ «المُؤمِنُ مُكَفَّرٌ». الحاكِمُ (١٠).

= أيضاً أبو داود (٢٤٨٧). قوله: «قفلة كغزوة» قال الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٢٣٦\_ ٢٣٧): يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، وذلك لأن تجهيز الغازي يُضر بأهله، وفي قفوله إليهم إزالةُ الضرر عنهم واستجمام للنفس، واستعداد بالقوة للعود.

والوجه الآخر: أن يكون أراد بذلك التعقيب، وهو رجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه منصرفاً، وإن لم يلق عدواً، ولم يشهد قتالاً، وقد يفعل ذلك الجيشُ إذا انصرفوا من مغزاتهم، وذلك لأحد أمرين... ثم ذكرهما الخطابي.

- (۱) رواه البيهقي في «الشعب» (۱۲۱۱) من حديث عمرو بن أمية الضمري رضيَ اللهُ عنه قال: قلت: يا رسول الله! أرسل وأتوكل، قال: «بل قيد وتوكل». ورواه ابن حبان في «صحيحه» (۷۳۱) بلفظ: «اعقلها وتوكل».
- (٢) رواه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (٧/ ١٦٦٩)، من حديث سهل بن أبي حثمة رضيَ اللهُ عنه، وفيه قصة، ولفظ مسلم: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، والمعنى في اللفظين واحد؛ أي: قدموا في الكلام أكبركم.
- (٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩٥٤٩) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٩٥): رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن سالم ويقال مسلمة ابن سالم ضعفه أبو داود وذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: ومسلم بن سالم ضعيف كما في «التقريب».
- (٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٩٢) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (١٩٢)، والخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٦٨٩)، قال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري. وقال الخطابي: معناه: أنه مرزًا أفي نفسه وأهله، وأنه لا يزال يُنْكَبُ وتصيبه المكارهُ فتكون كفارة لذنوبه.

٢٨ ـ «المُحتكِرُ مَلعونٌ». أيضاً (١).

٢٩ ـ «المُستَشارُ مُؤْتَمَنٌ». الأربعةُ (٢).

٣٠ ـ «المُنتَعِلُ راكِبٌ». ابنُ عَساكِرَ (٣).

٣١\_ «النَّارُ جُبَارٌ». أبو داود (١٠٠٠).

٣٢\_ (النَّارُ عَدُوُّ). أحمدُ(٥).

٣٣ - «النَّبيُّ لا يُورَثُ». أبو يَعلى (٦).

.....

(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢١٦٤) من حديث عمر رضي الله عنه، ورواه أيضاً ابن ماجه (١٥ رواه الحاكم في «الكامل»، وفي إسناده علي بن سالم، قال ابن عدي: علي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث ولا أعلم له غيره. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٧٨): لا يتابع في حديثه. وفي إسناده أيضاً على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

- (۲) رواه أبو داود (۵۱۲۸)، والترمذي (۲۳۲۹) (۲۸۲۲)، والنسائي في «الكبرى» (٦٥٨٣)، وابن ماجه (٣٧٤٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
- (٣) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨/ ٤٤) من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه أيضاً أبو الشيخ في «الأمثال» (٤٥).
- (٤) رواه أبو داود (٤٥٩٤)، وابن ماجه (٢٦٧٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدارقطني في «العلل» (١١/ ١٦٤): يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عن أحمد بن حنبل: إنما هو: «البئر جبار»، وأهل صنعاء يكتبون «النار» بالباء على الإمالة لفظهم، فصحفوا على عبد الرزاق «البئر» بـ «النار»، والصحيح: «البئر».
- (٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٩٠) من حديث ابن عمر رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ عَلَيْ اللهُ عنهما قال: قال رسول اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنهما قال: قال رسول اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدُو اللهُ عَدُو اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنه قال: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ المَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ، فَحُدِّثَ النبيُ عَلَيْ بِشَأْنِهِمْ فقال: «إنما هَذِه النّارُ عَدُو لَكُمْ فإذا نِمْتُمْ فأطفئوها عَنْكُمْ».
- (٦) رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (١٥٤٩) من حديث حذيفة رضيَ اللهُ عنه. وله شاهد من حديث أبي بكر رضيَ اللهُ عنه رواه البخاري (٣٠٩٣)، ومسلم (١٧٥٩)، بلفظ: «لا نورث، ما تركنا صدقة».

٣٤ ـ «النَّدمُ توبةٌ». أحمد (١).

٣٥\_ «الوِتْرُ بليلٍ». أيضاً (٢).

٣٦ ـ «لا تَتَمَنَّوُا المَوتَ». ابنُ ماجَه (٣).

٣٧\_ (لا تَغْضَبْ». البُخارِيُّ (٤).

٣٨\_ «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ». أحمدُ (٥).

٣٩ ـ «لا وَصِيَّةَ لوارِثٍ». الدَّارَقُطنيُّ (٢).

(۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ٣٧٦) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه أيضاً ابن ماجه (۱) رواه الإمام أحمد في «مصباح الزجاجة» (٤/ ٢٤٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وهذا الحديث من «أ» و «ض»، ولم يوضع له رقم في فرض»، وكتب الحديث الذي سيأتي بعده في

وهدا الحديث من "ا" و"طن" ووقع الموري بعده في "طن" وولنب الحديث الذي الحديث الذي الحديث الذي الحديث الذي المحددة تصلح بإثباته وعدمه؛ لأنه رواه أحمد وأبو يعلى كما سيرد.

- (٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤) (١٠٠١) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (١٢٠٨).
- (٣) رواه ابن ماجه (٤١٦٣) من حديث خباب رضيَ اللهُ عنه. وهو في البخاري (٧٢٣٣) من حديث أنس رضيَ اللهُ عنه.
  - (٤) رواه البخاري (٦١١٦) من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه.
- (٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣١٣) (٢٨٦٥) و(٤١٥٣) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أيضاً ابن ماجه (٢٣٤١)، وهو حديث حسن، وله شواهد تنظر في التعليق على «المسند» ـ ط الرسالة.
- (٦) رواه الدارقطني في «سننه» (٢٩٦٠) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، و(٢٦٠٤) من حديث أنس رضي الله عنه، و(٢٥١٤) من حديث أنس رضي الله عنه، و(٢٥١٤) من حديث جابر رضي الله عنه، و(٢٥١٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، و(٢٩٦٤) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ورواه من حديث عمرو بن خارج أيضاً الترمذي (٢١٢١) وقال: حسن صحيح.

• ٤ \_ «يَدُ اللهِ على الجماعةِ». التَّرمذِيُّ (١).

٤ ] «اليُمْنُ حُسْنُ الخُلُقِ». الخَرائِطِيُّ (٢).

وقد رَواهُ الحَسَنُ، عن الحَسَنِ، عن أبي الحَسَنِ، عن جَدِّ الحَسَنِ: "إِنَّ أَحْسَنَ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ"، وهو حديثُ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ"، وهو حديثُ حَسَنٌ، وإسنادُه حَسَنٌ".

رَزَقَنا اللهُ خُلُقاً حَسَناً، ورِزْقاً طَيِّباً، وعِلماً نافِعاً، وعَمَلاً صالحاً، وقَصْداً خالِصاً، وخَتَمَ لنا بالإيمانِ على وَجْهِ الإحسانِ، وأَدخَلَنا دارَ الأَمانِ، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين (٥٠).

#### \* \* \*

(۱) رواه الترمذي (۲۱٦٦) من حديث ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما، وقال: حسن غريب. ورواه (۲۱٦٧) من حديث اللهُ عنهما، وقال: حديث غريب. واللفظ في كلا الحديثين: «مع الجماعة». ورواه بلفظ المؤلف: النسائي (۲۰۲۶) من حديث عَرْفَجةَ بن شُرَيحِ الأشجَعيِّ رضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٤٣) (٦٢) من حديث عائشة رضيَ اللهُ عنها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الجامع» للسيوطي (٢/ ٠/١)، وعزاه للمستغفري في «مسلسلاته» وابن عساكر من حديث الحسن بن علي لا من حديث علي رضي الله عنهما. وكذا رواه الشهاب في «مسنده» (٩٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١٦ - ١١٦)، كلاهما من طريق الحسن، عن الحسن، عن النبي على قال ابن عساكر: أما الحسن الأول: فهو الحسن بن حسان السمتي، والحسن الثاني: الحسن بن دينار، والحسن الثالث: الحسن بن أبي الحسن البصري، والحسن الرابع: هو الحسن بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) بل ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً. انظر: «فيض القدير» (٢/ ٤١٧)، و «الضعيفة» (٧٦٨).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «رزقنا الله خلقاً حسناً ورزقاً حَسَناً، ورَزَقَنا بالإيمانِ على وَجْهِ الإحسانِ، وأَدخَلَنا دارَ الأمانِ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصَحبِه وسلَّمَ تَسليماً كثيراً إلى يومِ الدِّينِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين»، والمثبت من «أ» و «ج» و «ض».



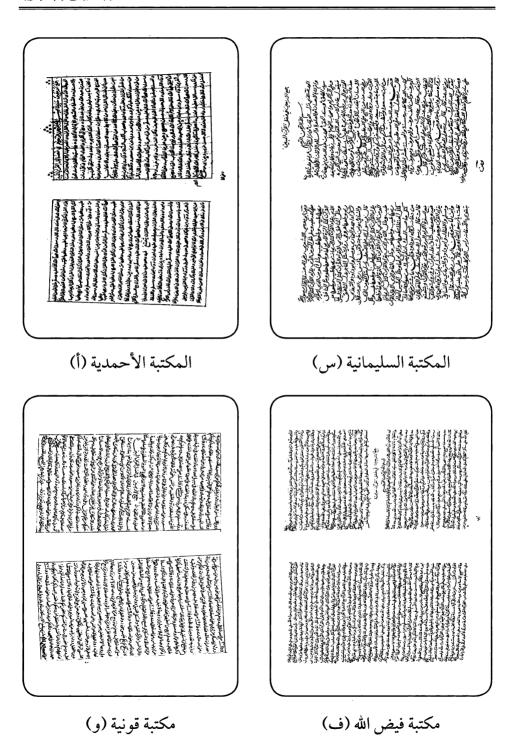



الحمدُ اللهِ ربِّ العالَمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على محمدٍ خاتمِ المُرسَلين، وعلى آلبهِ الأبرار، وصَحْبهِ الأخيار، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين. وبعدُ:

فإنَّ خيرَ ما يُنشَرُ في الحَواضِ والبَوَادي، وأفضلَ ما تُشَنَّفُ بهِ الأسماعُ في النَّوادي، هو كتابُ اللهِ القويمُ الهادي، جَعَلَهُ اللهُ نوراً بينَ أيدينا، وقائداً إلى الخيراتِ يَهْدِينا، الذي لا يأتيهِ الباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِهِ، فمَن ابْتَغَى الخيراتِ يَهْدِينا، الذي لا يأتيهِ الباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن خَلْفِهِ، فمَن ابْتَغَى العلمَ في غيرِه أضلَّه اللهُ، ومَن رامَ إطفاءَ نُورهِ قَصَمهُ اللهُ، وهو النُّورُ المُبِينُ، والعِّراطُ المُسْتقيمُ، والصَنْهجُ القويمُ، فيه خَبرُ ما قَبْلَنا، ونبأُ والذِّكْرُ الحَكيمُ، والصِّراطُ المُسْتقيمُ، والصَنْهجُ القويمُ، فيه خَبرُ ما قَبْلَنا، ونبأُ ما بيننَا، وهو الفَصْلُ ليس بالهزل، لا يَخْلَقُ على كَثْرةِ الرَّد، ما بعُذَنا، وحُكْمُ ما بيننَا، وهو الفَصْلُ ليس بالهزل، لا يَخْلَقُ على كَثْرةِ الرَّد، ولا يَضِيرُه الرَّدُ والصَّد، ولا تَنْقضِي عِبَرُهُ، ولا تَفْنَى عجائبُهُ، ولا تَنتهِي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهِي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهِي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهِي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهِي غَرَائبُهُ، ولا تَنتهِي عَرائبُهُ، وخيرَ البشريَّة جمعاءَ وسعادَتهم ضَمَّنه، وأمَرَ النَّاسَ باتباعِ هَدْيهِ الحقِّ الذي لا حقَّ سِواه.

وقد جَمَعَ النَّاسُ كثيراً ممَّا جاءَ في بيانِ فضله، وما أَعَدَّ اللهُ لأهلِه، إذا أَخْلَصوا الطَّلبَ لوَجْهه، وعَمِلوا على وَفْقِ سَننهِ وهَدْيهِ، وثوابِ مَن قَرأَهُ وسَمِعهُ وعَمِلُ بهِ مَن حَفِظَه هو ووالدُه، فمَن وَقَفَ على تَوَاليفِهم عَلِمَ مِن ذلك ما يَنْثَلِجُ به صَدْرُه.

قال القرطبيُّ: فأولُ ذلك أنْ يَسْتَشْعِرَ المؤمِنُ مِن فَضْلِ القرآنِ أَنَّهُ كلامُ ربِّ العالَمينَ غيرُ مخلوق، كلامُ مَن ليسَ كمِثْلِه شيءٌ، وصِفَةُ مَن ليس لهُ شبيهُ ولا نِدُّ، فهو مِن نورِ ذاتِهِ جلَّ وعزَّ.

ثُمَّ قال: ولو لا أنَّهُ سبحانَهُ جَعَلَ في قلوبِ عِبَادِهِ مِن القوَّةِ على حَمْلهِ ما جَعَلهُ؛ ليَتَدَبَّروهُ وليَعْتَبِروا به، ولِيَتذكَّروا ما فيه مِن طاعَتهِ وعِبادَتهِ وأداءِ حُقوقهِ وفَرَائِضِهِ، ليَتَدَبَّروهُ وليَعْتَبِروا به، وليَتذكَّروا ما فيه مِن طاعَتهِ وعِبادَتهِ وأداءِ حُقوقهِ وفَرَائِضِهِ، لضَعُفَتْ ولانْدَكَّتْ بثِقَلهِ، أو لتَضَعْضَعَتْ له، وأنَّى تُطيقُه وهو يقولُ تعالى جَدُّه وقولُه الحَقُّ: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَ انَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ وَخَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ﴾ [الحشر: الحقُّ: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَ انَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ وَلَانَ اللهُ تعالى رَزَقَ عبادَه مِن القوَّةِ على حَمْلهِ ما شاءَ أن يَرزُقَهم فضلاً منهُ ورحمةً (١٠).

وكُتُبُ فضائلِ القرآنِ كثيرةٌ شهيرةٌ، وقد أرادَ الملَّا علي القاري رحمهُ اللهُ أنْ يُدْليَ بدَلْوهِ في هذا المجال، فكَتَبَ هذه الرِّسالة المفيدة المختصَرة جامعاً فيها عدداً كبيراً مِن الأحاديثِ والآثارِ الواردةِ في فضلِ القرآنِ الكريمِ وثوابِ قارِئهِ ومُتَبِعِهِ، وقد جاءَ عنوانُها في أكثرِ النُّسخ:

# «جمعُ الأربعينَ في فَضْلِ القُرآنِ المُبِين»

وجاءَ في نسخةٍ وهي الأحمديَّةُ:

«جمعُ أربعينَ حديثاً في فضائلِ القرآنِ المُبِينِ»

وقد جَعَلَها أربعينَ عَمَلاً بما رُوي عن النبيِّ ﷺ مِن سُنَّتهِ، ورجاءَ أَنْ يَدخُلَ في سِلْكِ بشارَتِه، في قولهِ عليه الصَّلاةُ وأَزْكَى السَّلام: «مَن حَفِظَ على أُمَّتي أربعينَ حديثاً من سُنَّتي أَدخَلتُه يومَ القيامةِ في شَفاعتي».

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرطبي» (١/ ٩).

وهذا الحديثُ وما في مَعْناهُ، رَغْمَ ما ذَكَرهُ أئمَّةُ الحديثِ مِن شدَّةِ ضَعْفِها، إلَّا أَنَّ كثيراً مِن العُلَماءِ قد عَمِلوا بها؛ رجاءَ الثَّوابِ مِن الكريمِ الوهَّاب، وقد قال ابنُ الجَوْزيِّ رحمهُ اللهُ بعدَ أَنْ رَوَاها في «عِلَله» عن جمع مِن الصَّحابةِ وبيَّن عِللَها: «وقد بنَى على هذا الحديثِ الذي بيَّنَا عِللَهُ جماعةٌ مِن العُلماءِ، فصَنَّفَ كلُّ منهم أربَعِينَ حديثًا: مِنهم مَن ذَكَرَ فيها الأصولَ، ومِنهم مَن قَصَرَ عَلَى الفروع، ومِنهم مَن أَوْرَدَ فيها الرَّقائق، ومِنهم مَن أَوْرَدَ فيها الرَّقائق، ومِنهم مَن خَمَعَ بينَ الكُلِّ، فأوَّلهم...» فذكر جمعاً ممَّن ألَّفوا في ذلك، ثُمَّ قال: «وأكثرُهم لا يَعْرفُ عِلَلَ الحديث، فإنَّا قد ذَكَرْنا عن الدَّارَقُطْنيِّ أَنَّه قال: لا يَثْبُتُ منها شيءٌ، ومِنهم مَن تسامَحَ بعدَ العِلْم لحثً على خير».

وبعد، فهذه الرِّسالةُ على اختِصَارِها قد اشْتَمَلتْ على صَفْوةِ الأحاديثِ الواردةِ في بابِ فضائلِ القرآن، وكثيرٌ منها مَرْويُّ في الصَّحيحينِ، أو ليستْ فيهِما لكنْ حَكَمَ العلماءُ بصحَّتِها و ثَبوتِها، وحتَّى الضَّعيفُ مِنها فلكثيرِ منهُ شواهِدُ يَتقوَّى بها.

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقِ هذهِ الرِّسالةِ على خمسِ نسخِ خطيَّةٍ، وهي: الأحمديَّةُ ورمزُها: «أ»، والسُّليمانيَّةُ ورمزها «س»، وفيضُ اللهِ ورمزُها: «ف»، وقَيْصَري رشيد أفندى ورمزُها: «ق»، ونسخة قُونْيَة ورمزُها: «و».

المحقق



الحمدُ اللهِ الذي نَزَّلَ الفُرقانَ، وأنزلَ القُرآنَ، وأنعَمَ علينا بالإيمان، وأتمَّ لنا بالإحسان، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأتمَّانِ الأكمَلانِ على سيِّدِ الخَلقِ، وسَندِ الحقِّ، محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ من بني عدنان، وعلى آلِه الكِرامِ، وأصحابِه الفِخامِ، في كلِّ زمانٍ ومكانٍ.

أمَّا بعدُ: فيقولُ خادِمُ كتابِ اللهِ القديمِ، وحديثِ النَّبِيِّ الكريمِ، المُحتاجِ إلى بِرِّ ربِّه البارِي عليُّ بنُ سُلطانِ محمَّدٍ القارِيْ: هذه أربعونَ حديثاً في فضائلِ القُرآنِ، ومَن تَلَاه على وَجهِ الإحسانِ بقَدْرِ الإمكانِ.

١ ـ فعن عُثمانَ بنِ عفّانَ رضيَ اللهُ عنه عن النّبي عَلَيْ قالَ: «خَيرُكم مَن تعلّمَ القُرآنَ وعلّمَه». رواه أحمَدُ وأصحابُ الكُتُب السِتَّةِ (١٠).

وفي روايةٍ لابنٍ ماجه عن سعدٍ، ولفظه: «خِيارُكم»(٢).

ورواه ابنُ مَردَوَيهِ عن ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه، ولفظُه: «خِيارُكم مَن قرأ القُر آنَ وأَقْرَأَه»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۵۸)، والبخاري (۷۲،۰۷)، وأبو داود (۱٤٥٢)، والترمذي (۲۹۰۷)، والنسائي في «السنن الكبري» (۷۹۸۳)، وابن ماجه (۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥١٢٨)، وابن حبان في «الثقات» (٩/ ٢٢٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٠٦٢).

٢ ـ وعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن قَرَأَ حَرْفاً من كتابِ اللهِ فله به حَسَنَةٌ، والحَسَنَةُ بعَشْرِ أمثالِها؛ لا أقولُ: الـم حَرْفٌ، ولكِنْ ألفٌ حَرفٌ، ولكِنْ ألفٌ حَرفٌ، ولامٌ حَرفٌ، وميمٌ حَرفٌ». رواه التِّرمِذِيُّ، وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (١).

٣ ـ وعن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ الله تعالى يَرْ فَعُ
بهذا الكتاب أقواماً ويضَعُ به آخَرِين». رواه مُسلِمٌ وابنُ ماجَه (٢).

٤ ـ وعن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «يقولُ اللهُ تبارَكَ وتعالى: مَن شَغَلَهُ القُر آنُ عن ذِكري ومَسألتي أعطيتُه أفضَلَ ما أُعطي السَّائلين، وفَضْلُ كلامِ اللهِ على سائرِ الكلامِ كفَضْلِ اللهِ تعالى على خَلْقِه». رواه التِّرمذِيُّ، وقالَ: حَسَنٌ غَريبٌ (٣).

٥ ـ وعن أبي مُوسَى الأشعَرِيِّ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ المُؤمِنِ اللهُ عَلَيْ المُؤمِنِ الذي يقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الأُتُرُجَّةِ، ريحُها طَيِّبٌ وطَعْمُها طَيِّبٌ، ومَثَلُ المُؤمِنِ الذي لا يقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ التَّمرةِ لا ريحَ لها وطَعمُها حُلْوٌ، ومَثَلُ المُنافقِ الذي يقرأُ الفُرانَ كَمَثَلِ النَّي عقرأُ الفُرانَ كَمَثَلِ النَّي عقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ القُرآنَ كَمَثَلِ النَّي حانةِ، ريحُها طيِّبٌ وطَعمُها مُرُّ، ومَثَلُ المُنافقِ الذي لا يقرأُ القرآنَ كَمَثَلِ الحنظلةِ ليسَ لها ريحٌ وطَعمُها مُرُّ». وفي روايةٍ: «ومَثلُ (٤) الفاجِرِ»، بدلَ: «المُنافقِ». والخاحمدُ، والبُخارِيُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸۱۷)، وابن ماجه (۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٩٢٦)، وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، وهو ضعيف جدًّا، وقد ذكر الذهبي في ترجمته في «الميزان» هذا الحديث وقال: حسَّنهُ الترمذي فلم يُحْسِنْ.

<sup>(</sup>٤) في «و»: «ومثل».

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٠٤)، والبخاري (٥٠٥٩)، ومسلم (٧٩٧)، وأبو داود (٥٨٣٠)، والترمذي (٢١٤)، والنسائي (٥٠٣٨)، وابن ماجه (٢١٤). ورواية «مثل الفاجر» =

آ ـ وعن أنس رضي اللهُ عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ المؤمنِ الذي لا يقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الأَتُرُجَّةِ، ريحُها طيِّبٌ وطَعمُها طيِّبٌ، ومَثَلُ المؤمنِ الذي لا يقرأُ القُرآنَ كَمَثَلِ التَّمرةِ، لا ريحَ لها وطَعمُها طيِّبٌ، ومَثَلُ الفاجرِ الذي يَقرأُ القرآنَ كَمَثَلِ التَّيرةِ، ريحُها طيِّبٌ وطعمُها مُرٌّ، ومَثَلُ الفاجرِ الذي لا يقرأُ القرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلةِ، الرَّيحانةِ، ريحُها طيِّبٌ وطعمُها مُرٌّ، ومَثَلُ الفاجرِ الذي لا يقرأُ القرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلةِ، طعمُها مُرٌّ ولا ريحَ لها، ومَثَلُ الجليسِ الصَّالحِ كَمَثَلِ صاحبِ المِسْكِ، إِنْ لم يُصِبْكَ مِن سَوادِه أصابَك من دُخانِه». رواه أبو داود (۱۰).

٧ ـ وعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «الماهِرُ بالقُرآنِ معَ السَّفرةِ الكِرام البَرَرةِ، والذي يقرأُ القُرآنَ ويتَتَعْتَعُ فيه وهو عليه شاقٌ فله أجرانِ».

وفي روايةٍ: «والذي يقرأُ القُرآنَ وهو يشتدُّ عليه له أجرانِ».

رواه البُخارِيُّ، ومسلمٌ، واللَّفظُ له. وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه (۲).

٨ ـ وعن أبي ذرِّ رضي اللهُ عنه قالَ: قُلتُ: يا رسولَ الله! أوصِني، قالَ: «عليكَ «عليك بتَقوى الله فإنَّه رأسُ الأمرِ كلِّه»، قلتُ: يا رسولَ الله! زِدْني، قال: «عليك بتِلاوةِ القُرآنِ؛ فإنَّه نورٌ لك في الأرضِ، وذُخْرٌ لك في السَّماءِ». رواه ابنُ حِبَّانَ وصحَّحَه في حديثٍ طويلِ (٣).

ورواه ابنُ الضُّرَيْسِ وأبو يَعلى عن أبي سعيدٍ: «عليك بتَقوى اللهِ فإنَّها جِماعُ

<sup>=</sup> عند البخاري (٥٠٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۳۷)، ومسلم (۷۹۸)، وأبو داود (۱٤٥٤)، والترمذي (۲۹۰۱)، والنسائي في «السنن الكبرى» (۷۹۹۲)، وابن ماجه (۳۷۷۹). ورواية: «وهو يشتد عليه» هي رواية أبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٣٦١). وإسناده ضعيف.

كلِّ خيرٍ، وعليك بذكرِ اللهِ؛ فإنَّه نورٌ لك في الأرضِ، وذُخرٌ لك في السَّماءِ، واخْزُنْ لسانَكَ إلا من خيرٍ؛ فإنَّك بذلك تَغلِبُ الشَّيطانَ»(١).

9 ـ وعن جابرٍ رضيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: «القرآنُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن جَعَلَه أمامَه قادَه إلى الجنَّة، ومَن جعلَه خلفَ ظهرِه ساقَه إلى النَّارِ». رواه ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه»، والبَيهَقِيُّ في «شُعَبِه» عنه (۲)، والطَّبَرانِيُّ والبَيهَقِيُّ عن ابنِ مسعود (۳).

• ١ \_ وعن أبي أُمامَةَ الباهِليِّ رضيَ اللهُ عنه قالَ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إقرَؤوا القُرآنَ فإنَّه يأتي يومَ القيامةِ شفيعاً لأصحابِه» الحديث، رواه مُسلِمٌ (١٠).

١١ \_ وعن سَهْلِ بنِ مُعاذِ، عن أبيه رضي اللهُ عنهما قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «مَن قرأَ القُرآنَ وعَمِلَ بما فيه أُلْبِسَ والداه تاجاً يومَ القيامةِ ضَووُه أحسَنُ من ضَوءِ الشَّمسِ في بيوتِ الدُّنيا، فما ظَنُّكم بالذي عَمِلَ بهذا؟!». رواهُ أبو داودَ، والحاكِمُ وقال: صحيحُ الإسنادِ(٥).

١٢ \_ وعن بُرَيدَةِ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن قرأَ القُرآنَ وتعلَّمه وعَمِلَ به، أُلْبِسَ والدُه يومَ القيامةِ تاجاً من نورٍ ضَووُّه مثلُ ضَوءِ الشَّمسِ، ويُكسَى والداه حُلَّتانِ لا تقومُ لهما الدُّنيا، فيقولانِ: بِمَ كُسِينا هذا؟ فيُقالُ: بِأَخْذِ وَلَذِكُما القُرآنَ». رواه الحاكمُ وقالَ: صحيحٌ على شَرْطِ مُسلمِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (٦٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۱۷۹۳ ـ موارد الظمآن)، والبيهقي في «الشعب» (۲۰۱۰).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير» (٨٦٥٥) و(١٠٤٥٠) عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً، والمرفوع قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٤): رواه الطبراني، وفيه الربيع بن بدر وهو متروك.

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (١٤٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٠٨٦).

١٣ ـ وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «يجيءُ صاحِبُ القُورانِ يوم القيامة، فيقولُ القُرانُ: يا ربِّ حَلِّه، فيُلْبَسُ تاجَ الكرامة، ويقولُ: يا ربِّ ارضَ عنه، فيرضى ويقولُ: يا ربِّ ارضَ عنه، فيرضى عنه، فيرضى عنه، فيُقالُ: إقرأ وارْقَ، ويزدادُ بكلِّ آيةٍ حَسَنَةً». رواه التِّرمذِيُّ وحَسَّنَه، وابنُ خُزيمة، والحاكِمُ وقالَ: صحيحُ الإسنادِ(٢).

١٤ ـ وعن عبد الله بنِ عَمرِ و بنِ العاصِ رضي اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:
«يُقالُ لصاحِبِ القُرآنِ: إقرأ وارْقَ ورَتِّلْ كما كنتَ تُرتِّلُ في الدُّنيا، فإنَّ منزِلَتكَ عندَ
آخرِ آيةٍ تقرؤُها». رواه التِّرمذِيُّ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَه، وابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه»،
وقالَ التِّرمذِيُّ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (٣).

١٥ ـ وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا حَسَدَ إلا في اثنتَينِ: رجُلٌ آتاه اللهُ هذا الكتابَ فقامَ به آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، ورجُلٌ أعطاه اللهُ مالاً فتصدَّقَ به آناءَ اللَّيل وآناءَ النَّهارِ». رواه البُخارِيُّ ومُسلِمٌ (١٠).

١٦ \_ وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا حَسَدَ إلا في الثَّتَينِ: رجُلُ عَلَّمَه اللهُ تعالى القُرآنَ فهو يتلوه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ، فسَمِعَه جارٌ له فقالَ: ليتني أُوتِيتُ مثلَ ما أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلتُ مثلَ ما يعملُ، ورجُلٌ آتاه اللهُ مالاً فهو يُهلِكُه في الحقِّ، فقالَ رجُلٌ: ليتني أُوتِيتُ مثلَ ما أُوتِي فعَمِلتُ مثلَ ما يعملُ». رواه البُخارِيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) في «و»: «فيقول».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٩١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٢٩)، وليس في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة». وجاء في مطبوع الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٧٥٢٩)، ومسلم (٨١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٢٦).

١٧ ـ وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ثلاثةٌ لا يَهولُهمُ الفَزَعُ الأكبَرُ، ولا ينالُهمُ الحِسابُ، هم على كثيبٍ من مِسْكِ حتَّى يُفرَغَ من حسابِ الخلائقِ: رجلٌ قرأَ القُرآنَ ابتغاءَ وجهِ اللهِ تعالى، وأمَّ به قوماً وهم راضُون، وداع يَدْعُو إلى الصَّلاةِ ابتغاءَ وَجْهِ اللهِ عزَّ وجَلَّ، وعبدُ أحسَنَ فيما بينَه وبينَ ربِّه، وفيما بينَه وبينَ مواليه». رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسَطِ» و «الصَّغيرِ» بإسنادٍ لا بأسَ به (۱).

وفي «الكبيرِ» بنحوِه، وزادَ في أوَّلِه: قالَ ابنُ عُمرَ: لو لم أسمَعْه من رسولِ اللهِ إلا مرَّةً، ومرَّةً، حتَّى عَدَّ سبعَ مرَّاتٍ لَـمَا حدَّثتُ به (٢).

ولفظُ «الكبيرِ» على ما في «الجامعِ الصَّغير»: «ثلاثةٌ على كُثْبانِ المسكِ يومَ القيامةِ، لا يهولُهمُ الفَزَعُ، ولا يفزَعون حينَ يفرَعُ النَّاسُ: رَجُلٌ تعلَّمَ القُرآنَ فقامَ به لِطَلَبِ وَجْهِ اللهِ، ورَجُلٌ نادى في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ صَلَواتٍ لِطَلَبِ وَجْهِ اللهِ وما عندَه، ومَمْلوكٌ لم يمنَعْه رقُّ الدُّنيا عن طاعةِ ربِّه»(٣).

١٨ \_ وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه قالَ: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ بَعثاً وهم ذو عَدَد، فاستَقْرَأُهم، فاستَقْرَأُ كلَّ رجُلٍ منهم؛ يعني (٤) ما معَه من القُرآنِ، فأتى على رجُلٍ من أحدَثِهم سِننًا، فقالَ: «ما مَعَكَ يا فلانُ؟» قال: معي كذا وكذا وسورَةُ البَقَرةِ، قالَ: «مَعَكَ سورَةُ البَقَرةِ؟» قالَ: «إذهَبْ فأنتَ أميرُهم»، فقالَ رَجُلٌ من أشرافِهم: والله ما منعني أن أتعلَّم البقرةَ إلا خَشيَةُ أن لا أقومَ بها، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «تعلَّموا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (۹۲۸۰)، و «الصغير» (۱۱۱٦). ورواه بنحوه الترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (١٣٥٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٣٢٧): رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه بحر بن كنيز السَّقَّاءُ وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) كلمة: «يعنى» ليست من لفظ الحديث.

القُرآنَ واقرَؤُوهُ، إنَّ مَثَلَ القُرآنِ لِـمَن تعلَّمَه فقَرَأَه وقامَ به كمَثَلِ جِرابٍ مَحشُوًّ مِسْكاً يفوحُ ريحُه في كلِّ مكانٍ، ومَثُلُ مَن تعلَّمَه فيرقُدُ وهو في جَوفِه كمَثَلِ جِرابٍ أُوكِئ على مِسْكٍ». رواه التِّرمذِيُّ واللَّفظُ له وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ، وابنُ ماجَه مُختَصَراً، وابنُ حبَّانَ في "صحيحِه"(۱).

١٩ ـ وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و رضي اللهُ عنهما قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَن قرأَ القُرآنِ أَن القُرآنِ أَن القُرآنِ أَن فقد استَدْرَجَ النَّبُوَّةَ بينَ جَنبَيه غيرَ أَنَّه لا يُوحَى إليه، لا ينبغي لصاحبِ القُرآنِ أَن يَجِدَّ معَ مَن حَدَّ، ولا يجهَلَ معَ مَن جَهِلَ، وفي جَوفِه كلامُ اللهِ تعالى». رواه الحاكِمُ وقال: صحيحُ الإسنادِ (٢).

٢٠ ـ وعنه قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «الصِّيامُ والقُرآنُ يشفَعانِ للعبدِ، يقولُ الصِّيامُ: ربِّ إنِّي منَعتُه الطَّعامَ والشَّرابَ بالنَّهارِ فشَفِّعني فيه، ويقولُ القُرآنُ: ربِّ منَعتُه النَّومَ باللَّيلِ فشفِّعني فيه، فيُشفَّعانِ». رواه أحمدُ وابنُ أبي الدُّنيا في كتابِ «الجوع»، والطَّبَرانيُّ في «الكبير»، والحاكِمُ واللَّفظُ له، وقالَ: صحيحٌ على شرطِ مُسلِم (٣).

٢١ ـ وعن أبي ذَرِّ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّكم لا تَرجِعون إلى اللهِ ﷺ: «إنَّكم لا تَرجِعون إلى اللهِ بشيءٍ أفضَلَ ممَّا خرَجَ منه». يعني: القرآن ظهَرَ منه. رواه الحاكِمُ وصحَّحَه، ورواه أبو داودَ(٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۸۷٦)، وابن ماجه (۲۱۷)، وابن حبان في «صحيحه» (۲۱۲٦) و(۲۵۷۸). وابن حبان في «صحيحه» (۲۱۲٦) و(۲۵۷۸). وحسنه الترمذي، لكن في إسناده عطاء مولى أبي أحمد، قال عنه الذهبي في «الميزان»: «معدود في التابعين، لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن».

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٠٢٨)، وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٥٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٧٤)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٣٦). ووهم الحاكم في قوله: «على شرط مسلم»، ففيه حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٠٣٥) من طريق جبير بن نفير عن أبي ذربه، وأبو داود في «المراسيل» =

٢٢ ـ وعن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "إنَّ للهِ تعالى أهلِينَ من النَّاسِ»، قالوا: مَن هُمْ يا رسولَ الله؟ قالَ: "أهلُ القُرآنِ هم أهلُ اللهِ وخاصَّتُه». رواه النَّسائيُّ وابنُ ماجَه والحاكِمُ، وصحَّحَه المُنذِرِيُّ (١).

٢٣ ـ وعن ابنِ عبّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: مَن قرأَ القُرآنَ لَم يُردَّ إلى أَرْذَلِ
العُمُرِ، وذلك قولُه تعالى: ﴿ ثُرَّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَفِلِينَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [التين: ٥] قال: الذين قرَؤوا القُرآنَ. رواه الحاكِمُ وقالَ: صحيحُ الإسنادِ (٢).

٢٤ \_ وعنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أشرافُ أُمَّتي حَمَلةُ القرآنِ، وأصحابُ اللَّيلِ». رواه البَيهَقِيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، وابنُ أبي الدُّنيا(٣).

٢٥ ـ وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ شِبْلٍ: أنَّ النَّبَيَّ ﷺ قالَ: «اقرَؤوا القُرآنَ واعمَلوا به، ولا تجفُوا عنه، ولا تَغلوا فيه، ولا تأكلوا بِه، ولا تستكثروا». رواه أحمدُ، وأبو يَعلَى، والطَّبرانيُّ، والبَيهقِيُّ (١).

٢٦ ـ وعـن عِمـرانَ بـنِ حُصَيـنٍ رضـيَ اللهُ عنـه: أنَّـه مـرَّ على قـاريٍ يقـرأُ

(٥٣٨) من طريق جبير بن نفير عن النبي ﷺ مرسلاً، وكذا رواه مرسلاً الترمذي (٢٩١٢).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۷۹۷۷)، وابن ماجه (۲۱۵)، والحاكم في «المستدرك» (۲۰٤٦). وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٩٥٢). قال الآلوسي في «روح المعاني» (٢٩/ ١٥٩): وفي كون أحد من القراء لا يردُّ إلى أرذل العمر توقُّفٌ، فليُتَتَبَّع.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (٢٧٠٣)، ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٥٨). قال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (١/ ٤٠٦): رواه نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، ونهشل ليس بشيء، ورواه عنه سعد بن سعيد سعدويه الجرجاني، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٥١٨)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٨٢٣)، والبيهقي في «الشعب» (٢٦٢٤).

ثمَّ سألَ؛ فاسترجَعَ ثمَّ قالَ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَن قرأَ القُرآنَ فَلْسألِ اللهَ ﷺ يقالِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تعالى عنه النَّاسَ». رواه التِّرمذِيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنُ (۱).

٢٧ \_ وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ليسَ مِنَّا مَن لم يَتَغَنَّ بالقُرآنِ». رواه البُخارِيُّ، وأحمدُ وأبو داودَ وابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ عن سعدٍ (٢).

قالَ جُمهورُ العلماءِ: أي: لم يُحَسِّنْ صوتَه به.

وقالَ بعضُهم: مَن لم يستَغْنِ به عن غيرِه.

٢٨ ـ وعن بُرَيدَةَ رضيَ اللهُ عنه قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن قرأَ القُرآنَ يَتأَكَّلُ به النَّاسَ، جاءَ يومَ القِيامةِ ووَجْهُه عَظْمٌ ليسَ عليه لَحمٌ». رواه البَيهَقِيُّ (٣).

٢٩ ـ وعن عائشة رضي الله عنها: أنّه على قال: «قراءة القُرآنِ في الصّلاةِ أفضَلُ من قراءة القُرآنِ في الصّلاةِ أفضَلُ من التَّسبيحِ من قراءة القُرآنِ في غيرِ الصَّلاةِ أفضَلُ من التَّسبيحِ والتَّكبيرِ، والتَّسبيحُ أفضَلُ من الصَّدَقةِ، والصَّدَقةُ أفضَلُ من الصَّومِ، والصَّومُ جُنَّةُ من النَّارِ». رواه الدَّارَقُطْنِيُ في «الأفرادِ»، والبَيهَقِيُّ في «شُعَب الإيمانِ»(١٠).

(١) رواه الترمذي (٢٩١٧) وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك.

<sup>(</sup>٢) رواه من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه البخاري (٧٥٢٧)، ومن حديث سعد رضيَ اللهُ عنه رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٧٢)، وأبو داود (١٤٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (٢٦٢٥)، وابن الجوزي في «العلل» (١٥٩) وقال: «لا يصح، وإنما يروى نحوه عن الحسن البصري، قال أبو حاتم بن حبان: لا أصل لهذا من حديث رسول الله عليه. قلت: ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «الشعب» (٢٢٤٣)، وقال المناوي في «فيض القدير» (٤/ ١٣٥): وفيه محمد ابن سلام، قال ابن منده: له غرائب، عن الفضل بن سليمان وفيه مقال، عن رجل من بني مخزوم مجهول.

• ٣- وعن أَوْسِ بنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ رضي اللهُ عنه مَر فوعاً: «قراءةُ الرَّجُلِ القُر آنَ في غيرِ المُصحَفُ تُضاعَفُ على القُر آنَ في غيرِ المُصحَفُ تُضاعَفُ على ذلك إلى أَلفَي دَرَجةٍ». رواه الطَّبرانيُّ والبَيهَقِيُّ (١).

٣١ ـ وعن ابنِ عَمْرٍ و رضيَ اللهُ عنهما: إقرَأ القُرآنَ في كلِّ شَهْرٍ، إقرَأه في عشرينَ ليلةً، إقرَأه في عشرِ، إقرَأه في سبع، ولا تَزِدْ على ذلك. رواه الشَّيخانِ وأبو داودَ (٢).

٣٢ ـ وعن ابنِ عَمرو رضيَ اللهُ عنه: إقرَأ القُرآنَ ما نهاكَ، فإذا لم يَنْهَكَ فَلَسَتَ تقرَؤُه. رواه الدَّيلَمِيُّ في «مُسنَدِ الفِردَوس»(٣).

٣٣ ـ وعن بُرَيدَةَ رضيَ اللهُ عنه: «إقرأ القُرآنَ بالحُزْنِ؛ فإنَّه نَزَلَ بالحُزْنِ». رواه أبو يَعلَى، والطَّبَرانِيُّ في «الأوسَطِ»، وأبو نُعَيم في «الحِليَةِ»(٤).

٣٤\_وعن جُنْدُبٍ رضيَ اللهُ عنه: «إقرَؤوا القُرانَ ما ائتلَفَتْ عليه قلوبُكم، فإذا اختلَفتُ م فيه فقوموا». رواه الشَّيخانِ، وأحمدُ، والنَّسائيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٠١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢١٨). قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٢/ ٧٨): هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٥٤)، ومسلم (١١٥٩)، وأبو داود (١٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/ ٤٣٣)، وعزاه لأبي سعيد، لكن رواه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً الطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٤٥)، والشهاب في «مسنده» (٣٩٢)، وإسناده ضعيف كما في «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (١/ ٢٢٣). ورواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ٢٨٥) من قول الحسن، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٧٧) من قول مكحول.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى في «المعجم» (١١٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٩٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٩٠١). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٧٠): «فيه إسماعيل بن سيف وهو ضعيف». وقال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: «قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، روى عن الثقات أحاديث غير محفوظة»، وذكر له هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٠٦٠)، ومسلم (٢٦٦٧)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣١٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٨٠٤٢).

٣٥ ـ وعن أبي أُمامَةَ رضيَ اللهُ عنه: اِقرؤوا القُرآنَ، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُعذِّبُ قلباً وَعَى القُرآنَ. رواه تَمَّامُ (١).

٣٦\_وعن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: «القُرآنُ غِنَى لا فقرَ بعدَه، ولا غِنَى دُونَه». رواه أبو يَعلَى (٢).

٣٧ ـ وعن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه: «القُرآنُ ألفُ ألفِ حَرفٍ، وسبعةٌ وعِشرونَ ألفَ حَرفٍ، وسبعةٌ وعِشرونَ ألفَ حَرفٍ، وسبعةٌ وعِشرونَ ألفَ حَرفٍ، ومن الحورِ ألفَ حَرفٍ، فمَن قرأه صابِراً مُحتَسِباً كانَ له بكُلِّ حَرفٍ زَوجةٌ من الحورِ العينِ». رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسَطِ»(٣).

٣٨ ـ وعن رَجُلٍ رضيَ اللهُ عنه: «القُرآنُ هـ و النُّورُ المُبينُ، والذِّكرُ الحكيمُ، والصِّراطُ المُستقيمُ». رواه البَيهَقِيُّ (١).

(۱) رواه تمام الرازي في «فوائده» (۱۹۰) من حديث أبي أمامة مرفوعاً. وفي إسناده مسلمة بن علي وهو متروك، والصواب عن أبي أمامة موقوفاً؛ كما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۷۳)، والدارمي في «سننه» (۲۳۲۹) و (۲۳۲۰)، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۸۷).

(٢) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٢٧٧٣)، والطبراني في «الكبير» (٧٣٨)، من طريق الحسن عن أنس مرفوعاً. وروي عن الحسن مرسلاً، وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني في «العلل» (١٢/ ٧٦).

(٣) رواه الطبراني في «الأوسط» (٦٦١٦) من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ١٦٣): «رواه الطبراني في «الأوسط» عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس، ذكره الذهبي في «الميزان» لهذا الحديث، ولم أجد لغيره في ذلك كلاماً، وبقية رجاله ثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: «محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني تفرد بخبر باطل»، ثم ذكر له هذا الحديث.

(٤) رواه البيهقي في «الشعب» (١٩٣٧) من حديث رجل عن النبي ﷺ.

٣٩ ـ وعن عليِّ رضيَ اللهُ عنه: القُرآنُ دَواءٌ. رواه القُضاعِيُّ (١).

• ٤ \_ وعن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: أهلُ القرآنِ عُرَفاءُ أهلِ الجنَّةِ. رواه الضِّياءُ (٢). تمَّ الأحاديثُ الأربعين، وهو حَسبى ونِعمَ المُعينُ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢٨)، قال المناوي في «فيض القدير» (٤/ ٥٣٧): وفيه الحسن ابن رشيق أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: ثقة تكلم فيه عبد الغني وأبو حاتم.

<sup>(</sup>٢) رواه الضياء في «الأحاديث المختارة» (٦/ ٩٩ \_ ٠٠١). وفيه محمد بن منصور الواسطي، قال الذهبي في «الميزان» (٦/ ٣٤٦): هو المتهم به.



والما المالية والمست عدداً وبالسائعات المالية المالية المالية والمست عدداً وبالسائعات

المدولة لذي نووج الأوفق بالنساخ مواحلاتكان وحداستان و دونشطة المواسعة و دونشطة المدونة المواسعة وحدا المواسعة وحدار المواسعة والمساطح والمداولة والمداولة المدونة المواسعة والمداولة المدونة المواسعة التدونة المواسعة التدونة المواسعة التدونة المواسعة المدونة المتحددة وحضلة صا المدونة المدونة المدونة المدونة والمداولة والمدونة والمداولة المدونة المدونة المدونة المداولة المدونة والمداولة المدونة والمداولة المدونة والمداولة المدونة المداولة المداولة المدونة المداولة المدونة المداولة المدونة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداولة المداو

## المكتبة الأحمدية (أ)

مكتبة فيض الله (ف)

#### مفع لبناح وخفف للبناح كاربعين عديثان باب النكاح

الدلالذي وجالا وإمالانساخ وإطالها ووم السفاخ والمسابع والسفاح والسفاح والمسابع وعاليه والمسابع وعاله والمسابع والسفاح والسفاح والسفاح والسفاح والسفاح والسفاح والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسابع والمسا

### المكتبة السليمانية (س)

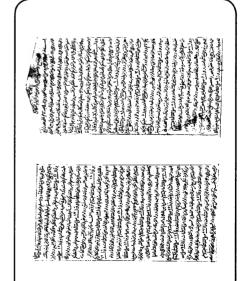

مكتبة قونية (و)



الحمدُ اللهِ ربِّ العالَمِين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبيِّ الأمين، وعلى آلهِ وصَحْبهِ أجمعين.

### وبعد:

قال الله تعالى في وصفِ المؤمنينَ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَكَ لَيْ اَتَكُنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَالْفَكِهِمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ الْبَعَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ -٧]. أباحَ اللهُ سبحانَهُ للإنسانِ هذينِ الطَّريقينِ لإشباعِ شَهوتهِ التي هي مِن أصلِ الحِبِلَّةِ، وهي له كالطَّعامِ والشَّرابِ لا تَستقيمُ حياتُه دونَها، وكلُّ ما عَدَاهما فهو محرَّمٌ ممنوعٌ، فأمّا مِلْكُ اليمينِ فإنَّ عَهْدَ الرِّقِ قد انْقَضَى منذُ زمنٍ، ولَمْ عَدَاهما فهو محرَّمٌ ممنوعٌ، فأمّا مِلْكُ اليمينِ فإنَّ عَهْدَ الرِّقِ قد انْقَضَى منذُ زمنٍ، ولَمْ يَبْقَ مِن طريقٍ أمامَ الإنسانِ للحلالِ سِوَى طريقِ الزَّواج.

وهذا الزَّواجُ الذي هو عقدٌ بينَ الزَّوجِ والزَّوجةِ يَتِمُّ بموجِبِهِ تنظيمُ حياتِهما مجتمعَيْنِ هو القانونُ الإلهيُّ الذي جاءَتْ بهِ جميعُ الشَّرائعِ، واعْتَمَدَتْه الأُممُ قاطبةً وإنِ اخْتَلَفتْ في أحكامِهِ لتأسيسِ مُجتمعاتها على أساسٍ مَتينِ لا يَختَلُ ما الْتَزمَ به النَّاسُ، وحتَّى أكثرُ المجتمعاتِ تَفَلُّتاً تُقدِّسُ هذا الرَّابطَ وتَعْتبِرُه الوسيلة الأُولَى لحفظِ المجتمع من الانزلاقِ في طريقِ الهاوِيَة.

وقد جاء في الكتابِ والسُّنَّةِ كثيرٌ مِن النُّصوصِ التي تأمُّرُ المؤمنين بالْتِزامِ هذا السَّبيلِ الحلالِ وتَجَنَّبُ ما عَدَاهُ ممَّا فيهِ الشَّقاءُ في الدُّنيا للفردِ وجَهَنَّمُ له في الآخرة، والدَّمَارُ للمُجتمَع إنْ تَفَشَّتْ فيه الفواحشُ وانْتَشَرتِ الرَّذائل.

وقد رامَ العلّامةُ القاري \_ رحمهُ الله \_ في هذهِ الرِّسالةِ اللَّطيفةِ الشَّريفةِ بيانَ بعضِ النُّصوصِ التي تَحثُّ على الزَّواجِ وتُرغِّبُ فيه، وتَنْهَى عن سلوكِ طريقِ الحرامِ وتُنفِّرُ عنه، وذلك بإيرادِ بعضِ الآياتِ التي تتعلَّقُ بهذه المسألةِ، ثُمَّ إِثباعِها بأربعينَ حديثاً عن رسولِ اللهِ ﷺ، مُكْتفِياً بإيرادِها مع التَّخريجِ دونَ أيِّ شرحٍ أو تَعقيبٍ.

والسَّبَ في كتابيها هو الاستجابةُ لالْتماسِ عزيزِ مِن الأصحاب، كما نَوَّهَ المؤلِّفُ في آخِرِ الكتاب، لكنْ لعلَّ الدَّافِعَ لهُ إلى جَعْلِها أربعين، هو العَمَلُ بمقتضَى المؤلِّفُ في آخِرِ الكتاب، لكنْ لعلَّ الدَّافِعَ لهُ إلى جَعْلِها أربعين، هو العَمَلُ بمقتضَى ما رُوِي عن سيدِ المُرسلين، مِن حديثِ ابنِ عمِّه الحَبْرِ الأَمِين، قال: قال رسولُ اللهِ ما رُوِي عن سيدِ المُرسلين، مِن حديثاً مِن السُّنَةِ كُنْتُ له شفيعاً يومَ القيامةِ»(١).

وفي روايةٍ: «مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتي أربعينَ حديثاً مِن أمرِ دِيْنِها بَعَثهُ اللهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ فقيهاً عالِماً»(٢).

وفي حديثِ أبي هُريرةَ: «مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتي أربعينَ حديثاً ممَّا يَنْفَعُهم مِن أَمْرِ دِينِهم بُعِثَ يومَ القيامةِ مِن العُلماء»(٣).

فهذه الأحاديثُ رغم ضعفها، لكنّها كانتْ دافعاً لكثيرٍ مِن العلماءِ لتأليفِ كُتُبٍ ورسائلَ تَشْتَمِلُ عَلَى أربعينَ حديثاً في موضوعٍ واحدٍ أو أكثر، وقد يَكْتُبُ العالِمُ ورسائلَ تَشْتَمِلُ عَلَى أربعينَ حديثاً في موضوعٍ واحدٍ أو أكثر، وقد يَكْتُبُ العالِمُ نَفْسُه أكثرَ مِن كتابٍ على هذا المِنْوال، كما فَعَلَ المؤلِّفُ نَفْسُه، حيثُ أُتْبِعَتْ هذه الرِّسالةُ في بعضِ النَّسخ التي اعْتَمَدْناها في التَّحقيقِ \_ وهي النَّسخةُ الأحمديَّةُ \_ الرِّسالةِ بعنوان: «أربعونَ حديثاً مِن جوامِعِ الكَلِم». وفي باقي النَّسَخِ بأُخْرَى بعنوان: «جمعُ الأربعينَ في فضلِ القرآنِ المُبِين».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۱/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٥٠).

وهذه رسالةٌ نافعةٌ تَصْلُحُ مَرْجِعًا لِمَن يَطْلَبُ الأَطِّلاعَ عَلَى الأحاديثِ الواردةِ في فَضْلِ النكاحِ والحثِّ عليه، وقد جاءَ عُنوانُ هذهِ الرِّسالةِ في النُّسخِ الخطِّية التي اعْتَمَدْناها:

## «رَفْعُ الجُنَاحِ وخفضُ الجَنَاحِ بأربعينَ حديثاً في باب النِّكاحِ»

وضَبْطُ الجيمِ في لَفْظَي «الجناح» من نسخةِ فيضِ الله المنقولة من خط المؤلف رحمه الله.

وجاءَ عنوانُها في «إيضاح المكنون» (١/ ٥٧٨):

«رفعُ الجناحِ وخفضُ الجناحِ في الأحاديثِ المتعلِّقةِ بالنِّكاح»

وأخيراً فإنَ هناكَ بعضُ الملاحظاتِ التي ظَهَرتْ لنا خلالَ التَّحقيق رَأَيْنا مِن تمام الفائدةِ التَّنْبية عليها، ومنها:

أَنَّهُ أَوْرَدَ كثيراً مِن الأحاديثِ الضَّعيفةِ جدًّا دونَ التَنْبيهِ عليها، لا بَلْ قدَّم بعضَ هذهِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ على الأحاديثِ المتَّفقِ على صِحَّتِها، فابتدأً مثلاً بحديثِ أنسٍ عندابنِ ماجه: «مَن أرادَ أن يَلقَى اللهَ طاهِراً مُطَهَّراً فَليَتزَوَّجِ الحَرائِرَ»، وهو حديثٌ ضعيفٌ، وأخَر حديثَ ابنِ مسعودٍ الذي اتَّفَقَ عليهِ الشَّيْخان: «يا مَعْشَرَ الشَّبابِ! مَن استَطاعَ منكم الباءَةَ فَلْيَتزَوَّجْ...»، مع أنَّه مِن أهمِّ الأحاديثِ في هذا البابِ سنداً ومتناً.

والأعجبُ مِن هذا أنّه ذَهَبَ إلى حديثٍ لا يَصِحُّ ليَسْتدِلَ بهِ عَلَى التَّمسُّكِ بالسُّنَّةِ، وهو حديثُ ابنِ عُمرَ: «مَن أَخَذَ بسُنتَي فهو منِّي، ومَن رَغِبَ عن سُنتَي فلي منِّي»، وتَرَكَ حديثَ أنسٍ الذي في الصَّحيحينِ: «لكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصلِّي منِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتزَقَ مُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ منِّي»، على أنَّ حديثَ أنسٍ أَلْصَقُ بالمُرادِ لاشْتِمالهِ عَلَى ذكرِ الزَّواجِ الذي سيقَ الحديثُ مِن أَجْلِهِ أصلاً، بينَما ليسَ في سياقِ حديثِ ابنِ عُمَرَ أيُّ إشارةٍ لذلك.

وممَّا قد يُؤْخَذُ عَلَى المؤلِّفِ في هذه الرِّسالةِ أيضاً تفسيرُه قولَهُ تعالى: ﴿وَلَا مَّوَنُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] بقوله: أي: مُتَزَوِّجُونَ. هو قولُ عوامٍّ لا يُعْرَفُ له أصلٌ كما قالَ السُّيوطيُّ.

لكنَّ هذه الملاحظاتِ لا تَغُضُّ مِن قيمةِ هذهِ الرِّسالةِ النَّافعةِ المفيدة.

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقِ هذهِ الرِّسالةِ على خمسِ نسخِ خطيَّةٍ، وهي: الأحمديَّةُ ورمزُها: «ف»، وفيضُ اللهِ ورمزُها: «ف»، وقَيْصَري رشيد أفندي ورمزُها: «ق»، وقُونيَة ورمزُها: «و».

المحقق

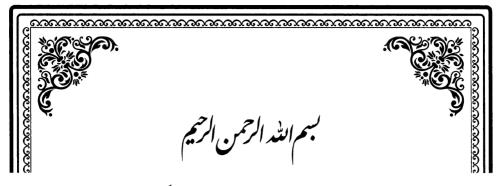

الحمدُ اللهِ الذي زَوَّجَ الأرواحَ بالأشباح، وأَحَلَّ النِّكاحَ وحَرَّمَ السِّفاح، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَن بيَّنَ المَمنوعَ والمُباح، وعلى آلِه وأصحابِه أربابِ الصَّلاح والفَلاح.

أمَّا بعدُ: فقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِنِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢] أي: مُتزَوِّ جُونَ (١)، فإنَّكم حينَاذٍ كامِلونَ.

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجَاوَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَجِكُم مِّنَ أَزُوَجِكُم مِّنَ أَزُوَجِكُم مِّنَ أَزُوَجِكُم مِّنَ أَلْطَيِبَنتِ ﴾ [النحل: ٧٧].

وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤].

وقالَ تعالى: ﴿وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقُرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ قُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٢].

(۱) كذا فسرها المؤلف، واستنكرها السيوطي، حيث نقل عنه القنوجي في تفسيره «فتح البيان» (۲/ ۳۰۱) أنه قال في «التحبير»: من عجيب ما اشتهر في تفسير ﴿مُسُلِمُونَ ﴾ قولُ العوامِّ: أي: متزوِّجون، وهو قولٌ لا يعرف له أصل، ولا يجوز الإقدام على تفسير كلام الله بمجرد ما يحدث في النفس، أو يُسمع ممن لا عمدة عليه.

وقى الَ تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَلِيهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [الروم: ٢٢].

١ ـ وقالَ ﷺ: «مَن أرادَ أَنْ يَلقَى اللهَ طاهِراً مُطَهَّراً فَليَتَزَوَّجِ الحَرائِرَ». رَواهُ ابنُ ماجَه عن أنسِ رضيَ اللهُ عنه (١).

٢ ـ وقالَ ﷺ: "إذا تَزَوَّجَ العَبدُ فقد استكْمَلَ نِصْفَ دينِه، فليَتَّقِ اللهَ في النِّصفِ الباقي». رَواهُ البيهَقِيُّ في "شُعَبِ الإيمانِ» عن عائشَةَ رضيَ اللهُ عنها(٢).

٣ ـ وقالَ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلودَ؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكمُ الأُمَمَ». رَواهُ أبو داودَ والنَّسائِيُّ عن مَعقِل بنِ يَسارٍ رضيَ اللهُ عنه (٣).

٤ \_ وقالَ ﷺ: «عَلَيكُم (٤) بالأبكارِ ؛ فإنَّهنَّ أَعذَبُ أَفْواهاً ، وأَنتَقُ أَرْحاماً ، وأَرْضَى باليسيرِ». رَواهُ ابنُ ماجَه عن عُتبَةَ بنِ عُوَيم مُرْسَلاً (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸٦۲)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/): «هذا إسناد فيه كثير بن سليم وهو ضعيف، وسلام هو ابن سليمان بن سوار المدائني ابن أخي شبابة بن سوار، قال ابن عدي: عنده مناكير، وقال العقيلي: في حديثه مناكير». ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ١٦٧) من حديث علي وابن عباس وأنس، ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله علي.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» (٥٤٨٦) لكن من حديث أنس رضي الله عنه. ولم أجده من حديث عائشة رضي الله عنها. ورواه من حديث أنس أيضاً: ابن الجوزي في «العلل» (١٠٠٥) وقال: لا يصح. ورواه بنحوه من طريق آخر: الحاكم في «المستدرك» (٢٦٨١)، وهو ضعيف أيضاً كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٣٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في «س»: «تزوجوا» بدل: «عليكم».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (١٨٦١) من طريق محمد بن طلحة التَّيْمِيِّ عن عبد الرحمن بن سالم بن عُتْبَةَ بن عُويْمِ بن سَاعِدَة الأنصاريِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ قال: قال رسول اللَّهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بالأبكارِ...». وعتبة ابن عويم مختلف في صحبته، وقال البخاري وأبو حاتم: لم يصح حديثه. وانظر تفصيل الكلام عليه في «الإصابة» (٤/ ٣٦٣). وللحديث شاهد من حديث جابر رواه البخاري (٥٢٤٥)، ومسلم =

٥ \_ وقالَ ﷺ: «ما استفادَ المُؤمِنُ بعدَ تَقوَى اللهِ خَيْراً له من زَوْجَةٍ صالحةٍ، إِنْ أَمَرَها أَطاعَتْه، وإِنْ نَظَرَ إليها أَسَرَّتُهُ، وإِنْ أَقْسَمَ عليها أَبَرَّتُهُ، وإِنْ غابَ عنها نَصَحَتْهُ في نفسِها ومالِه». رَواهُ ابنُ ماجَه عن أبي أُمامَةَ رضيَ اللهُ عنه (١).

٦ \_ وقالَ ﷺ: "إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيسَرُه مُؤْنَةً". رَواهُ البَيهَقِيُّ في "شُعَبِ اللهُ عنها(٢).
الإيمانِ" عن عائشة رضى اللهُ عنها(٢).

٧ ـ وقالَ ﷺ: «ثلاثةٌ حَقُّ على اللهِ عَوْنُهم: المُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداءَ، والنَّاكِحُ الذي يُريدُ الأداءَ، والنَّاكِحُ الذي يُريدُ العَفافَ، والمُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ». رَواهُ التِّر مذِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه، عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه (٣).

٨ ـ وقالَ ﷺ: «يا مَعْشَرَ الشَّبابِ! مَن استَطاعَ منكم الباءَةَ (١) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فإنَّه أَغَضُّ للبَصَرِ، وأَحْصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستَطعْ فعَلَيه بالصَّومِ، فإنَّه له وِجَاءً (٥). رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ (٢).

<sup>= (</sup>٧١٥)، وفيه أن النبي ﷺ قال لجابر: «أَبِكْرًا تَزَوَّ جْتَهَا، أَم ثَيِّبًا؟» قال: قُلْتُ: بِل ثَيِّبًا، قال: «هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۸۵۷). وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أبو داود (١٦٦٤). وآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه النسائي (٣٢٣١)، والطيالسي في «مسنده» (٢٣٢٥)

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الشعب» (٦٥٦٦)، ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٨٢)، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٥٥) وقال: رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة، يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ضعيف.

قلت: ويغني عنه حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٧٧) (٢٤٤٧٨) بلفظ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها»، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦٥٥)، والنسائي (٣٢١٨)، وابن ماجه (٢٦١٨). قال الترمذي: حديث حمد

<sup>(</sup>٤) في هامش «ف»: «أي: النكاح».

<sup>(</sup>٥) في هامش «ف»: «أي: يكسر شهوته كالخصاء».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).

٩ \_ وقالَ ﷺ: «الدُّنيا كلُّها مَتاعٌ، وخَيرُ متاعِ الدُّنيا المَرأةُ الصَّالحةُ». رَواهُ مُسلِمٌ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و رضيَ اللهُ عنهما(١).

١٠ \_ وقالَ ﷺ: «تُنْكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمالِها، ولِحَسَبِها، ولِجمالِها، ولدِينِها، فلدِينِها، والدِينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (٢) يداكَ (٣).

١١ \_ وقالَ ﷺ: «تخيَّروا لنُطَفِكُم، فانكِحُوا الأَكْفاءَ، وأَنكِحُوا إليهم». رَواهُ ابنُ ماجَه، والحاكِمُ في «مُستَدرَكِه»، والبيهَقِيُّ في «شُعَبِه»، عن عائشةَ رضيَ الله عنها(٤٠).

١٢ \_ وقالَ ﷺ: «تخيَّروا لنُطَفِكم؛ فإنَّ النِّساءَ يلِدْنَ أشباهَ إِخوانِهنَّ وأَخَواتِهنَّ».
رَواهُ ابنُ عَدِيٍّ وابنُ عَساكرَ، عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها (٥٠).

١٣ \_ وقالَ ﷺ: «تخيَّروا لنُطَفِكُم، واجتَنِبوا هذا السَّوادَ؛ فإنَّه لونٌ مُشَوَّهُ». رَواهُ أبو نُعَيم في «الحِلْيَةِ» عن أنسِ رضيَ اللهُ عنه (١٠).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) في هامش «ف»: «أي: صرت محروماً من الخير إن لم تفعل ما أمرتك».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٩٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٩٣٣)، ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٢٥)، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. قال ابن حبان: «أصل الحديث مرسل ورفعه باطل». ورواه الدارقطني في «العلل» (٣/ ٢٩٩) من طريق هشام عن أبيه عن النبي على مرسلاً، وقال: «وهو أشبه بالصواب».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٢٤١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٦/ ٣٦٢)، ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» (١٠١٢)، وقال: لا يصح، في إسناده عيسى بن ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا يحتج بروايته.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٧٧)، وابن الجوزي في «العلل» (١٠٠٨) وقال: لا يصح... ففيه مجاهيل.

١٤ \_ وقالَ ﷺ: «تزوَّجُوا النِّساءَ؛ فإنَّهنَّ يأتينَ بالمالِ». رَواهُ البزَّارُ والخطيبُ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها(١).

١٥ \_ وقالَ ﷺ: «تزوَّجُوا فإنِّي مُكاثِرٌ بكم الأُمَمَ، ولا تكونوا كرَهْبانيَّةِ النَّصارَى». رَواهُ البَيهَقِيُّ عن أبي أُمامَةَ رضيَ اللهُ عنه (٢).

١٦ ـ وقالَ ﷺ: «تزوَّجُوا ولا تُطلِّقُوا؛ فإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الذَّوَّاقين ولا الذَّوَّاقاتِ». رَواهُ الطَّبرانيُّ عن أبي موسى رضى اللهُ عنه (٣).

١٧ \_ وقالَ ﷺ: «تزوَّجوا ولا تُطلِّقوا؛ فإنَّ الطَّلاقَ يهتَزُّ منه العَرْشُ». رَواهُ ابنُ عَدِيٍّ عن عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ (١٠).

١٨ \_ وقالَ ﷺ: «تَناكَحُوا تَكثُروا؛ فإنِّي أُباهي بكم الأُمَمَ يومَ القيامةِ». رَواهُ عبدُ الرَّزَّاقِ في «جامعِه» عن سعيدِ بنِ أبي هِلالٍ، رضيَ اللهُ عنه مُرسَلاً(٥).

(۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ ۱٤۷) من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳ ۱۹) من طريق هشام عن أبيه مرسلاً. قال الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۲۱): «والمرسل أصح». ولم أجده عند البزار.

(٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨)، ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٣٥)، وفي إسناده محمد بن ثابت، قال ابن عدي: «عامة أحاديثه لا يتابع عليه». وله شاهد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه تقدم برقم (٣).

(٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٨٤٨)، ورواه أيضاً البزار في «مسنده» (٣٠٦٦). قال عبد الحق كما في «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٤٧): «ليس لهذا الحديث إسناد قوي». قال ابن القطان: «وصدق فيه، فهو حديث مصرح في إسناده بالانقطاع».

(٤) رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١١٢)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٨١) وقال: لا يصح، وفيه آفات: الضحاك مجروح، وجويبر ليس بشيء. قال النسائي والدارقطني: جويبر وعمرو متروكان، وقال ابن عدي: كان عمرو بن جميع يتهم بالوضع.

(٥) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٩١)، وله شاهد من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه تقدم برقم (٣).

١٩ ـ وقالَ ﷺ: «أَحَـقُّ الشُّـروطِ أَن تُوَفُّوا به ما اسـتَحْلَلْتُم به الفُّـروجَ». رَواهُ الشَّيخانِ(١٠).

٢٠ \_ وقالَ ﷺ: «أَعلِنُوا هذا النِّكاحَ، واجعَلُوه في المَساجدِ، واضرِبُوا عليه بالدُّفُوفِ». رَواهُ التِّرمَذِيُّ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها(٢).

٢١ \_ وقالَ ﷺ: «فَصْلُ ما بينَ الحلالِ والحَرامِ الصَّوتُ والدُّفُّ في النِّكاح». رَواهُ أحمدُ والتِّرمذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجَه(٣).

٢٢ \_ وقالَ ﷺ: «مِن أَفضَلِ الشَّفاعةِ أَنْ تشفَعَ بينَ الاثنين في النِّكاحِ». رَواهُ ابنُ ماجَه عن أبي رُهْم رضيَ اللهُ عنه (٤٠).

٢٣ ـ وقالَ ﷺ: «من بَركَةِ المَرأةِ تبكيرُها بالأُنشَى». رَواهُ ابنُ عَساكِرَ عن واثِلَةَ رضيَ اللهُ عنه (٥٠).

(۱) رواه البخاري (۲۷۲۱)، ومسلم (۱٤۱۸). وجاء في «أ» و«س» و«ف» و«ق»: «به من الفروج»، وهي رواية الدارمي (۲۲۰۳)، والمثبت من «و» وهي رواية الصحيحين.

- (٤) رواه ابن ماجه (١٩٥٧). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ١١٦): «هذا إسناد مرسل، أبو رهم هذا اسمه أحزاب بن أسيد، بفتح الهمزة، وقيل: بضمها، قال البخاري: تابعي، وقال أبو حاتم: ليست له صحبة». قلت: ومع إرساله فيه معاوية بن يحيى، قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٤٠١): «في بعض رواياته ما لا يتابع عليه»، ولم يتابع في هذا الحديث.
- (٥) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٢٢٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٨٠) وقال: حديث موضوع، وقد اتفق فيه جماعة كذابون.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٨٩)، وقال: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ في هذا البابِ، وعيسَى بن مَيْمُونِ الأنصارِيُّ يُضَعَّفُ في الحديث، وعيسَى بن مَيْمُونِ الذي يَرْوِي عن ابن أبي نَجِيحِ التَّفسِيرَ هو ثِقَةٌ.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٥٩)، والترمذي (١٠٨٨)، والنسائي (٣٣٦٩)، وابن ماجه (٣٨٩). قال الترمذي: حديث حسن.

٢٤ \_ وقالَ ﷺ: «أربعٌ من سُنَنِ المُرسَلين: الحَياءُ والتَّعَطُّرُ والسِّواكُ والنِّكاحُ». رَواهُ التِّرمذِيُّ عن أبي أيوبَ رضيَ اللهُ عنه (١).

٢٥ \_ وقالَ ﷺ: «مَن اجتَنَبَ أَرْبَعاً دَخَلَ الجنَّةَ: الدِّماءَ والأموالَ والفُروجَ والأشرِبَةَ». رَواهُ البزَّارُ عن أنس رضيَ اللهُ عنه (٢).

٢٦ \_ وقالَ ﷺ: «مَن أَحَبَّ فِطْرَتي فليَسْتَنَّ بسُنَّتي، ومِن سُنَّتي النِّكاحُ». رَواهُ البَيهَقِيُّ عن أبي هُريرَةَ رضيَ اللهُ عنه (٣).

٢٧ \_ وقالَ ﷺ: «مَن أَخَذَ بسُنتي فهو منّي، ومَن رَغِبَ عن سُنتي فليسَ منّي».
رَواهُ ابنُ عَساكِرَ عن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما(٤).

(١) رواه الترمذي (١٠٨٠) وقال: حسن غريب. قال: وفي الباب عن عثمانَ وتُوْبَانَ وابن مسعودٍ وعائشةَ

وعبدِ اللهِ بن عَمْرِو وأبي نَجِيح وجابِرِ وعَكَّافٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «مسنده» (٧٤٨١) من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الثوري إلا رواد بن الجراح، ورواد صالح الحديث ليس بالقوي». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٩٣): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح وثقه ابن معين وغيره وقالوا: إنما غلط في حديث سفيان، قلت: وهذا من حديثه عن سفيان».

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٧)، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٨٧). ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٣٨٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٤٩٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٢٧٤٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٧)، وفي «السنن الصغرى» (٦/ ٧٨) عن عبيد بن سعد عن النبي على قال البيهقي: هذا مرسل. وقال الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٤١٤) عن عبيد بن سعد: ذكره ابن حبان في ثقات التابعين مثل ما ترجم له البخاري سواء، ويغلب على الظن أنه تابعي لأنه لم يصرح بسماعه، وإنما أوردته في هذا القسم لذكر أبي يعلى له في «مسنده» فهو على الاحتمال.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ١٢٧)، وابن الجوزي في «العلل» (٧٥٨) وقال: «لا يصح». قلت: ويغني عنه حديث أنس في الصحيحين، رواه البخاري (٦٣، ٥)، ومسلم (١٤٠١)، وفيه: «لكنّي أصومُ وأُفْطِرُ، وأُصلّي وأَرْقُدُ، وأَتَزَوَّجُ النّساءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي».

٢٨ ـ وقالَ ﷺ: «مَن رَزَقَهُ اللهُ امرأةً صالحةً فقد أعانَه على شَطْرِ دينِه، فليَتَّقِ اللهَ
في الشَّطرِ الباقي». رَواهُ الحاكِمُ عن أنسِ رضيَ الله عنه (١).

٢٩ ـ وقالَ عَلَيْهِ: «مَن وُقِيَ شرَّ لَقْلَقِهِ وقَبْقَبِهِ وذَبْذَبِهِ فقد وَجَبَتْ له الجنَّةُ»(٢).

٣٠ ـ وقالَ ﷺ: «إِنَّ المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، لن تَستقيمَ لك على طريقةٍ، فإنِ استَمْتَعْتَ بها استَمْتَعْتَ بها وبها عِوَجٌ، وإن ذَهَبْتَ تُصلِحُها(٣) كَسَرْتَها، وكَسْرُها طَلاقُها». رَواهُ مُسلِمٌ والتِّرمذِيُّ عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه (١٠).

٣١ ـ وقالَ ﷺ: «أربَعٌ مَن أُعطِيَهُنَّ فقد أُعطِيَ خيرَ الدُّنيا والآخرةِ: قلباً شاكِراً، ولساناً ذاكِراً، وبَدَناً على البَلاءِ صابِراً، وزَوْجَةً لا تَبغيه حُوباً في نَفْسِه ومالِه». رَواهُ الطَّبرانِيُّ عن ابنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما(٥).

٣٢\_وقالَ عَلَيْ: «أربَعٌ من السَّعادةِ: المَرأةُ الصَّالحةُ، والمَسْكَنُ الواسِعُ، والجارُ السُّوءُ، والمَرأةُ والمَرأةُ والجارُ السُّوءُ، والمَرأةُ السُّوءُ، والمَركَبُ الهَنيءُ، وأربَعٌ من الشَّقاءِ: الجارُ السُّوءُ، والمَسكَنُ الضَّيِّةُ». رَواهُ ابنُ حِبَّانَ في «صَحيحِه» عن السُّوءُ، والمَسكَنُ الضَّيِّةُ». رَواهُ ابنُ حِبَّانَ في «صَحيحِه» عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ رضيَ اللهُ عنه (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٦٨١)، وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ١١٧). وقد تقدم برقم (٢).

<sup>(</sup>٢) عزاه بهذا اللفظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (٢/ ٧٦٦) للديلمي من حديث أنس وضعفه، ورواه البيهقي في «الشعب» (٩٠٤٥)، من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «... فقد وقي الشر كله»، قال البيهقي: «أما لقلقه فاللسان، وقبقبه فالفم، وذبذبه فالفرج»، وقال: «قال الشيخ أحمد (أحد رواته): هكذا وجدته موصو لا بالحديث، وفي إسناده ضعف».

<sup>(</sup>٣) في «ف» و «و»: «تصلحها»، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لرواية مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٤٦٨) واللفظ له، والترمذي (١١٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٢١٢)، و«الكبير» (١١٢٧٥). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٢٥٦): رواه الطبراني بإسناد جيد.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٠٣٢).

٣٣ ـ وقالَ ﷺ: «مَن كانَ مُوسِراً لأنْ ينكَحَ فلَمْ ينكِحْ فليسَ منِّي». رَواهُ الطَّبَرانيُّ عن أبي نَجيح رضيَ اللهُ عنه (١).

٣٤ وقال ﷺ: «مَن تَزَوَّجَ امرأةً لعِزِّها لم يزِدْه اللهُ إلا ذُلاً، ومَن تزوَّجَها لمالِها لم يزِدْهُ اللهُ إلا ذُناءَةً، ومَن تزوَّجَها لمالِها لم يزِدْهُ اللهُ إلا دُناءَةً، ومَن تزوَّجَها لحَسبِها لم يزِدْهُ اللهُ إلا دُناءَةً، ومَن تزوَّجَها لحَسبِها لم يزِدْهُ اللهُ إلا دُناءَةً، ومَن تزوَّجَها لحَسبِها لم يزِدْهُ اللهُ إلا دُناءَةً، ومَن تزوَّجَها لم يُرِدْ بها إلا أَن يَغُضَّ بَصَرَه، ويُحصِنَ فَرْجَه، أو يصِلَ رحِمَه، بارَكَ اللهُ له فيها، وبارَكَ لها فيه». رَواهُ الطَّبرانِيُّ عن أنسِ رضيَ اللهُ عنه (٢).

٣٥ وقالَ ﷺ: «لا تزَوَّجُ واالنِّساءَ لحُسنِهُنَّ، فعَسى حُسْنُهُنَّ أن يُردِيَهِنَّ، ولا تزَوَّجُوهُ نَّ اللهِ نَّ مُوالِه نَّ مُوالِه نَّ مُوالُه نَّ أَن يُطغِيَهُ نَّ ، ولكِ ن تزَوَّجُوهُ نَّ على اللهِ بنِ اللهِ بنِ ولاَ مَدُّ خَرْماءُ (٣) سَوداءُ ذاتُ دينٍ أفضَلُ ». رَواهُ ابنُ ماجَه عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِ و رضيَ اللهُ عنهما (١٠).

٣٦ وق الَ ﷺ: «إضمَنُ والي سِتَّا من أَنفُسِكُم أَضْمَ ن لكُمُ الجنَّة: أصدُقُوا إذا حَدَّثتُم، وأَوْفوا إذا وَعَدتُم، وأَدُّوا إذا ائتُمِنتُم، واحفَظُ وا فُروجَكُم، وغُضُّوا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «المراسيل» (۲۰۲)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۷۸)، ولم أجده عند الطبراني، قال البيهقي: «هذا مرسل». وأبو نجيح هو والدعبدالله بن أبي نجيح كما صرح به أبو داود في الرواية.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٣٤٢)، ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٥١). قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ١٢١): في إسناده عبد السلام بن عبد القدوس يروي الموضوعات، وعمرو بن عثمان متروك، وقد روى للأول ابن ماجه، وقد ثبت في الصحيح: «تنكح المرأة لمالها وحسبها وجمالها»، وقد تقدم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) في هامش «ف» و (و»: «الخرماء: الأذن المنخرمة».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٩ ١٨٥). وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف.

أبصارَكُم، وكُفُّوا أيدِيكُم». رَواهُ أحمدُ، وابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه»، والحاكِمُ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه(١).

٣٧ \_ وقالَ ﷺ: «ما مِن صَباحٍ إلا ومَلكانِ يُنادِيانِ: وَيلٌ للرِّجالِ من النِّساءِ، ووَيلٌ للنِّساءِ منَ الرِّجالِ». رَواهُ ابنُ ماجَه والحاكِمُ عن أبي سعيدٍ رضيَ اللهُ عنه (٢).

٣٨ \_ وقالَ ﷺ: «أَكمَلُ المُؤمنين إيماناً أحسَنُهم خُلُقاً، وخِيارُكم خِيارُكم لِيسائِهم». رَواهُ التِّرمَذِيُّ وابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه» عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه (٣٠).

٣٩ وقالَ ﷺ: «دينارٌ أَنفَقْتَه في سبيلِ اللهِ، ودينارٌ أَنفَقْتَه في رَقَبَةٍ، ودينارٌ تَصَدَّقْتَه بعلى أَهلِكَ، أعظَمُها أجراً الذي أَنفَقْتَه على أَهلِكَ، أعظَمُها أجراً الذي أَنفَقْتَه على أَهلِكَ، أعظمُها أجراً الذي أَنفَقْتَه على أَهلِكَ، أواهُ مُسلِمٌ عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه (٤٠).

• ٤ \_ وقالَ ﷺ: «خَيرُكم بعدَ المئتَينِ خَفيفُ الحاذِ(٥)». رَواهُ الخطيبُ عن أنس رضيَ اللهُ عنه مَرفوعاً:

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٢٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٧١)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٥): رووه كلهم عن «المستدرك» (٣/ ١٩٥): رووه كلهم عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب عن عبادة، ولم يسمع منه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٩٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٦٧٢) و(٨٦٧٩)، وفي إسناده خارجة بن مصعب، وهو متروك كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١١٦٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٧٦٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٦٥).

<sup>(</sup>٥) في هامش «ف»: «خفيف البال طفيف العيال» منه.

<sup>(</sup>٦) لم أجده من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ١٩٧) و(١١/ ٢٢٥)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٦١)، من حديث حذيفة رضي الله عنه، وكذا رواه ابن الأعرابي في «الزهد» (١٠٦)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٣٥). وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (٢/ ١٣٢): هذا حديث باطل.

«يأتي على النَّاسِ زَمانٌ لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكم جَرْوَ كَلْبِ خيرٌ له من أن يُرَبِّيَ وَلَداً من صُلْبه»(١١).

نَسأَلُ اللهَ العافيةَ وحُسْنَ الخاتمةِ.

فهذه أربَعونَ حديثاً جَمَعتُها لالتِماسِ عَزيزٍ من الأصحابِ، هَدَانا اللهُ وإيَّاهُ إلى طَريقِ الصَّواب.

وكَتَبَه مُؤَلِّفُه يومَ الجُمُعَةِ في أواسِطِ شهرِ رَمَضانَ المُعَظَّمِ، عامَ عَشْرٍ بعدَ الألفِ من الهِجرَةِ النَّبوِيَّةِ المُصطَفَوِيَّةِ، على صاحبِها أصنافُ الصَّلاةِ وآلافُ التَّحيَّةِ.

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) لم أجده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ٢٤٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لو يربي أحدكم بعد سنة ستين ومئة جرو كلب...»، ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٦٨٥) بلفظ: «... بعد أربع وخمسين ومئة...»، ورواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۲۹) من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ: «... سنة خمسين ومئة...». قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٠٩): أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها.



خاف خاف

المن المن المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية والمناوية المناوية لمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ال

ووزرز

## مكتبة الجامعة الإسلامية (ج)

ابتالتهان المقبلة السلام كانجط بفاق كالمجتنزو أذابود أود والمنتي انكاجعتركان بنؤابيعفوليات منسؤزة قاف لماجمناس ابواع الوعدد والمن المنزوا المنافق والمارة والمنزوا المنزوا والمنزوا والمنزوا والمنزوا والمنافئ 9月27年前至1年的五年大年日本中日本大大大大大大大大大大大大大大大大 点为1.5.1.5.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2.1.2 المؤري المنون ومناور فيض المناز المناز المناز والمناز الْ يَعْلَجُ وَالْحَالَمُ وَالْمُونَ الْمَرْتِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِن وجانسان يخياج تين والتنطائه في الكيدكولين آنتهم والموالينة فالبؤلج فللمنتج لمضرفانناه لهنيكم البناب والميتادين المنيى والبغل بتبيله متعالف الزيانة والمتعندة الترابية وتدورة والمتعادية والمتعالف المتعالف لَيْهُ فَتَعَلَمُ لِمُوالِمُ يَوْمُ الْعُلَمْ مُوَالُونُ وَمُوتِعَالِيمُ فَدَكُونًا فِيهِ إِمْ السَّدرة المالوعيسُ ليكوح والمنتخانها فيغيله بعقوا بالاعتوان تراة بخويقيا للشاهين والمزاد بإمراسي وُنَالِيَتِهُ فَالْبِينِ عَبِينَةٍ فِهَا لِلرَّا مِلْ لِسَلِقَالَةٌ مِنَّا الْمُؤْمِنِينِ وَإِهَا لَا يَإِيكَا وَزِيجِنَهُ تَوَكَنْ جَارِينَ مِنْ وَمِنْ الْفِي مِنْدَ فِلْنَ الْمِنْ الْمِينِينَ مُنْ الْمِينِينَ عَبْدُهُ وَرَسُهُما المِنْ اللهِ اللغوظاليكا يكرفه والماسني يزكان بينظلتنا فالمنظل بنور فيخطي اخرى ينان وكدي علفت خطبته والتعلم يخطعها لفاتو ونينزا وبان من كناب اختفته فالخارق استرجه لمستده فيستها يتطاعة المسترجة بتكابيط والمنتملين وتعناها وآهيفا فيالم لماليض وإماما وثطنيا كويري فطندا يشعليته الستابع بادنه بمايتلين للوعنطة بؤعليجتنز ذؤاه ابويناوذ فبلطؤكم ووعاء يجنز فإلى كاذمتيل مشتليته فسنرأ يتزاء تي الجنينة يستعقق الجيري يسلط فليتان بزايتان طؤة الملاحة فينظرنها المؤمني تكافره والمياحة والأالما التياه أيواسيد مَهُ الْمَنْا فَعَيْنَ وَجِيمَةُ وَمِهُ الْفِيضَ عَيْنَ الْوَقَرْافِقَ مِزْحَاكُمُ الدُعْلِيهُ البَسَاءُ وَالمِنِ ينواذعكا لمنطر فلز لميناله كالإوناق تالما والمادين والمات لوالي

MANAGER TO STATE OF THE النوايد الذجاح والتفران والنهار المراسات المؤيانية المتعاد والتقال التالات والصادين للاعاد الانتياد ووتدفق الدواياب وعلاق والمحا أيتر والتباجع ومعالم عورادا فتعاللا فتكاسا المرافية والتوافيرا والمرتبع البَادِي: عَلِيْنَ سُلِطَانَ عِمَدَ المُتَادِّي لِعَلِيْعَ عَامَاكُمَا التَّعَرِ لَكُنْ الْحَتَى وَكُولِهِ الرَقْ الدُّوْرُوْعِلَيَّ بِمَعْزَ السِّلْيَاءُ وَالمَثْمَلُةُ مِنَالِمَرْبُوْ ، وَمُوْمَا الأَيْجُ وَالْفَعْلِياهِ وَوَكُولِهِا وَالرَّالِقِينَ عَلَى مُن وَقِقَة الدَّيْطِ الْمُلْسِينَ يت خطال المتعادة المناطان المرافية المرتزية الاحتماد المتاحظ المناهب وتظام التقليق المورا يورت متورن الازام فيت لذوله بالمتاودة ستا يتفاق كالكلافة عليته المشلام، وتجعلنا المنفقة الزائية وبأس العجابات اللوام المنات المرافع ويكونهم من السلف العنام . وادجوا مرسين وبالبي عَبَالِين عَمَالَ مِعَيْمَالًا يُعْقِلِهُ المَعْدَة وَالْسَلَام كَانَ يَرْكُمُ فِسُلَا إِلَيْتَ اونظا وُيِهَدُ عِلَا الدِيُهُا لِل بِيْصَلِينَ يَتَوَالِ بِينَ لَذَا الْمَاخِدِ . وَعِنْ مَا يُولَ فَهُ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّاحُرُ فِي الْجُنْ فِي الْجَيَّةِ فِي الْجَنَّانِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْجَنَّانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّذِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّ الااحتريافيد مطوط حركا عرشان البود فتديره وعزا يرعمروه واحتامه الترك فانعة فلينه فيتسلخ المانتي للشاء المسامة والمسترحين البغرغ المؤود فالشركية وجرا بغضائة يكلنه فلابتعل تثبين فرفضاك دؤا فإفرة اوذر وعث كابؤن ستمرة ألغز عَيِيَةُ السَّلادُ وَالسَّلامُ مَا دُيَجُعِلِ قَالِيًّا وَيَخَلَّى فَيِهِ الْخَطَلَقُ إِنَّ وَلِعَوْا الإرْبِ وَرَبِّهِ كِرَالدَّاسَ بِتَسْدِيداكِمَا فَاجِهِ يَعِلْمُ وَلَيْعِينِم فِيامُ دِيهُم مِنَاهَمَ مَا يَعْمُهُمْ وواخا عدومسلم والوداود والناساني وابنكاطر وعنينت الخادث



الحمدُ لله نستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيّئاتِ أعمالنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمّداً عبدُهُ ورسولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا الله، وأشهد أن محمّداً عبدُهُ ورسولُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ مَوْتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَق مِنْهَا وَبَكَ مَهُما رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءٌ وَاتّقُوا اللّهَ الذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١]، ﴿ يَا أَيُهَا النّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].

### ويعد:

ما زالت دوحةُ الرياضِ النَّاضرة من العلّامة الملّا عليّ القاري تفوحُ بأريجها ضمنَ المكتبة الإسلامية، وها نحنُ أمامَ حديقةٍ غَنَّاءَ من حدائقه العَطِرة، إنها حديقةٌ زَرَعها بروائع الخُطَب المنبريَّة التي صَدَح بها سيّدُ الخَلْق وحبيبُ الحقّ سيّدنا محمّدٌ عَلَيْهُ، وخلفاؤه الراشدونَ مِن بعده، رضي اللهُ تعالى عنهم أجمعين.

لقد أبدعَ المؤلِّفُ باختياره هذه الخُطَب، فهي خطبٌ جامعةٌ مانعةٌ، مُلِئت بجوامع كَلِمه ﷺ، وروائع خُطَبِ خلفائه الراشدين، والتي ضُمِّنت تُحَفاً مِنْ بلاغاتهم وإعجازاتهم، فيها الكثيرُ من النُّصح والإرشاد والتوجيه، فكانت بحقً رسالةً ماتعةً ناصحةً مفيدةً للاقتداء بما ورد فيها مِنْ أمرٍ بمعروف، ونهي عن منكر، وتَحَلِّ بمكارم الأخلاق.

ولكن ممّا يؤخذ على المصنّف اعتمادُه في تخريج هذه الخُطَب على كتاب «كنز العمال» للمتّقي الهندي، وقد وقع فيه مؤلّفُه في بعض من الهنات والزلّات، وتابَعَه مؤلّفُنا على تخريجه هذا، فقمنا بإعادة النّظر في هذا التخريج، وصحّعنا الأخطاء الواقعة، وتمّمنا النقصَ الحاصل، وذلك بالرجوع إلى كتب السّنة ومصادر التخريج.

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقِ هذه الرِّسالةِ على نُسختين خطِّيتين، وهي النُّسخةُ المصوَّرةُ عن مكتبةِ الجامعةِ الإسلاميةِ في المدينةِ المنورةِ، ورَمَزْنا لها بالرَّمز: «ج»، وعلى نسخة أسعد أفندي ورمزنا لها بد «أ» مع الإشارة إلى أنه وقع فيها بعضُ التصحيفات والتحريفات، وقد قمنا بتصحيحها مِنْ مصادر التخريج. والحمدُ لله ربِّ العالمين

المحقق



الحمدُ اللهِ الذي أنزَلَ القُرآنَ وأفحَمَ به العَرَبَ العُرَباءَ، من الفُصحاءِ والخُطَباء، والصَّلاةُ والسلام على إمامِ الأنبياء، وقُدوَةِ الأولياء، وعلى آلِه وأصحابِه، وأتباعِه وأحبابِه، نُجوم الاقتِداءِ والاهتِداءِ.

أمَّا بعدُ: فيقولُ أفقَرُ عبادِ اللهِ إلى بِرِّ ربِّه البارِي، عليُّ بنُ سُلطانِ محمَّدٍ القارِيْ الحنَفيُّ، عامَلَهُ ما اللهُ بلُطفِه الخفِيِّ، وكرَمِه الوَفِيِّ: إنَّه وَرَدَ عليَّ بعضُ الصُّلَحاءِ والفُضَلاءِ من الغُرباءِ، وهو من الأئمَّةِ والخُطباء، وذكرَ لي أنَّ الواقِفَ الصَّلَحاءِ والفُضَلاءِ من الغُرباءِ، وهو من الأئمَّةِ والخُطباء، وذكرَ لي أنَّ الواقِفَ لمَسجِدِه شرَطَ في وَقْفِه أن يخطُبَ الخطيبُ من خُطبِ السَّلَفِ لا من كلامِ الخَلَفِ، مُريداً به مزيدَ الاهتِمامِ لتَمامِ المَرامِ ونظامِ الكلامِ، لوُفورِ أجورِ مَن الأنام.

فجَمَعتُ له ولغَيرِه ما وَرَدَ ممَّا يتعلَّقُ بخُطبَتِه عليه الصلاة والسلام، وبخُطَبِ الخُلفاءِ الرَّاشدين من الصَّحابةِ الكِرامِ، الذين لا نِزاعَ في كَونِهم من السَّلفِ العِظامِ. وأرجو ممَّن انتَفَعَ بهذه الرِّسالةِ، أن لا ينساني منَ الدُّعاءِ حيًّا وميتاً في تلك الحالةِ.

فعن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ يركَعُ قبلَ الجُمُعةِ أربعاً، وبعدَها أربعاً، لا يفصِلُ في شيءٍ منهُنَّ. رَواهُ ابنُ ماجَه (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١١٢٩)، لكن دون قوله: «وبعدها أربعاً». وهو بتمامه عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٦٧٤)، قال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (١/ ٤٠٢) ط دار اللباب: ورواه الطبراني [في الموضع الآنف الذكر]، وزاد: «وأربعاً بعدها»، وإسناده واهٍ. انتهى. وقال البوصيري في =

وعن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ يلبَسُ بُرْدَهُ الأحمرَ في الجُمُعةِ والعيدَينِ. رَواهُ البَيهَقِيُّ(١).

والمُرادُ بالأحمرِ: ما فيه خُطوطٌ حُمْرٌ كما هو شأنُ البُرْدِ، فتدَبَّرْ.

وعن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما: أنَّه ﷺ كَانَ يَجلِسُ إذا صَعِدَ المِنبرَ حتَّى يفرُغَ المُؤذِّنُ، ثمَّ يقومُ فيخطُبُ، ثمَّ يجلِسُ فلا يتكلَّمُ، ثمَّ يقومُ فيخطُبُ. رَواهُ أبو داودَ(٢).

وعن جابر بنِ سَمُرَةَ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ يخطُبُ قائماً، ويجلِسُ بينَ الخُطبتَينِ، ويقرأُ آياتٍ، ويُذَكِّرُ النَّاسَ-بتشديدِ الكافِ-أي: يَعِظُهم وينصَحُهم في أمرِ دينِهم من أهمِّ ما ينفَعُهم. رَواهُ أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والنَّسائِيُّ، وابنُ ماجَه (٣).

وعن بنتِ الحارِثِ بنِ النُّعمانِ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ يخطُبُ بـ (قاف) كلَّ جُمُعةِ. رَواهُ أبو داودَ (٤٠٠).

<sup>= «</sup>مصباح الزجاجة» (١/ ١٣٦): هذا إسناد مسلسل بالضعفاء.

وقال ابن حجر في «الدراية» أيضاً (١/ ٤٠٣): وعن ابن مسعود: كان النبي على يصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن علي بن سعيد الرازي بسنده، وفيه ضعف. انتهى. وقال في «فتح الباري» (٢/ ٤٢٦): وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق [في مصنّفه (٥٢٤٥)] عن ابن مسعود موقوفاً، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٥٧٧٨)، وضعّف إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (٢/ ٨٢٠)، ورواه أيضاً ابن خزيمة في «صحيحه» (١٧٦٦).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۱۰۹۲)، وهو عند البخاري (۹۲۰)، ومسلم (۸۲۱)، لكن دون ذكر الجلوس حتى يفرغ المؤذن.

<sup>(</sup>۳) رَواهُ أحمدُ (٥/ ٨٨، ١٠٢، ١٠٧)، ومسلم (٨٦٢)، وأبو داودَ (١٠٩٤) و(١١٠١)، والنَّسائِيُّ (١٤١٨) و(١٥٨٤)، وفي «السنن الكبرى» (١٨٠٢)، وابنُ ماجَه (١١٠٦).

<sup>(</sup>٤) كنذا عزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» (١٧٩٧٢)، وهو عند أبي داود (١١٠٠)، ورواه =

والمعنى: أنَّ كلَّ جُمُعةٍ كانَ يقرأُ ببعضِ آياتٍ من سورةِ (قاف)؛ لِما فيها من أنواع الوَعدِ والوَعيدِ، في حقِّ القريبِ والبعيدِ (١٠).

وعن سعد القرط (٢) رضِيَ اللهُ عنه: كانَ عليه الصلاة والسلام إذا خَطَبَ في الحَرْبِ خَطَبَ على عصا. رَواهُ الحَرْبِ خَطَبَ على عصا. رَواهُ ابنُ ماجَه، والجاكِم، والبَيْهَقِيُّ (٣).

وعن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ إذا خَطَبَ احمرَّت عيناه، وعلا صَوتُه، واشتَدَّ غَضَبُه، كأنَّه مُنذِرُ جيشٍ يقولُ: صَبَّحَكُم ومَسَّاكُم. رَواهُ ابنُ ماجَه، وابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ(؛).

والمعنى: كأنَّه مُخوِّفٌ لهُجومِ عَسكَرٍ قَرُبَ حُلولُه، ويُخشَى نُزولُه، فيقولُ المُنذِرُ: صبَّحَكُم ومَسَّاكُم؛ أي: إمَّا ينزلُ بكم في الصَّباحِ، أو يَحلُّ بكم في المُنذِرُ: صبَّحَكُم ومَسَّاكُم؛ أي: إمَّا ينزلُ بكم في الصَّباحِ، أو يَحلُّ بكُم في المساءِ والرَّواح.

<sup>=</sup> أيضاً مسلم (٨٧٣).

<sup>(</sup>١) قال الطِّيبِيُّ: إِنَّ المُراد أَوَّل السُّورَة لا جميعها؛ لَاَنَّهُ عليهِ الصَّلاة والسَّلام لَمْ يَقْرَأ جميعها في الخُطْبة. انظر: «عون المعبود» لشمس الحقّ العظيم آبادي (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>۲) في «ج»: «القرظي»، والمثبت هو الصواب، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۲۰ـ ۲۲۰) وقع في «الرافعي» و «الوسيط»: سعد القرظي، بياء النسب، وتعقّبه ابن الصلاح وقال: إن كثيرًا من الفقهاء صحّفوه اعتقادًا منهم أنه من بني قريظة، وإنما هو: سعد القرظ، مضاف إلى القَرَظ بفتح القاف وهو الذي يُدبَغ به، وعُرف بذلك؛ لأنه اتّجر في القرظ فربح فيه، فلزمه، فأضيف إليه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابنُ ماجه (١١٠٧)، والحاكمُ في «المستدرك» (٢٥٥٤)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٣) رواه ابنُ ماجه (٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابنُ ماجَه (٤٥)، وابنُ حِبَّان (١٠)، والحاكِمُ (٨٥٩٥)، ورواه أيضاً مسلم (٨٦٧).

والمعنى: احذَرُوا من أن يُصيبَكم العذابُ في الدُّنيا، أو في العُقبَى، والتَجِئُوا إلى طاعةِ المَولِي، واستَعِدُّوا للمَوتِ قبلَ الفَوتِ.

وعن أُبِيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرأً يومَ الجُمُعةِ (براءة) وهو قائِمٌ، فذكَّرَنا بأيَّام اللهِ. رَواهُ ابنُ عساكِرَ (١٠).

والمعنى: أنَّه كانَ يقرأُ بعضَ آياتِ سورةِ (براءة) تخويفاً للمُنافقين، والمُرادُ بأيَّامِ اللهِ: وقائِعُه التي سبَقَتْ في الأيَّامِ السَّالفةِ؛ من إنجاءِ المُؤمنين، وإهلاكِ الكافرين.

وعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رضِيَ اللهُ عنه قالَ: مَن حَدَّثَك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخطُبُ [على المنبرِ] جالِساً فكَذِّبُه، فأنا شَهِدْتُه كانَ يخطُبُ قائماً، ثمَّ يجلِسُ، ثمَّ يقومُ فيخطُبُ أُخرَى.

قلتُ: فكيفَ كانَت خُطبَتُه؟ قالَ: كلامٌ يعِظُ به النَّاسَ، ويقرأُ آياتٍ من كتابِ اللهِ، ثمَّ ينزِلُ، وكانَت خُطبَتُه قَصْداً؛ أي: وَسَطاً، وصلاتُه قَصْداً بنَحوِ: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَها ﴾، و: ﴿وَالسَّمْدَ وَالسَّمْدَ وَاللَّارِقِ ﴾، رَواهُ ابنُ عساكِرَ(۱).

وعنه رضِيَ اللهُ تعالى عنه: أنَّه عليه الصلاة والسلام [كانَ] لا يُطيلُ المَوعِظَةَ يومَ الجُمُعةِ. رَواهُ أبو داودَ والحاكِمُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٢٤٤ زوائده على أبيه)، ورواه أيضاً ابن ماجه (١١١١) لكن فيه أنه قرأ (تبارك)...الخبر.

وانظر تمام تخريجه بهامش «مسند أحمد» وما قاله الدارقطني في «العلل» عند الحديث (١٤١١).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۵۳/ ۳۳۳)، وما بين معكوفتين منه، ورواه أيضاً تمام في «فوائده» (۱۸۸)، وقوله: «وصلاته قصداً»، عند مسلم (۸۶٦)، ورواه أيضاً الترمذي (۵۰۷)، وإبن ماجه (۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١١٠٧)، والحاكم في «المستدرك» (١٠٦٧)، ولفظه عندهما: كان رسولُ الله ﷺ لا يُطِيلُ الموعظة يوم الجمعة، إنما هُنّ كلماتٌ يسيرات. وما بين معكوفتين منهما.

وعن أبي جَعْفَرٍ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قالَ: كانَ عَلَيْ يقرأُ في الجُمُعةِ بسورةِ الجُمُعةِ بسورةِ الجُمُعةِ وليُسَّرُ بها المُؤمنين ويُحرِّضُهم، وأمَّا سورةُ الجُمُعةِ فيبُشَّرُ بها المُؤمنين ويُحرِّضُهم، وأمَّا سورةُ المنافقين فيُؤيِّسُ بها المُنافقين ويُوبِّخُهم (١).

وعن عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهه، ورضِيَ اللهُ عنه: أنَّه عليه الصلاة والسلام كانَ يقرأُ على المِنبَرِ: ﴿ قُلْ يَئَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾. رَواهُ الطَّبَرانيُّ في «الأَوْسَطِ» (٢).

وهو يحتمِلُ الجمع بينَهما في خُطبةٍ واحدةٍ، وقراءة كلِّ واحدةٍ منهما في خُطبةٍ، ولعلَّه عليه الصلاة والسلام اختارَهُما؛ لما في الأولى من البَراءةِ عن عبادةِ غيرِ المَولى، ولما في الثَّانيةِ من الأسماءِ الحُسنَى والصِّفاتِ العُليا.

١ ـ وأوَّلُ خُطبَةٍ خَطبَها بالمدينةِ لأصحابِه في الجُمُعةِ، قالَ فيها:

«الحمدُ اللهِ، أحمَدُه وأستَعينُه، وأستَغفِرُه وأستَهدِيه، وأُومِنُ به ولا أكفُرُه، وأُعادِي مَن يكفُرُ به، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمَّداً عبدُه ورسولُه، أرسلَه بالهُدى، ودينِ الحقِّ والنُّورِ، والمَوعِظَةِ والحِكمَةِ، مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، أرسلَه بالهُدى، وذينِ الحقِّ والنُّورِ، والمَوعِظَةِ والحِكمَةِ، على فترةٍ من الرُّسُلِ، وقِلَةٍ من العلم، وضَلالةٍ من النَّاسِ، وانقِطاعٍ من الزَّمانِ، ودُنُو من السَّاعةِ، وقُرْبِ من الأَجلِ، مَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد رَشَدَ، ومَن يعصِ اللهَ ورسولَه فقد خَوَى وفرَّطَ، وضلَّ ضلالاً بعيداً.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٩٨) و(٣٧٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤٠٤٥) وقال: لم يروِ هذا الحديث عن سفيان إلا إبراهيم بن خالد، تفرّد به إسحاق بن زريق. انتهى. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٢٤): ولم أجد من ترجمه\_يعني: إسحاق بن زريق\_وبقية رجاله موثقون.

أُوصيكم بتقوى اللهِ، فإنَّه خَيرُ ما أُوصى به المُسلِمُ المُسلِمَ أن يحُضَّه على الآخرةِ، ويأمُرَه بتقوى اللهِ، واحذَرُوا ما حَذَّرَكم اللهُ من نفسِه، فإنَّ تقوى اللهِ لمَن عَمِلَ به على وَجَلٍ ومَخافةٍ من ربِّه عَوْنٌ وصِدْقٌ على ما تبتغون من الآخرةِ، ومَن يصِلِ الذي بينَه وبينَ اللهِ من أمرِه في السِّرِ والعلانيةِ لا ينوي به إلا وجه اللهِ يكُن له ذكراً في عاجِلِ أمرِه، وذُخراً فيما بعدَ الموتِ حينَ يفتقِرُ المَرءُ إلى ما قدَّمَ، وما كانَ ممَّا سِوَى عاجِلِ أمرِه، وأن بينَه وبينَه أمَداً بعيداً، ويُحذِّرُكم اللهُ نفسَه، واللهُ رَوُوفٌ بالعبادِ، هو الذي صَدَقَ قولَه، وأنجزَ وعدَه، لا خُلفَ لذلك؛ فإنَّه يقولُ: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا اَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العبادِ، هو إظلَّه عِلَهُ قولَه، وأنجزَ وعدَه، لا خُلفَ لذلك؛ فإنَّه يقولُ: ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا اَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فاتَّقوا اللهَ في عاجِلِ أمرِكُم وآجِلِه، في السِّرِّ والعَلانيةِ، فإنَّه مَن يتَّقِ اللهَ يُكفِّرْ عنه سيِّئاتِه، ويُعظِمْ له أجراً، ومَن يتَّقِ اللهَ فقد فازَ فَوزاً عظيماً، وإنَّ تقوى اللهِ تُوقِي مَقتَه، وتُوقِي عُقوبَتَه وسَخَطَه، وإنَّ تقوى اللهِ تُبيِّضُ الوَجه، وتُرضي الرَّبَّ، وترفَعُ الدَّرجة، فتُوقِي عُقوبَتَه وسَخَطَه، وإنَّ تقوى اللهِ تُبيِّضُ الوَجه، وتُرضي الرَّبَّ، وترفَعُ الدَّرجة، فخُذوا بحَظِّكُم، ولا تُفرِّطُوا في جنبِ اللهِ، فقد علَّمَكُم كتابَه، ونَهَجَ لكم سبيلَه، ليعلَمَ الذين صَدَقوا، ويعلَمَ الكاذبين.

فأحسِنُوا كما أحسَنَ اللهُ إليكم، وعادُوا أعداءَه، وجاهِدُوا في اللهِ حقَّ جِهادِه، هو اجتَباكُم وسمَّاكُمُ المُسلمين، ليَهلِكَ مَن هَلَكَ عن بيِّنةٍ، ويَحْيى مَن حيَّ عن بيِّنةٍ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم، فأكثِروا ذِكرَ اللهِ، مَن حيَّ عن بيِّنةٍ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العظيم، فأكثِروا ذِكرَ اللهِ، واعمَلُوا لما بعدَ الموتِ، فإنَّه مَن يُصلِحْ ما بينَه وبينَ اللهِ، يكفِه اللهُ ما بينَه وبينَ اللهِ، يكفِه اللهُ ما بينَه وبينَ اللهِ، وذلك بأنَّ اللهَ يقضي على النَّاس، ولا يقضون عليه، ويملِكُ من النَّاس، ولا يملِكون منه، اللهُ أكبَرُ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العَظيمِ». كذا ذكرَ القُرطِبيُّ هذه الخُطبَةَ في «تفسيرِه»، وكذا جماعةٌ غيرُه (١١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۲۰/ ٤٦١ ـ ٤٦٣)، وانظر أيضاً «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ٤٩٤ ـ ٥٠٠)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٣٩٢ ـ ٣٩٦).

٢ ـ وعن [أبي سَلَمَةَ بنِ] عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ رضِيَ اللهُ عنه: أَنَّ من خُطَبِه ﷺ:

"إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمَدُه، أحمَدُه وأستَعينُه، نعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنفُسِنا، وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه.

إنَّ أحسَنَ الحديثِ كتابُ اللهِ، قد أفلَحَ مَن زيَّنَه اللهُ في قلبِه، وأدخَلَه في الإسلامِ بعدَ الكُفرِ، واختارَه على ما سواه من أحاديثِ النَّاسِ، إنَّه أحسَنُ الحديثِ وأبلَغُه، أجبُّوا مَن أحبُّ الله المُجبُّوا الله تعالى من كلِّ قُلوبِكُم، ولا تملُّوا كلامَ اللهِ وذِكرَه، ولا تَقْسَ [عنه] قلوبُكم؛ فقد سَمَّاه خِيرتَه من الأعمالِ، والصَّالِحَ من الحديثِ، فاعبُدوا اللهَ ولا تُشرِكوا به شيئاً، واتَّقوه حقَّ تُقاتِه، واصدُقُوا اللهَ من الحديثِ، فاعبُدوا اللهَ ولا تُشرِكوا به شيئاً، واتَّقوه حقَّ تُقاتِه، واصدُقُوا اللهَ صالِحَ ما تقولون بأفواهِكُم، وتحابُّوا برُوحِ اللهِ عزَّ وجَلَّ بينكم، إنَّ اللهَ يغضَبُ أن ينكَ عَهدُه، والصلاة والسلام عليكم ورحمةُ اللهِ». رَواهُ هَنَّادُ مُرسَلاً اللهَ ينكَ مَ ورحمةُ اللهِ». رَواهُ هَنَّادُ مُرسَلاً اللهَ اللهُ الله الله عليكم ورحمةُ اللهِ». رَواهُ هَنَّادُ مُرسَلاً اللهُ الله المُ عليكم ورحمةُ اللهِ».

٣ ـ وعن مَعنِ بنِ يزيدَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ من خُطبَتِه عليه الصلاة والسلام:

«إِنَّ الحمدَ اللهِ، ما شاءَ جَعَلَ بينَ يدَيه، وما شاءَ جَعَلَ خلفَه، وإِنَّ من البيانِ سِحْراً». رَواهُ أحمدُ والطَّبرانِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه هنّاد في «الزهد» (٤٩٢)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢/ ٥٢٤ \_ ٥٢٥)، وما بين معكوفتين منهما، وينظر ما قاله محقّق «الزهد» لهنّاد حول إسناد الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٤٤). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٣٤): رجاله رجال الصحيح غير سهيل بن ذِرَاع وقد وثّقه ابن حبان. وقوله على: «إن من البيان لسحراً» رواه أحمد في «المسند» (٢/ ٩٤)، والبخاري (٢٦٤٥) و(٧٦٧٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، ومسلم (٨٦٩)، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

والمعنى: أنَّه سُبحانَه المُقدِّمُ والمُؤخِّرُ، يُقدِّمُ مَن شاءَ فيما شاءَ، ويُؤخِّرُ مَن شاءَ فيما شاءَ، لا مُقَدِّمَ لما أخَّرَ، ولا مُؤخِّر لما قَدَّمَ. وقولُه: «إنَّ من البيانِ سِحْراً»: يحتمِلُ المَدحَ والذَّمَّ، واللهُ سُبحانَه أعلَمُ.

٤ ـ وعن البَراءِ بنِ عازبٍ رضِيَ اللهُ عنهما قالَ: خَطبَنا رسولُ اللهِ ﷺ حتَّى أسمَعَ العَواتِقَ في الخُدرِ ـ أي: الأبكارَ فيما وراءَ الأستارِ ـ يُنادي بأعلى صَوتِه:

«يا مَعشَرَ مَن آمَنَ بلِسانِه ولم يَخلُصِ الإيمانُ إلى قلبِه، لا تَغْتِابُوا المُسلمين، ولا تتَبِعُوا عَوراتِهم - أي: عُيوبَهم وذُنوبَهم - فإنَّ مَن يتَبعُ عَورَةَ أخيه المُسلمِ يتَبعِ اللهُ عَورَتَه، ومَن يتَبع اللهُ عَورتَه يفضَحْه في جَوْفِ بيتِه». رَواهُ البَيهَقِيُّ (۱).

٥ ـ وعن عليِّ رضِيَ اللهُ عنه قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ خطيباً على الصَّحابةِ فقالَ: «يا أَيُّها النَّاسُ! كأنَّ المَوتَ على غيرِنا كُتِب، وكأنَّ الحقَّ على غيرِنا وَجَب، وكأنَّ الذي نُشيِّعُ من الأمواتِ سَفَرٌ عمَّا قليلٍ إلينا راجِعون، نُبُوِّئُهُم أجداثَهم، ونأكُلُ تُراثَهم، كأنَّا مُخلَّدونَ بعدَهم، قد نسينا كلَّ واعِظةٍ، وأمِنَّا كل جائِحَةٍ.

طُوبى لمَن شغَلَه عَيبُه عن عُيوبِ النَّاسِ، طُوبى لمَن طابَ مَكسَبُه، وصَلُحَت سريرَتُه، وحَسُنَت علانيَتُه، واستقامَت طَريقَتُه، طُوبى لمَن تواضَعَ اللهِ من غيرِ مَعصيةٍ، وخالطَ أهلَ الفِقهِ والحِكمةِ، غيرِ مَعصيةٍ، وخالطَ أهلَ الفِقهِ والحِكمةِ،

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٦٦٠) و(٩٦٦)، وفي «دلائل النبوة» (٩٠٥) ورواه أبو أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (١٦٧٥)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/٧): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. انتهى.

ورواه أيضاً أبو داود (٤٨٨٢) لكن من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، ودون ذكر الخطبة. (٢) في هامش «ج»: «من».

ورَحِمَ أهلَ الذُّلِّ والمَسكَنَةِ، طُوبَى لمَن أنفَقَ الفَضْلَ من مالِه، وأمسَكَ الفَضْلَ من مالِه، وأمسَكَ الفَضْلَ من قولِه، ووَسِعَتْه السُّنَّةُ، ولم يعدُ عنها إلى البِدعَةِ»(١).

٦ ـ وعن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قالَ: خَطَبَنا رسولُ اللهِ ﷺ في مسجدِ الخِيفِ، فحَمِدَ الله، وذكرَه بما هو أهلُه، ثمَّ قالَ:

«مَن كانتِ الآخرةُ همَّه جمَعَ اللهُ شَمْلَه، وجعَلَ غِناهُ بينَ عينَيه، وأتَتْه الدُّنيا وهي راغِمَةٌ، ومَن كانَت الدُّنيا همَّه فرَّقَ اللهُ شَمْلَه، وجَعَلَ فَقْرَه بينَ عينَيه، ولم يأتِه من الدُّنيا إلا ما كُتِبَ له». رَواهُ الطَّبَرانيُّ (۲).

٧ ـ وعن عليِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه قالَ: قامَ فينا رسولُ اللهِ ﷺ خطيباً، فقالَ:

«يا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُم في دارِ هُدْنَةٍ، وأنتم على ظَهْرِ سَفَرٍ، السَّيرُ بكم سريعٌ، فأعِدُّوا الجِهازَ؛ لبُعدِ المَسافةِ». رَواهُ الدَّيلَمِيُّ (٣).

٨ ـ وعنه رضِيَ اللهُ تعالى عنه أيضاً: أنَّه صلّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ قالَ
في خُطبَتِه:

«أَيُّهَا النَّاسُ! قد بيَّنَ اللهُ لكم في مُحكم كتابِه ما أحلَّ لكم، وما حَرَّمَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣) وقال: هذا حديث غريب من حديث العترة الطيبة، لم نسمعه إلا من القاضي الحافظ، وروي هذا الحديث من حديث أنس، عن النبي على النبي على التهى. وهو عند البزار كما في «كشف الأستار» (٣٢٢٥)، وقال: لا نَعْلَمُهُ يُرُوى بهذا اللَّفظِ عن أنسِ إلا مِنْ هذا الوجْهِ، ووجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ، رواهُ أَبانُ بْنُ أبي عيَّاشٍ عن أنسٍ.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦٩٠)، ورواه أيضاً هنّاد في «الزهد» (٦٦٩)، والترمذي (٢٤٦٥)، من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (١٧٩)، وفيه:... لبعد المفاز.

عليكم، فأحِلُوا حَلاكه، وحَرِّمُوا حرامَه، وآمِنُوا بمُتشابَهِه، واعمَلُوا بمُحْكَمِه، واعتَبِرُوا بأمثالِه». رَواهُ ابنُ النَّجَارِ(۱).

٩ ـ وعن العِرْباضِ بنِ سارية رضِيَ اللهُ تعالى عنه، قالَ: وَعَظَنا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعِظةً بليغةً، وَجِلَت منها القُلوبُ، وذَرَفَت منها العيونُ، فقُلنا: يا رسولَ الله، كأنَّها مَوعِظةٌ مُودِّع، فأوْصِنا، قالَ:

«أُوصيكُم بتقوى اللهِ، والسَّمْعِ والطَّاعةِ، وإنْ تأمَّرَ عليكُم عبدٌ حبَشيُّ، فإنَّه مَن يعِشْ منكم فسَيَرى اختِلافاً كثيراً، فعلَيكُم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشدين المَهدِيِّين، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيَّاكُم ومُحدَثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ». رَواهُ أبو داودَ، والتِّرمذيُّ، وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (٢).

١٠ وعن أبي ذرِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه، قالَ: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهو يخطُبُ فقراً هذه الآية: ﴿ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣]،
ثمَّ قالَ عليه الصلاة والسلام:

«مَن أُوتِيَ ثلاثاً فقد أُوتِيَ مثلَ ما أُوتِيَ داودُ: خَشيةُ اللهِ في السِّرِّ والعَلانيةِ، والعَدلُ في الغَضب والرِّضا، والقَصْدُ في الفَقْرِ والغِنَى». رَواهُ ابنُ النَّجَارِ(").

١١ ـ وعن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما، قَالَ: خَطَبَنا رسولُ اللهِ ﷺ في مسـجدِ الخيفِ بمِنَى، فقالَ:

<sup>(</sup>١) كذا عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٤١٦٩)، وقال: سنده واهٍ. انتهى. ورواه بنحوه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٩٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن دون ذكر الخطبة.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، ورواه أيضاً ابن ماجه (٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (١/ ١٨٩).

«نضَّرَ اللهُ عَبداً سمعَ مَقالتي فعَمَدَ بها يُحدِّثُ بها أخاه، ثلاثَةٌ لا يُغِلُّ عليهنَّ قلبُ مُسلمٍ: إخلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُناصَحَةُ وُلاةِ الأمورِ، ولُزومُ جماعةِ المسلمين، فإنَّ دعوتَهم تُحيطَ من ورائِهم». رَواهُ ابنُ النَّجَّارِ (١٠).

١٢ \_ وعن أبي نَضْرَةَ رضِيَ اللهُ تعالى عنه، قالَ: حدَّثني مَن شَهِدَ خُطبةَ النَّبِيِّ عَلِيلٍ : أَنَّه سمِعَه يقولُ فيها:

«يا أَيُّهَا النَّاسُ! ألا إنَّ ربَّكُم واحدٌ، وإنَّ أباكم واحدٌ، لا فَضْلَ لعربيٍّ على عَجَمِيٍّ، ولا لعَجَمِيٍّ على عَربيٍّ، ولا لأسودَ على أحمرَ، ولا لأحمرَ على أسودَ على ألله عَجَمِيًّ، ولا لعَجَمِيًّ على عَربيًّ، ولا لأسودَ على أحمرَ، ولا لأحمرَ على أسودَ إلا بالتَّقوى، ألا هل بلَّغْتُ»؟ قالوا: نعم، قال: «فَلْيُبلِّغِ الشَّاهِدُ الغائبَ». ذكرَه الطَّبرِيُّ في «آدابِ النُّفوسِ»(٢).

١٣ \_ وفيه أيضاً: عن أبي مالكِ الأشعرِيِّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ:

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انظر: «كنز العمال» (٤٤٢٩٤)، ورواه أيضاً أبو نعيم في «أخبار أصبهان» لكن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «آداب النفوس» للحافظ محمد بن جرير الطبري، وله اسم آخر هو: «أعمال الجوارح بالآداب النفيسة والأخلاق الحميدة»، ذكره ابن خير (ص ٦٦٤)، وقال: هو كتاب جليل في معناه. انتهى. أنجز منه نحو خمس مئة ورقة، في أربعة أجزاء، وكان ابتدأ في تأليفه سنة (٣١٠هـ)، ومات بعده بعد مديدة قبل أن يكمله. قاله الكتاني في «الرسالة المستطرفة».

والخبر رواه أيضاً ابن المبارك في «مسنده» (٢٤٠)، والإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٤١١)، وأورده البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢٦١٤)، وقال: رواه مُسدَّد، ورجاله ثقات، وأحمد بن حنبل، والحارث. ورواه أيضاً الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٧٤٩)، من طريق أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال: لم يرو هذا الحديث عن الجُريْري إلا أبو المنذر الوراق، لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٥٨٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

"إِنَّ اللهَ لا ينظُرُ إلى أنسابِكُم، ولا إلى أحسابِكُم، ولا إلى أموالِكُم، ولكونْ ينظُرُ إلى قُلوبِكُم، فمَن كانَ له قلبٌ صالحٌ تحنَّنَ اللهُ عليه، وإنَّما أنتم بنو آدَمَ، وأحبُّكُم إليه أتقاكُم»(١).

\* \* \*

(۱) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٤٥٦)، وفي «مسند الشاميين» (١٦٧٨)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١/ ١١٩): رواه الطبراني، وفيه: يحيى بن عبد الحميد الحُمّاني، وهو ضعيف.

## فَصْلُ

الصِّدِّيتُ رضِيَ اللهُ تعالى عنه فقالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «تعَوَّذُوا باللهِ من خُشوعِ النَّفاقِ»، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما خُشوعُ النِّفاقِ؟ قالَ: «خُشوعُ البَدَنِ، ونِفاقُ القَلبِ». رَواهُ البَيهَقِيُّ (۱).

10 \_ وعن عَمْرِو بنِ دينارِ رحِمَه اللهُ قالَ: خَطَبَ أبو بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه فقالَ: أُوصيكُم باللهِ لفَقْرِكُم وفاقَتِكم أن تتَّقُوه، وأن تُثنوا عليه بما هو أهلُه، وأن تستَغفِرُوه؛ فإنَّه كانَ غَفَّاراً، واعلَمُوا أنَّكُم ما أخلَصتُم للهِ فرَبَّكم أطَعتُم، وحَقَّه حَفِظتُم، فأعطُوا ضرائِبَكُم (٢) في أيَّامِ سَلَفِكُم، واجعَلُوها نوافِلَ بينَ أيديكُم، حتَّى تستَوفُوا سَلَفَكم وضَرائِبَكُم حينَ فَقْرِكُم وحاجَتِكُم.

ثمَّ تفكَّرُوا عبادَ اللهِ فيمَن كانَ قبلكُم، أينَ كانُوا أمسِ؟ وأينَ همُ اليومَ؟ أينَ المُلوكُ الذين أثاروا الأرضَ وعَمَرُوها؟ قد نُسوا ونُسِي ذِكرُهم، فهم اليومَ كَلَا شيءٍ، فتلكُ بيوتُهم خاوِيَةٌ بما ظلَموا، وهم في ظُلُماتِ القُبورِ، ﴿هَلَ يُحِشُ مِنْهُم مِّنُ أَحَدٍ أَوَ تَلكَ بيوتُهم خاوِيَةٌ بما ظلَموا، وهم في ظُلُماتِ القُبورِ، ﴿هَلَ يُحِشُ مِنْهُم مِّنُ أَحَدٍ أَوَ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنْ اللهُ آمريم: ٩٨]؟ وأينَ ما تعرِفُون من أصحابِكُم وإخوانِكُم؟ قد وَرَدُوا على ما قَدَّمُوا، فحَمَلُوا الشَّقاوَةَ والسَّعادَةَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ليسَ بينَه وبينَ [أحدٍ من] على ما قَدَّمُوا، فحَمَلُوا الشَّقاوَةَ والسَّعادَةَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ليسَ بينَه وبينَ [أحدٍ من] في ما تَحدِ بعدَه النَّارُ، ولا شَرَّ بشرِّ بعدَه الجنَّةُ. أقولُ قولي هذا، وأستَغفِرُ اللهَ لي ولكم. خيرَ بخيرٍ بعدَه النَّارُ، ولا شَرَّ بشرِّ بعدَه الجنَّةُ. أقولُ قولي هذا، وأستَغفِرُ اللهَ لي ولكم. وإنَّه لا رَواهُ أبو نُعَيم في «الحِليةِ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٦٩٦٧)، قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ٩٤٢): فيه الحارث بن عبيد الإيادي ضعّفه أحمد وابن معين.

<sup>(</sup>٢) في هامش «ج»: «أي: مواجبكم في أموالكم».

<sup>(</sup>٣) بين معكوفين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥\_٣٦).

١٦ ـ وعن أنسٍ رضِيَ اللهُ تعالى عنه، قالَ: كانَ أبو بكرٍ يخطُبُنا، فيذكُرُ بَدُءَ خَلقِ الإنسانِ فيقولُ: خَرَجَ من مَخرَجِ البَولِ من نَتَنٍ (١)، فيَذكُرُ حتَّى يتَقَذَّرَ أَحدُنا نفسَه. رَواهُ ابنُ أبى شَيبةَ في «مُصَنَّفِه»(١).

١٧ ـ وعن نُعَيمِ رحِمَه اللهُ قالَ: كانَ في خُطبةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنه:

أما تعلمونَ أَنَّكُم تغدُّونَ وترُوحُونَ لأَجَلِ مَعلوم؟ فمَن استطاعَ أَن ينقضِيَ الأَجَلُ وهو في عَمَلٍ للهِ فلْيفعل، ولن تنالوا ذلك إلا باللهِ، إنَّ أقواماً جَعَلوا آجالَهم لغيرِ الله، فنهَاكُم اللهُ أَن تكونُوا أمثالَهم: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٩].

أينَ مَن تعرِفونَ من إخوانِكُم؟ قَدِمُوا على ما قدَّمُوا في أيامِ سَلَفِهم، وحَلُّوا فيه بالشَّقاوةِ والسَّعادةِ.

أينَ الجبَّارُونَ [الأوَّلون] (٢) الذين بَنَوا المَدائنَ وحَقَّفُوها بالحوائِطِ؟ قد صارُوا تحتَ الصَّخرةِ والآثارِ.

هذا كتابُ اللهِ لا تفنَى عجائِبُه، فاستَضيئوا منه ليوم الظُّلْمَةِ، وانتَصِحُوا بشِفائِه وبيانِه، إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ أثنَى على زَكرِيَّا وأهلِ بيتِه، فقالَ: ﴿إِنَّهُمُ كَانُوا فَيُكرِعُونَكَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَثنَى على زَكرِيَّا وأهلِ بيتِه، فقالَ: ﴿إِنَّهُمُ كَانُوا فَيُكرِعُونَكَ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانُوا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

لا خيرَ في قولٍ لا يُرادُبه وَجهُ اللهِ، ولا خيرَ في مالٍ لا يُنفَقُ في سبيلِ اللهِ، ولا خيرَ في مالٍ لا يُنفَقُ في سبيلِ اللهِ، ولا خيرَ فيمَن يخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ. رَواهُ الطَّبَرانيُّ، وأبو نُعَيمٍ في «الحِليةِ». قالَ ابنُ كثيرٍ: إسنادُه جيِّدٌ(٤).

<sup>(</sup>١) في "ج»: "مرتين"، والمثبت من مصدر التخريج، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٦)، وانظر: «تفسير ابن كثير» عند تفسير الآية (١٩) من سورة الحشر، ونصّه فيه: هذا إسناد جيّد، ورجاله كلهم ثقات، وشيخ =

١٨ ـ وعن عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمِ قالَ: خَطَبَنا أبو بكرٍ فقالَ:

أَمَّا بعدُ: فإنِّي أُوصيكُم بتَقْوَى اللهِ عزَّ وجَلَّ، وأَن تُثنُوا عليه بما هو أهله، وأَن تَثنُوا عليه بما هو أهله، وأَن تَخلِطُ وا الرَّغبَةَ بالرَّهبَةِ، وأَن تَجمَعُ وا الإلحافَ بالمسألَةِ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ أَثنى على زَكَرِيَّا، وعلى أهلِ بيتِه، فقالَ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَكَا رَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَيْمِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ثمَّ اعلَمُوا عبادَ اللهِ أَنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ قد ارتَهَنَ بحقِّه أنفسَكُم، وأخَذَ على ذلك مواثيقَكُم، واشترَى منكم القليلَ الفانيَ بالكثيرِ الباقي، وهذا كتابُ اللهِ فيكم، لا تفنَى عجائِبُه، ولا يُطفَأُ نورُه، فصَدِّقُوا قولَه، وانتَصِحُوا كتابَه، واستَبصِرُوا فيه ليومِ الظُّلمَةِ، فإنَّما خَلَقَكُم للعبادةِ، ووكَّل بكم الكِرامَ الكاتبين، يعلَمُونَ ما تفعَلُونَ.

ثم اعلَمُ واعبادَ اللهِ، إنَّكم لَتَغدُون وتَرُوحُون في أجلِ قد غُيِّبَ عنكم عِلمُه، فإنِ استَطَعتُم أن تنقَضِيَ الآجالُ وأنتُم في عَمَلٍ لله فافعَلُوا، ولن تستَطيعُوا ذلك إلا باللهِ، فسابِقُوا في مُهَلِ آجالِكُم قبلَ أن تنقضِيَ فتردَّكُم إلى سُوءِ أعمالِكُم، فإنَّ قوماً جَعَلُوا آجالَهم لغيرِهم، فنَسُوا أنفُسهم، فنَهاكُم أن تكونُوا أمثالَهم، الوَحَاءَ الوَحَاءَ النَّجَاءَ النَّجَاءَ، إنَّ وراءَكُم طالباً حَثيثاً مَرُّهُ سريعٌ. رَواهُ أبي شَيبة، وأبو نُعَيم، والحاكِمُ، وغيرُهم (۱).

<sup>=</sup> جرير بن عثمان، هو: ابن نمحة، لا أعرفه بنفي ولا إثبات، غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ جرير كلّهم ثقات، وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٣٥٥٧٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٤\_٥٥)، وابو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٤٤٥)، قال الذهبي في «مختصر المستدرك»: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف.

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٤٤١٨٠) إلى هناد في «الزهد» (٤٩٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٩٤).

19 ـ وعن ابنِ الزُّبيرِ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أبا بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه قالَ وهو يخطُبُ: يا معشرَ النَّاسِ! استَحيُوا منَ اللهِ، فوالذي نفسي بيدِه، إنِّي لأظُلُّ حتَّى أذهبَ إلى الغائِطِ في الفَضاءِ مُغَطِّياً رأسي \_ وفي لفظٍ: مُقَنِّعاً رأسي \_ استِحياءً من ربِّي. رَواهُ ابنُ المُبارَكِ، وابنُ أبي شَيبةَ في «مُصنَّفِه»، والخرائِطِيُّ في «مَكارِم الأخلاقِ»(۱).

• ٢ - وعن [مُحمَّدِ بنِ] (٢) إبراهيمَ بنِ الحارِثِ: أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقِ خَطَبَ النَّاسَ فقالَ: والذي نفسي بيدِه، لَئِنِ اتَّقَيتُم وأحسَنتُم لَيُوشِكَنَّ ألَّا يأتيَ عليكم [إلا يسيراً] (٣) حتَّى تشبَعُوا من الخُبزِ والسَّمنِ. رَواهُ ابنُ أبي الدُّنيا، والدِّيْنَوَرِيُّ (٤).

٢١ ـ وعن مُوسَى بنِ عُقبَةَ رحِمَه اللهُ تعالى: أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضِيَ اللهُ عنه
كانَ يخطُبُ فيقولُ:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمَين، أحمَدُه وأستَعينُه، ونسألُه الكرامَة فيما بعدَ المَوتِ، فإنَّه قد دنا أجَلي وأجَلُكم، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه، أرسلَه بالحقِّ بشيراً ونذيراً، وسراجاً مُنيراً، ﴿ لِلمُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ الْفَوْلُ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ [يس: ٧٠]، ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد رَشَدَ، ومَن يعصِهما فقد ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً.

<sup>(</sup>١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١/ ١٠٧) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١٣٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٣٢٥)، وأورده ابن حجر في «إتحاف المهرة» (٩٢٣١) وعزاه لابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ٥٧)، وقال: إنه منقطع.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٠٥٧)، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٥٨٠) عن مجاهد بلفظ: قام أبو بكر خطيبًا فقال: أبشروا، فإني أرجو أن يتم الله هذا الأمر حتى تشبعوا من الزيت والخبز.

أُوصِيكُم بتقوى اللهِ، والاعتصامِ بأمرِ اللهِ الذي شرَعَ لكم وهَداكُم به، فإنَّ جَوامِعَ هُدَى الإسلامِ بعدَ كلمةِ الإخلاصِ السَّمعُ والطَّاعةُ لمَن ولاهُ اللهُ أمرَكُم، فإنَّه مَن يُطِعْ وليَّ الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهْيِ عن المُنكرِ فقد أفلَحَ وأدَّى المذي عليه من الحقِّ، وإيَّاكُم واتِّباعَ الهوى، فقد أفلَحَ مَن حُفِظَ [من](۱) الهوى والطَّمَعِ والغَضَب، وإيَّاكُم والفَخْرَ، وما فَخْرُ مَن خُلِقَ من تُرابٍ، ثمَّ إلى التَّرابِ يعودُ، ثمَّ يأكُلُه الدُّودُ، ثمَّ هو اليومَ حَيُّ وغداً ميِّتُ؟!

فاعمَلُوا يوماً بيوم، وساعةً بساعةٍ، وتوقّوا دُعاءَ المَظلوم، وعُدُّوا أَنفُسَكُم في المَوتى، واصبِرُوا فإنَّ العملَ كلَّه بالصَّبرِ، واحذَرُوا، والحذَرُ ينفَعُ، واعمَلُوا والعَمَلُ يُقبَلُ، واحذَرُوا ما حذَّرَكُم اللهُ من عذابِه، وسارِعُوا فيما وَعَدَكُم اللهُ من رحمتِه وثوابِه، يُقبَلُ، واحذَرُوا ما حذَّركُم اللهُ من عذابِه، وسارِعُوا فيما وَعَدَكُم اللهُ من رحمتِه وثوابِه، وافهَمُوا تفَهمُوا، واتَّقُوا تُوقُوا، فإنَّ الله قد بيَّنَ لكُم ما أهلَكَ به مَنْ كانَ قبلكُم، وما نجا به مَنْ نجا قبلكم، قد بيَّنَ لكُم في كتابِه حلالَه وحرامَه، وما يُحِبُّ من الأعمالِ وما يكرَهُ، فإنِّي لا آلُوكُم ونفسي، واللهُ المُستَعانُ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ.

واعلَمُ وا أَنَّكَم ما أَحلَصْتُم للهِ من أعمالِكَم، فربَّكَم أَطَعتُم، وحَظَّكَم حِفِظْتُم، واغتبطتُم، وما تطوَّعتُم به فاجعَلوه نوافِلَ بينَ أيديكم تستَوفُوا بسَلَفِكُم، وتُعطَوا أَجرَكم حينَ فَقْرِكُم وحاجَتِكُم إليها.

ثمَّ تفكَّرُوا عبادَ اللهِ في إخوانِكُم وصَحابتِكُم الذين مَضَوا، قد وَرَدُوا على ما قدَّمُوا فأقامُوا عليه، وحَلُّوا في الشَّقاءِ والسَّعادةِ فيما بعدَ المَوتِ، إنَّ اللهَ ليسَ له شريكٌ، وليسَ بينَه وبينَ أحدٍ من خلقِه نَسَبٌ يُعطيه به خَيراً، ولا يصرِفُ عنه سُوءاً إلا بطاعتِه واتِّباعٍ أَمرِه، فإنَّه لا خيرَ في خيرٍ بعدَه النَّارُ، ولا شرَّ في شرِّ بعدَه الجنَّةُ، أقولُ

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

قولي هذا وأستغفرُ اللهَ لي ولكم، وصلُّوا على نبيِّكُم، ﷺ، والصلاة والسلام عليكم ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُه. أخرَجَه ابنُ أبي الدُّنيا(١).

٢٢ ـ وعن الحَسنِ رحِمَه اللهُ: أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنه خَطَبَ النَّاسَ
فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قال:

إِنَّ أَكِيسَ الكَيْسِ التَّقوى، وأحمَقَ الحُمْقِ الفُجورُ، ألا إِنَّ الصِّدقَ الأمانةُ، والكَذِبَ الخيانةُ. رَواهُ ابنُ عساكِرَ(٢).

وزادَ في روايةٍ: وحاسِبُوا أَنفُسَكُم قبلَ أَن تُحاسَبُوا، ولا يدَعُ قومٌ الجهادَ في سبيلِ اللهِ إلا ضَرَبَهم اللهُ بالفَقرِ، ولا ظَهَرَتِ الفاحِشَةُ في قوم إلا عمَّهُمُ اللهُ بالبَلاءِ (٣).

وفي روايةٍ: خَطَبَ فذكرَ المُسلمينَ فقالَ: مَن ظَلَمَ منهم أحداً فقد أَخْفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، ومَن وَلِيَ من أمورِ النَّاسِ شيئاً فلم يُعطِهمْ كتابَ اللهِ، فعلَيه بَهْلَةُ اللهِ (٤٠).

وفي روايةٍ له: أنَّ أبا بكرٍ قامَ خَطيباً، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قالَ: الحمدُ للهِ الذي هَدَى فكفَى، وأعطَى فأغنَى (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جامع الأحاديث» للسيوطي (۲۷۳۲۰)، وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «الحذر والشفقة»، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۳۰/ ۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) كذا عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٤١١٤)، وهو عند ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٣٠ / ٣٠٠)، وليس فيه: ألا إن الصدق الأمانة والكذب الخيانة. واللفظ المذكور أعلاه عن الحسن رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) هي بنفس الخبر السابق، ورواه أيضاً معمر بن راشد في «الجامع» (١٣١١).

<sup>(</sup>٤) هو في «كنز العمال» (١٤٣٩١) وعزاه للدينوري، وهو في كتابه «المجالسة وجواهر العلم» (٤) هو في المجالسة وجواهر العلم» (١٤٤١) عن رافع بن أبي رافع الطائي، وانظر تمام تخريجه ثمّة، والبَهْلُ: اللعنُ. يقال: عليه بَهْلُةُ الله وبُهْلَتُهُ، أي: لعنة الله. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بهل).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٣٠/ ٣١٨) بسنده عن صالح بن كيسان، ضمن خطبة =

وفي رواية له عنه: أنَّه قالَ: أيُّها النَّاسُ احنَرُوا الدُّنيا، ولا تَثِقُوا بها؟ فإنَّها غَرَّارةٌ غَدَّارةٌ، وآثِرُوا الآخِرةَ على الدُّنيا فأحِبُّوها، فبِحُبِّ كلِّ واحدةٍ منهما تُبغَضُ الأُخرَى. أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكُم (۱).

\* \* \*

<sup>=</sup> أبي بكر الصديق يوم الرّدة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤٤/ ٢٥٥\_٢٥٦)، وهو في «كنز العمال» (٢١٦٨٣).

## فَصْلٌ

٢٣ ـ عن قَبيصَةَ رحِمَه اللهُ تعالى قالَ: سمِعتُ عمرَ رضِيَ اللهُ عنه وهو يقولُ: مَن لا يَرْحَمُ لا يُرحَمُ، ومَن لا يغفِرُ لا يُغفَرُ له، ومَن لا يتوبُ لا يُتابُ عليه، ومَن لا يتَقي لا يُوقَهُ. رَواهُ البُخارِيُّ في «الأدبِ»(١).

٢٤ ـ وعن الباهليِّ رحِمَه اللهُ: أنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه قامَ في النَّاسِ خَطيباً مَدخَلَه في الشَّام بالجابيةِ، فقالَ:

تعلَّمُ واالقُر آنَ تُعرَفُوا به، واعمَلُوا به تكونُوا من أهلِه، فإنَّه لم يبلُغْ منزلةَ ذي حَقِّ أن يُطاعَ في معصيةِ اللهِ، واعلَمُوا أنَّه لا يُقرِّبُ منن أجلٍ ولا يُبعِدُ من رزقٍ، قَولُ بحقٍّ، وتذكيرُ عظيم.

واعلَمُوا أنَّ بينَ العبدِ وبينَ رزقِه حِجاباً، فإنْ صَبَرَ أتاه رِزْقُه، وإن اقتَحَمَ هَتَكَ الحِجابَ ولم يُدرِكْ فَوقَ رِزْقِه.

فَأَدِّبُوا الخيلَ، وانتَضِلُوا، وتنَعَّلُوا، وتسَوَّكُوا، وتَمَعْدَدُوا<sup>(۲)</sup>، وإِيَّاكُم وأخلاقَ العَجَم، ومُجاوَرَةَ الجبَّارين، وأن يُرفَعَ بينَ ظَهرانيكُم صليبٌ، وأن تجلِسُوا على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن تدخُلُوا الحمَّامَ بغيرِ إزارٍ، وأن تَدَعُوا نساءَكُم يدخُلْنَ الحمَّاماتِ، فإنَّ ذلك لا يحِلُّ.

وإِيَّاكُم أَن تكسِبُوا من عقدِ الأعاجِمِ بعدَ نُزولِكُم في بلادِهِم ما يحبِسُكُم في أرضِهم، فإنَّكُم تُوشِكُون أَن ترجِعُوا إلى بلادِكُم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) مَعَدُّ أبو العرب، وهو معدَّ بن عدنان، وتَمَعْدَدَ الرجلُ: تزيّا بزيّهم، أو انتسب إليهم، أو تصبّر على عيشتهم. «مختار الصحاح» (عدد).

وإيَّاكُم والصّغارَ أن تَجعَلوه في رِقابِكُم، وعليكُم بأموالِ العرَبِ، الماشيةُ تنزِلُونَ بها حيثُ نَزَلتُم، واعلَمُوا أنَّ الأشرِبَةَ تُصنَعُ من الثَّلاثةِ: من الزَّبيبِ والعَسَلِ والتَّمرِ، فما عُتِّقَ منه فه و خَمرٌ لا يجِلُّ.

واعلَمُوا أنَّ اللهَ لا يُزَكِّي ثلاثة نَفَرٍ، ولا ينظُرُ إليهم، ولا يُقرِّبُهم يومَ القيامةِ، ولا يعرَّبُهم يومَ القيامةِ، ولهم عذابٌ أليمٌ: رجُلٌ أعطَى إمامَه صَفقة يُريدُ بها الدُّنيا، فإنْ أصابَها وَفَى له، وإنْ لم يُصِبْها لم يَفِ له، ورَجلٌ حرَجَ بسِلْعَتِه بعدَ العصرِ فحَلَفَ بالله لقد أعطِيَ بها كذا وكذا، فاشتُرِيَت له، وسِبابُ المُسلِمُ فِستٌ، وقِتالُه كُفرُ، ولا يحِلُّ لك أن تهجُرَ أخاك فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ.

ومَن أتى ساحِراً أو كاهِناً أو عَرَّافاً، فصَدَّقَه بما يقولُ، فقد كَفَرَ بما أُنزِلَ على مُحمَّدٍ عَيَّا اللهِ العَدَنِيُّ (١).

٢٥ ـ وعن السَّائِبِ بنِ مِهْجانٍ ـ من أهلِ الشَّامِ، وكانَ قد أدرَكَ الصَّحابةَ ـ قالَ:
لمَّا دخَلَ عُمَرُ الشَّامَ، حَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ووَعَظَ وذكَّرَ، وأمرَ بالمَعروفِ ونهى عن المُنكَر، ثمَّ قالَ:

إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قامَ فينا خطيباً كقيامي فيكم، فأمرَ بتقوَى اللهِ، وصِلَةِ الرَّحِمِ، وإصلاحِ ذاتِ البَينِ، وقالَ: عليكُم بالجَماعةِ وفي لفظٍ: بالسَّمعِ والطَّاعةِ فإنَّ يدَ اللهَ على الجماعةِ، وإنَّ الشَّيطانَ معَ الواحِدِ، وهو من الاثنينِ أبعَدُ.

لا يخلُونَّ رجلٌ بامرأةٍ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما، ومَن ساءَتْه سيِّئَةٌ، وسرَّتْه حَسنةٌ، فهو أمارَةُ المُسلمِ المُؤمِنِ، وأمارَةُ المُنافِقِ الذي لا تسوؤُه سيِّئةٌ، ولا تسرُّه حسنَةٌ، إِنْ

<sup>(</sup>١) هو في «كنز العمال» (١٨٧ ٤٤)، وأورده أيضاً ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٥٥٦ ـ ٥٥٧) نقلًا عن العدني، وقال: إسناده جيّد، وله شواهد.

عَمِلَ خَيراً لم يرجُ منَ اللهِ في ذلك الخيرِ ثَواباً، وإِنْ عَمِلَ شرَّاً لم يخَفْ منَ اللهِ في ذلك الشَّرِّ عقاباً.

وأَجمِلُوا في طَلَبِ الدُّنيا، فإنَّ اللهَ قد تكفَّلَ بأرزاقِكُم، وكلُّ سيُتِمُّ له عمَلَه الذي كانَ عامِلاً، استَعينُوا باللهِ على أعمالِكم، فإنَّه يمحُو ما يشاءُ ويُثبِتُ وعندَه أمُّ الكِتابِ.

صلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِه، وعليه الصلاة والسلام ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. الصلاة والسلام علَيكُم. رَواهُ ابنُ مَردَوَيهِ، والبَيهَقِيُّ، وابنُ عساكِرَ، وقالا: هذه خُطبَةُ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الشَّام، وأثرها عن رسولِ اللهِ ﷺ (۱).

٢٦ ـ وعن الحَسَنِ رحِمَه اللهُ: كانَ عمرُ رضِيَ اللهُ تعالى عنه يقولُ: أَكثِرُوا فِي اللهُ تعالى عنه يقولُ: أَكثِرُوا فِي اللهُ تعالى عنه يقولُ: أَكثِرُ وا فَي النَّارِ، فإنَّ حَرَّها شديدٌ، وإنَّ قَعرَها بعيدٌ، وإنَّ مَقمَعَها حديدٌ. رَواهُ ابنُ أبي شيبةَ في «مُصنَّفِه»(٢).

٢٧ \_ وعن أبي خالد الغسّانيِّ قال: حدَّثني مَشيَخةٌ من أهلِ الشَّامِ أدرَكُوا عمرَ رضِيَ اللهُ عنه صَعِدَ المِنبَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ رضِيَ اللهُ عنه صَعِدَ المِنبَرَ، فلمَّا رأى النَّاسَ أسفلَ منه، حَمِدَ اللهَ، ثمَّ كانَ أوَّلَ كلام تكلَّمَ به بعدَ الثَّناءِ على اللهِ وعلى رسولِه:

بكف الإله مَقادِيرُها ولا قاصر عنك مَأمُورُها

هَـوِّنْ عـلـيـكَ فإنَّ الأمورَ فـليسَ بآتيـكَ مَنهيُّهـا

رَواهُ العَسْكَرِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۵۷٤)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (۲۰/ ۱۰۲ \_ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «كنز العمال» (٤١٩٤)، والبيتان ذُكِرا في «مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك (ص ٢٣٦) بأنّ =

٢٨ ـ وعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ قالَ: سمِعْتُ مَعرُورَاً ـ أو ابنَ مَعرُورٍ ـ التَّيمِيَّ، قالَ: سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، وصَعِدَ المِنبَرَ فقَعَدَ دونَ مَقعَدِ رسولِ الله ﷺ بمقعَدَينِ، فقالَ: أُوصيكُم بتَقِوَى اللهِ، واسمَعُوا وأَطيعُوا لِـمَن ولاهُ اللهُ أمرَكُم. أخرَجَه ابنُ جَريرٍ (١).

٢٩ ـ وعن أبي هُريرَة رضِيَ اللهُ عنه قالَ: كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يقُولُ في خُطبَتِه: أَفْلَحَ منكم مَنْ حُفِظَ عن الهَ وَى والغَضَبِ والطَّمَعِ، ووُفِّقَ إلى الصِّدقِ في الحديثِ، فإنَّه يجُرُّه إلى الخيرِ، مَن يكذِبْ يفجُرْ، ومَن يفجُرْ يهلِكْ، إيَّاكُم والفَخْرَ، وما فَخرُ مَن خُلِق من التَّرابِ، وإلى التُّرابِ يعودُ؟! اليومَ حيُّ وغداً ميت من عملُ واجتنبُ وا دَعوة المَظلومِ، وعُدُّوا أنفُسكُم من المَوتَى. رَواهُ البَيهَقِيُّ (٢).

٣٠ ـ وعن عُمَرَ رضِيَ اللهُ تعالى عنه: أنَّه قالَ في خُطبَتِه:

حاسِبُوا أَنفُسَكُم قبلَ أَن تُحاسَبُوا، فإنَّه أهوَنُ لحِسابِكُم، وزِنُوا أَنفُسَكُم قبلَ أَن تُوزَنُوا، وتزَيَّنُوا للعَرْضِ الأكبرِ يومَ تُعرَضُون لا تخفى منكم خافية. رَواهُ ابنُ المُبارَكِ، وأحمدُ، وأبو نُعَيم، وغَيرُهم (٣).

<sup>=</sup> عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يكثر إنشادهما.

<sup>(</sup>۱) انظر: «كنز العمال» (۱۷۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۲۱۵) (۲۱۵)، وفي «شعب الإيمان» (۱۰۲۱۰)، ورواه أيضاً أبو داود في «الزهد» (٤٨)، وأُعَلَّ محقّقُه إسناده.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٠٦)، وأحمد في «الزهد» (٦٣٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٦)، وأورده أيضاً ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٦١٨) وعزاه لابن أبي الدنيا، وقال: أثر مشهور، وفيه انقطاع.

٣١ \_ وعن الحسَنِ: أنَّ عُمَرَ كانَ يقولُ: يا أَيُّها النَّاسُ! إنَّه مَن يتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ومَن يتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ،

٣٢ ـ وعن أبي فِراسٍ قالَ: خَطَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ، فقالَ:

يا أَيُّهَ النَّاسُ! ألا إنَّما كنَّا نعرِ فُكُم إذ بينَ ظَهرانينا النَّبيُّ عَلَيْهُ، وإذ ينزِلُ الوَحْيُ، وإذ يُنبِّننا اللهُ من أخبارِكُم، ألا وإنَّ النَّبيَّ قد انطَلَقَ، وانقَطَعَ الوَحْيُ، وإنَّما نعرِ فُكم بما نقولُ لكم.

مَن أَظْهَرَ منكم خَيراً ظَنَنَا به خَيراً، وأحبَبْناه عليه، ومَن أَظْهَرَ لنا شَرَّا ظَنَنَا به شَرَّا، وأجبَبْناه عليه، ومَن أَظْهَرَ لنا شَرَّا ظَنَنَا به شَرَّا، وأبغَضْناه عليه، سَرائِرُكم [بينكُم و](٢) بينَ ربِّكم، ألا إنَّه قد أتى عليَّ حينٌ وأنا أحسِبُ أنَّ مَن قرأَ القُرآنَ يُريدُ اللهَ وما عندَه، فقد خُيِّل لي بأَخَرَةٍ أَنَّ رِجالاً قد قَرَقُوه يُريدونَ به ما عندَ النَّاسِ، فأريدُوا اللهَ بقِراءَتِه، وأريدُوه بأعمالِكُم.

ألا وإنِّي واللهِ ما أُرسِلُ عُمَّالي إليكُم ليَضرِبُوا أبشارَكُم، ولا ليأخُذُوا أموالَكُم، ولا يؤنُ أُرسِلُه إليكم ليعلِّمُوكم دينكم وسُنتَكم، فمَن فعَلَ به سِوَى ذلك فليَرْفَعْه إليَّ، فوَالذي نفسي بيدِه إذاً لأُقِصَّنَّهُ منه، ألا لا تضرِبُوا المُسلمينَ فتُذِلُّوهم، ولا تحمَدُوهُم فتَافَيْنُوهُم، ولا تَمنَعُوهُم حُقوقَهم فتُكفِّروهُم، ولا تُنزِلُوهم الغِياضَ فتُضَيِّعُوهُم. رَواهُ أحمدُ، وجماعةُ (۳).

<sup>(</sup>۱) انظر: «كنز العمال» (٤٤٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في «المسند» (١/ ٤١)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٢٣)، وهنّاد في «الزهد» (٨٧٧)، وابن عساكر في «تاريخ والحاكم في «المستدرك» (٦٧٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٦٨٥)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤٤/ ٢٧٨).

٣٣ ـ وعن مُوسَى بنِ عُقبةَ قالَ: هذه خُطبَةُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ يومَ الجابيةِ:

أمَّا بعدُ، فإنِّي أُوصِيكُم بتَقوَى اللهِ الذي يبقَى، وما سِواهُ يفنَى، الذي بطاعتِه يُكرَمُ أُولِياؤُه، وبمَعصِيَتِه يُـذَلُّ أعداؤُه، فليسَ لهالكِ هَلَكَ مَعذِرَةٌ في فعلِ ضَلالةٍ حَسِبَها هُـدًى، ولا في تَرْكِ حَقِّ حَسِبَه ضلالةً.

وإنَّ أَحَقَّ ما تعاهَدَ الرَّاعي من رعيَّتِه أن يتعاهَدَهُم بما للهِ عليه من وظائفِ دينِهم الذي هداهم اللهُ له، وإنَّما علينا أن نأمُرَكُم بما أمرَكُم اللهُ به من طاعَتِه، ونَنْهاكُم عمَّا نهاكُم اللهُ عنه من مَعصِيَتِه، وأن نُقيمَ فيكم أمرَ اللهِ عزَّ وجَلَّ في قريبِ النَّاسِ وبعيدِهم، ولا نُبالي على مَن مالَ الحقُّ.

وقد عَلِمْتُ أَنَّ أقواماً يمتَنُّونَ في دينِهم فيقولُونَ: نحنُ نُصلِّي معَ المُصلِّين، ونُجاهِدُ معَ المُجاهدين، وننتَجِلُ الهجرة، وكلُّ ذلك يفعَلُه أقوامٌ ولا يحمِلُونه بحقِّه، وإنَّ الإيمانَ ليسَ بالتَّحلِّي، وإنَّ للصَّلاةِ وقتاً اشترَطَه اللهُ، فلا يحمِلُونه بحقِّه، وإنَّ الإيمانَ ليسَ بالتَّحلِّي، وإنَّ للصَّلاةِ وقتاً اشترَطَه اللهُ، فلا تصلُحُ إلا به، فوقتُ صلاةِ الفَجْرِ حينَ يُزايِلُ المَرءُ ليلَه، ويحرُمُ على الصَّائمِ طَعامُه وشَرابُه، فأتُوها حظَّها من القُرآنِ.

ووَقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا كانَ القَيْظُ، فحينَ تزيعُ عن الفَلَكِ حتَّى يكونُ ظِلُّكَ مِثلَكَ، وذلك حينَ يُهَجِّرُ المُهجِّرُ، فإذا كانَ الشِّتاءُ فحينَ تزيعُ عن الفَلَكِ حتَّى يكونَ على حاجِبِكَ الأَيْمَنِ، معَ شُروطِ اللهِ في الوُضوءِ والرُّكوع والسُّجودِ.

ووَقتُ صلاةِ العَصْرِ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ قبلَ أن تَصْفارَّ، قدرَ ما يسيرُ الرَّاكِبُ على الجَمَلِ الثَّقالِ فَرسَخَينِ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ.

وصلاةُ المَغربِ حينَ تغرُبُ الشَّمسُ ويُفطِرُ الصَّائِمُ.

وصلاةُ العِشاءِ حينَ يُعَسْعِسُ اللَّيلُ، وتذهَبُ حُمرَةُ الأُفُقِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ، فمَن رَقَدَ قبلَ ذلك، فلا أَرقَدَ اللهُ عينيه.

هـذه مَواقيتُ الصَّلاةِ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

ويقولُ الرَّجُلُ: هاجَرْتُ، ولم يُهاجِرْ، وإنَّ المُهاجرينَ الذين هَجَروا السِّيِّئاتِ.

ويقولُ أقوامٌ: جاهَدْنا، وإنَّ الجِهادَ في سبيلِ اللهِ مُجاهَدَةُ العَدُوِّ، واجتِنابُ اللهِ مُجاهَدَةُ العَدُوِّ، واجتِنابُ الحرامِ، وقد يُقاتِلُ أقوامٌ يُحسِنُونَ القِتالَ لا يُريدون بذلك الأجرَ ولا الذِّكرَ، وإنَّما القَتلُ حَثْفٌ من الحُتوفِ، وكلُّ امرئٍ على ما قاتلَ عليه، وإنَّ الرَّجُلَ لَيُقاتِلُ بطبيعتِه من الشَّجاعةِ، فيُنجي مَنْ يعرِفُ ومَنْ لا يعرِفُ، وإنَّ الرَّجُلَ ليَجبُنُ بطبيعتِه فيسلِّمُ أباه وأمَّه، وإنَّ الكَلْبَ ليَهِرُّ من وراءِ أهلِه.

واعلَموا أنَّ الصَّومَ يُجتَنَبُ فيه أذى المُسلمين، كما يَمتَنِعُ الرَّجُلُ من [لذَّتِه منَ] (١) الطَّعام والشَّرابِ والنِّساءِ، فذلك الصِّيامُ التَّامُّ.

وإيتاءُ الزَّكاةِ التي فَرضَ رسولُ اللهِ ﷺ طيِّةً بها أنفُسُهم، فلا يرَوْنَ عليها بِرَّا، فافَهَمُوا ما تُوعَظُونَ به؛ فإنَّ الخَرِبَ مَن خرَّبَ دينَه، وإنَّ السَّعيدَ مَن وُعِظَ بغَيرِه، وإنَّ الشَّعيدَ مَن وُعِظَ بغَيرِه، وإنَّ الشَّقِيَ مَن شَقِيَ في بطنِ أُمِّه، وإنَّ شَرَّ الأُمورِ مُبتَدَعاتُها، وإنَّ الاقتِصادَ في سُنَّةٍ خيرٌ من الاجتهادِ في بدعةٍ، وإنَّ للنَّاسِ نفرةً عن سُلطانِهم، فعائذٌ باللهِ أن يُدرِكني وإيَّاكُم.

ضَغائِنُ مَجبولةٌ، وأهواءٌ مُتَّبعةٌ، ودُنيا مُؤثرةٌ، وقد خَشيتُ أن تَركَنُوا إلى الذين ظَلَمُ وا فلا تَطمئِتُوا إلى [مَن أُوتِي](٢).....

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

مالاً، [و](١)عليكُم بهذا القُرآنِ؛ فإنَّ فيه النُّورَ والشِّفاءَ، وفي غيرِه الشَّقاءُ.

وقد قضَيتُ الذي عليَّ فيما وَلَاني اللهُ عزَّ وجَلَّ من أُمورِكُم، ووَعَظْتُكُم نُصْحاً لكم، وقد أَمَرْنا لكم بأرزاقِكُم، وجنّدنا لكم جُنودكم، وهيَّأنا لكم مَغازيكُم، وأثبَتنا لكم منازِلَكُم، ووسّعنا لكم ما بَلَغَ فيكم، وما قاتَلتُم عليه بأسيافِكُم، فلا حُجَّةَ لكم على اللهِ الحُجَّةُ عليكم. أقولُ قولي هذا، وأستغفِرُ اللهَ لي ولكُم (٢).

٣٤ ـ وعن الشَّعبيِّ قالَ: لمَّا وَلِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ صَعِدَ المنبرَ فقالَ:

ما كانَ اللهُ ليَراني أن أرى نفسي أهلاً لمَجلسِ أبي بكر، فنزلَ مِرْقاة، فحمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قالَ: اقرَؤُوا القُرآنَ تُعرَفُوا به، واعمَلُوا به تكونُوا من أهلِه، وزِنُوا أنفُسكُم قبلَ أن تُوزَنُوا، وتزَيَّنُوا للعَرْضِ الأكبر، يومَ تُعرَضُونَ من أهلِه، وزِنُوا أنفُسكُم قبلَ أن تُوزَنُوا، وتزَيَّنُوا للعَرْضِ الأكبر، يومَ تُعرَضُونَ على اللهِ لا تخفَى منكم خافية، إنَّه لم يبلُغْ حقّ ذي حَقِّ أن يُطاعَ في معصيةِ اللهِ، ألا وإنِّي أنزَلْتُ [نفسي] من مالِ اللهِ بمنزلةِ وليِّ اليتيم، إنِ استَغنيتُ عَفَفتُ، وإنِ افتَقَرْتُ أَكلتُ بالمَعروفِ. رَواهُ الدِّينَورِيُّ (٤).

٣٥ ـ عن أبي عُبيدٍ مولى ابنِ أزهَرَ قالَ: شَهِدْتُ العيدَ معَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فجاءَ فصلَّى، وانصرَفَ فخَطَبَ النَّاسَ، فقالَ: إنَّ هذَين يومانِ نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) انظر: «كنز العمال» (٤٤٢١٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) انظر: «كنز العمال» (٤٢١٤)، والخبر في «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (١٢٩١)، وأورده أيضاً ابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٦١٨) وعزاه لابن أبي الدنيا، وقال: أثر مشهور، وفيه انقطاع. انتهى. وانظر تمام تخريجه فيهما. ورواه أيضاً ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤٤/ ٣٦٣\_ ٢٦٤).

صيامِهما، يومُ فِطرِكُم عن صيامِكم، والآخرُ يومُ تأكلون [فيه](١) من نُسُكِكُم (٢).

والمُرادُ به جِنسُ اليومِ الشَّامِلُ لجميعِ أيَّامِ النَّحرِ والتَّشريقِ، وهي أربعةُ أيَّامٍ.

٣٦ - وعن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعة: أنَّ النَّاسَ مُطِروا على عَهدِ عمرَ بنِ الخطَّابِ يومَ عيدٍ، فلم يخرُجُ إلى المُصلَّى الذي يُصلِّى فيه الفِطْر والأَضْحَى، وجمَعَ النَّاسَ في المَسجدِ فصلَّى بهم، ثمَّ قامَ على المِنبَرِ فقالَ: يا أَيُّها النَّاسُ! إنَّ رسولَ اللهِ عَلَي كانَ يخرُجُ بالنَّاسِ إلى المُصلَّى يُصلِّى بهم؛ لأَنَّه أرفَقُ بهم، وأنَّ رسولَ اللهِ عَلَي المَسجِدُ كانَ لا يسَعُهم، فإذا كانَ هذا المَطرُ، فالمَسجِدُ أرفَقُ بهم، وأنَّ المَسجِدُ كانَ لا يسَعُهم، فإذا كانَ هذا المَطرُ، فالمَسجِدُ أرفَقُ بهم. رَواهُ البَيهَقِيُّ (٣).

\* \* \*

(١) ما بين معكو فتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٥٥٢).

## فَصْلٌ

٣٧ عن عُثمانَ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كانَ يقولُ في خُطبَتِه: إذا قامَ الإمامُ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ فاستَمِعُوا وأنصِتُوا، فإنَّ للمُنصِتِ الذي لا يسمَعُ من الحظِّ مثلَ ما للمُستَمِع المُنصِتِ. رَواهُ مالكُ في «مُوَطَّئِه»(١).

٣٨\_ وعن الحسَنِ: أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثنَى عليه، ثمَّ قالَ:

أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللهَ، فإنَّ تقوى اللهِ غُنْمُ، وإنَّ أَكيَسَ الكَيْسِ مَن دانَ نفسَه، وعَمِلَ لِما بعدَ المَوتِ، واكتَسَبَ من نُورِ اللهِ نُوراً لظُلمَةِ القَبرِ، وليَخْشَ عبدٌ أن يحشُرَه اللهُ أعمى وقد كانَ بصيراً، وقد يكفي الحكيمَ جوامِعُ الكَلِم، والأصَمُّ يُنادَى من مكانٍ بعيدٍ.

واعلَمُوا أَنَّ مَن كَانَ اللهُ له لم يخَفْ شَيئاً، ومَن كَانَ اللهُ عليه فمَن يرجُو بعدَه؟! رَواهُ الدِّينَورِيُّ، وابنُ عَساكِر (٢٠).

٣٩ وأمَّا حديثُ قِصَّةِ عُثمانَ أنَّه لمَّا خَطَبَ في أوَّلِ جُمُعةٍ وَلِيَ الخِلافة، صَعِدَ المِنبَرَ فقالَ: الحمدُ اللهِ، فأُرتِجَ عليه، فقالَ: إنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ - رضِيَ اللهُ عنهما - كانا يُعِدَّانِ لهذا المَقامِ مَقالاً، وأنتُم إلى إمامٍ فعَّالٍ أحوَجُ منكم إلى إمامٍ قوَّالٍ، وستأتيكُم الخُطَبُ بعدُ، وأستَغفِرُ اللهَ لي ولكُم، ونَزَلَ وصلَّى بهم.

فقالَ ابنُ الهُمامِ: إنَّها لم تُعرَفْ في كُتُبِ الحديثِ، بل في كُتُبِ الفِقْهِ").

<sup>(</sup>١) رواه مالك في «الموطأ» (٢٣٤)، وعنه الشافعي في «مسنده» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في «المجالسة» (٤/ ١١٥ ـ ١١٦)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٢) رواه الدينوري أبيخ مدينة دمشق» (٣٩/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨)، وانظر تمام تخريجه ثمّة.

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٦٠)، والخبر أورده أيضاً الزيلعي في «نصب الراية» (٣) انظر: «شرح فتح القديث» مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ. (٢/ ١٩٧) وعزاه للإِمام القاسم بنِ ثابتٍ السَّرَقُسْطِيّ في كتابه «غريب الحديث» مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ.

## فَصْلٌ

• ٤ \_ عن عليٍّ كرَّمَ اللهُ وَجهَهُ: أنَّه قالَ في خُطبَتِه:

إنَّ أَحَتَّ ما ابتَدَأَ به المُبتَدِئُونَ، ونَطَقَ به النَّاطِقُون، وتَفَوَّهَ به القائِلُونَ: حَمْدٌ للهِ، وثَناءٌ عليه بما هو أهلُه، والصَّلاةُ على مُحمَّدٍ ﷺ.

ثمَّ قالَ: الحمدُ للهِ المُتفَرِّدِ بالبَقاءِ (۱) المُتوَحِّدِ بالمُلكِ، الذي له الفَخْرُ والمَجْدُ والثَّنَاءُ، خَضَعَتِ الآلهةُ لجَلالِه \_ يعني الأصنامَ وكلَّ ما عُبِدَ من دُونِه من الأنامِ \_ ، وَوَجِلَتِ القُلوبُ من مَخافتِه، فلا عِدْلَ له، ولا يَدْ له، ولا يُشبِهُه أحدٌ من خَلقِه، ونشهَدُ له بما شَهِدَ لنَفْسِه وأُولو العِلْمِ من خَلْقِه، أنْ لا إلهَ إلا هو، ليسَت له صِفةٌ تُنالُ، ولا حَدُّ يُضرَبُ له فيه الأمثالُ، المَدرُّ صَوْبَ الغَمامِ بنبات (۱) النِّطاف، وهَطلُ (۱) الرَّباب بوابلِ الطَّلِ (۱)، فَرَشَ (۱) الفيافي من الآكامِ بتشقيقِ الدِّمَنِ، وأينَق (۱) الزَّهر، والأنواء (۱) المُستَحسَنَ من النَّباتِ، وشَقَّ العُيونَ من جُيوبِ المَطَرِ؛ إذ شَبِعَتِ الدِّلاءُ حياةً للطَّيرِ والهوامّ، والوَحْشِ وسائرِ الأنامِ والأنعام.

فسُبحانَ مَن يُدانُ لدينِه، ولا يُدانُ لغَيرِ دينِه دينٌ، وسُبحانَ الذي ليسَ له صفةُ نعتٍ موجودٍ، ولا حدٌّ محدودٌ.

<sup>(</sup>١) في مطبوع «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (٣٩/ ١٩٨)\_والنقل منه\_: «المتفرّد بدوام البقاء».

<sup>(</sup>٢) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر (٣٩/ ١٩٨): «ببنات».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: «ومنهطل».

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «الطي»، والمثبت من «تاريخ مدينة دمشق».

<sup>(</sup>٥) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق»: «وبيّن».

<sup>(</sup>٦) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق»: «وأنيق».

<sup>(</sup>٧) في هامش «ج»: «والأنواع»، وكذا في «تاريخ مدينة دمشق».

ونشهدُ أنَّ سيِّدنا محمَّداً عَيَّةٍ عبدُه المُرتَضَى، ونبيُّه المُصطَفَى، ورسولُه المُجتبَى، أرسلَه اللهُ إلينا كافَّةً والنَّاسُ أهلُ عبادةِ الأوثانِ، وخُضوعِ الظَّلالةِ، يسفِكُونَ دِماءَهم، ويقتُلونَ أولادَهم، ويُخيفونَ سلبَهم (۱)، عيشُهُم الظُّلمُ، وأمنُهُم الخُوفُ، وعِزُّهُم الذُّلُ، فجاءَ رحمةً حتَّى استنقذنا اللهُ بمُحَمَّدٍ عَيَّةٍ من الضَّلالةِ، وهدانا بمُحَمَّدٍ عَيَّةٍ من الجَهالةِ، ونحنُ معاشِرَ العَرَبِ أضيتُ الأُممِ مَعاشاً، وأخسُّهُم رِياشاً، جُلُّ طعامِنا الهَبيدُ يعني: شحمَ الحَنْظُلِ، وجُلُّ لباسِنا الوَبرُ والجلودُ، معَ عبادةِ الأوثانِ والنِّرانِ.

فهَدانا محمَّدٌ (٢) ﷺ بعدَ أن أمكنَه اللهُ شُعلَةَ النُّورِ، فأضاءَ بمُحمَّدٍ مشارِقَ الأرضِ ومغَارِبَها، فقَبَضَه اللهُ إليه، فإنَّا للهِ وإنا إليه راجِعون، ما أجلَّ رَزِيَّتَه، وأعظَمَ مُصيبَتَه! فالمؤمنون فيه سواءٌ، مُصيبَتُهم فيه واحدةٌ. الحديث. رَواهُ ابنُ عساكِرَ (٣).

١ ٤ \_ وعن مَولى أُمِّ عُثمانَ قالَ: سمِعْتُ عليًّا على مِنبَرِ الكُوفَةِ يقولُ:

إذا كانَ يومُ الجُمُعةِ غَدَتِ الشَّياطينُ براياتِها إلى الأسواقِ، فيرمونَ النَّاسَ بالتَّرابيثِ أو الرَّبائثِ - أي: العَلائِقِ والعَوائِقِ - ويُذَكِّرونَهم الحَوائِجَ، ويُثَبِّطُونهُم عن الجُمُعةِ، وتغدُو المَلائكةُ براياتِها فتجلِسُ على أبوابِ المَساجدِ، فيكتُبُونَ الرَّجُلَ من ساعةٍ، والرَّجُلَ من ساعتينِ، حتَّى يخرُجَ الإمامُ.

فإذا جَلَسَ الرَّجُلَ مجلِساً يستَمْكِنُ فيه من الاستماعِ والنَّظَرَ فأنصَتَ ولم يَلْغُ، كانَ له](١٤ كِفْلٌ كانَ له [كِفْلانِ من أجرٍ، وإن جَلَسَ حيثُ لا يسمَعُ فأنصَتَ ولم يَلْغُ، كانَ له](١٤ كِفْلٌ

<sup>(</sup>١) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق»: «سبيلهم»، ولعلّ الصواب: سُبُلُهم. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق»: «فهدانا الله بمحمد».

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٣٩/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

من الأجرِ، وإن جَلَسَ مجلِساً يستَمكِنُ فيه من الاستِماعِ والنَّظَرِ فلَغا ولم يُنصِتْ، كانَ له كِفْلٌ من الوِزْرِ، ومَن قالَ يومَ الجُمُعةِ لصاحبِه: صَهْ، فقد لَغا، ومَن لَغا فليسَ له في جُمُعتِه تلك شيءٌ.

ثمَّ يقولُ في آخِرِ ذلك: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ ذلك. رَواهُ البَيهَقِيُّ (١).

٤٢ ـ وعـن أبـي وائلٍ (٢) رحِمَـه اللهُ قالَ: خَطَبَ عليٌّ النَّاسَ بالكُوفَةِ فسـمِعتُه يقولُ في خُطبَتِه:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّه مَنْ يَتَفَقَّرُ افْتَقَرَ، ومَنْ يُعَمَّر ابتُلِيَ، ومَنْ لا يستعِدُّ إلى البلاءِ إذا ابتُلِيَ لا يصبِرُ، ومَنْ مَلَكَ استَأْثَرَ، ومَنْ لا يستشيرُ يندَمُ.

وكانَ يقولُ من وراءِ هذا الكلامِ: يُوشِكُ ألا يبقَى من الإسلامِ إلا اسمُه، ومن القُرآن إلا رَسمُه.

وكانَ يقولُ: ألا لا يستَحِي الرَّجُلُ أن يتعلَّمَ، ومَن يُسأَلُ عمَّا لا يعلَمُ أَنْ يقولَ: لا أعلَمُ، مساجِدُكم يومَئذٍ عامِرَةٌ، وقلوبُكم وأبدانُكم خَرِبةٌ من الهُدَى، شرُّ مَنْ تحتَ ظِلِّ السَّماءِ فُقَهاؤُكم، منهم تبدو الفِتنَةُ، وفيهم تعودُ.

فقامَ رجلٌ فقالَ: ففيمَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: إذا كانَ الفِقهُ في رُذَالِكُم، والفاحِشَةُ في خِيارِكُم، والمُلكُ في صِغارِكُم، فعندَ ذلك تقومُ السَّاعةُ. رَواهُ البَيهَقِيُّ (٣).

(۱) كذا عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٣٣٤٣)، وهو في «السنن الكبرى» للبيهقي (٦٠٤٥)، وعواه أيضاً لأبي داود، وهو في «سننه» (١٠٥١) من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عثمان، وإسناده ضعيف؛ لجهالة مولى امرأة عطاء.

<sup>(</sup>٢) هو شقيق بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٩١٠) وقال: هذا موقوف، وإسناده إلى شريك مجهول، والأول منقطع.

٤٣ \_ وعن عبدِ اللهِ بنِ صالحِ العجليِّ، عن أبيه، قالَ: خَطَبَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ يوماً، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، وصلَّى على النَّبيِّ ﷺ، ثمَّ قالَ:

عبادَ الله! لا تغُرَّنَكُمُ الحياةُ الدُّنيا؛ فإنَّها دارٌ بالبلاءِ محفوفةٌ، وبالفَناءِ مَعروفةٌ، وبالغَاءِ مَعروفةٌ، وبالغَدْرِ مَوصوفةٌ، وكلُّ ما فيها إلى زوالٍ، وهي ما بينَ أهلِها دُوَلُ وسِجالٌ، لن يسلَم من شرِّها نُزَّ اللها، بَينا أهلُها في رَخاءٍ وسُرورٍ، إذا هم منها في بلاءٍ وغُرورٍ، العيشُ فيها مذمومٌ، والرَّخاءُ فيها لا يدومُ، وإنَّما أهلُها فيها أغراضٌ مُستهدَفَةٌ، ترميهم بسِهامِها، وتقصِمُهم بحِمامِها.

عبادَ اللهِ! إنّكم وما أنتُم من هذه الدُّنيا عن سبيلِ مَنْ قد مضَى ممَّن كانَ فيكم أطولُ أعماراً، وأشدُّ منكم بَطْشاً، وأعمَرُ دِياراً، وأبعدُ آثاراً، فأصبَحَتْ فيكم أطولُ أعماراً، وأشدَّ من بعدِ طُولِ تقلُّبِها، وأجسادُهم باليةً، ودِيارُهم خاليةً، وآثارُهُم عافيةً (۱)، واستَبدَلُوا بالقُصورِ المُشيَّدةِ، والسُّرُرِ والنَّمارِقِ المُمهَّدةِ، وآثارُهُم عافيةً (۱)، واستَبدَلُوا بالقُصورِ المُشيَّدةِ، والسُّرُرِ والنَّمارِقِ المُمهَّدةِ، الصُّخورَ والأحجارَ المُسندةَ في القُبورِ اللاطئة المُلحَدة، [التي] (۱) قد بُنِيَ الصُّخورَ والأحجارَ المُسندةَ في القُبورِ اللاطئة المُلحَدة، [التي] (۱) قد بُنِيَ بالخَرابِ فِناؤُها، وشُيِّدَ بالتُّرابِ بناؤُها، فمَحَلُّها مُقترِبٌ، وساكِنُها مُغترِبٌ، بينَ أهلِ عمارةٍ مُوحِشين، وأهلِ محلَّةٍ مُتَشاغِلين، لا يستأنِسون بالعِمرانِ، ولا يتواصَلُونَ تواصُلَ الجيرانِ، على ما بينَهم من قُربِ الجِوارِ، ودُنُوِّ الدَّارِ.

وكيفَ يكونُ بينَهم تواصُلٌ وقد طَحنَهم [بكَلْكَلِه] (٣) البِلَى، وأكلَتْهُم الجَنادِلُ والثَّرى، فأصبَحوا بعدَ الحياةِ أمواتاً، وبعدَ نَضارَةِ العَيشِ رُفاتاً، فُجِعَ (٤) بهم الأحباب،

<sup>(</sup>۱) في هامش «ج»: «أي: مندرسة».

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في «ج»: «فجمع»، والمثبت من «تاريخ مدينة دمشق»، وهو الصواب.

وسكَنوا التُّراب، وظَعَنُوا فليسَ [لهم](١) إيابٌ، هيهاتَ هيهاتَ، ﴿كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

فكأنْ قد صِرْتُم إلى ما صارُوا إليه من الوَحْدة والبِلَى في دارِ المَوتَى، وارتُهِنتُم في ذلك المُستَودَعُ، فكيفَ بكُم لوقد وارتُهِنتُم في ذلك المُستَودَعُ، فكيفَ بكُم لوقد تناهَتِ الأمورُ، وبُعثِرَتِ القُبورُ، وحُصِّلَ ما في الصَّدورِ، وأُوقِفتُم للتَّحصيلِ بينَ يدكي المَلِكِ الجَليلِ، فطارَتِ القُلوبُ؛ لإشفاقِها من سالفِ الذُّنوبِ، وهُتِكَتْ عنكُم الحُجُبُ والأستارُ، وظَهَرَت منكم العُيوبُ والأسرارُ، ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

جَعَلَنا اللهُ وإِيَّاكُم عامِلين بكِتابِه، مُتَّبِعينَ لأوليائِه، حتَّى يُحِلَّنا وإِيَّاكُم دارَ المُقامةِ من فضلِه، إنَّه حميدٌ مجيدٌ. رَواهُ الدِّينَورِيُّ، وابنُ عَساكِرَ(٢).

٤٤ ـ وعن عليًّ رضِيَ اللهُ تعالى عنه أنَّه خَطَبَ النَّاسَ فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قالَ:

أمَّا بعدُ: فإنَّ الدُّنيا قد أدبَرَتْ وآذَنَتْ بوَداع، وإنَّ الآخِرةَ قد أقبَلَتْ وأشرَفَت باطِّلاع، وإنَّ المِضمارَ اليوم، وغداً السِّباقُ، ألا وإنَّكم في أيَّام أمَلٍ من وراءِ أجَلٍ، فمَن قصَّرَ في أيام أمَلِه قبلَ حُضورِ أجَلِه، فقد خَيَّبَ عمَلَه.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) رواه الدينوري في «المجالسة» (٥/ ٢٨١ - ٢٨٣)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٢) رواه الدينوري في «المجالسة».

ألا فاعمَلُوا للهِ في الرَّغبةِ كما تعمَلون له في الرَّهبةِ، ألا وإنِّي لم أرَ كالجنَّةِ نائمٌ طالِبُها، ولم أرَ كالنَّارِ نائمٌ هارِبُها.

ألا وإنَّه مَنْ لم ينفَعْه الحقُّ ضَرَّه الباطِلُ، ومَنْ لم يستقِمْ به الهُدَى حارَ به الضَّلالُ، ألا وإنَّكم قد أُمِرتُم بالظَّعنِ، ودُلِلتُم على الرَّدِّ.

ألا أيُّها النَّاسُ إنَّما الدُّنيا عَرَضٌ حاضِرٌ، يأكُلُ منها البَرُّ والفاجِرُ، وإنَّ الآخرة وَعْدُ صادِقٌ، يحكُمُ فيها المَلِكُ القادِرُ.

ألا إِنَّ ﴿ ٱلشَّيَطِنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلً وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

أَيُّهَ النَّاسُ! أحسِنُوا في عُمُرِكم تُحفَظُوا في عَقِبِكُم، فإنَّ اللهَ تبارَكُ وتعالى وَعَدَ جَنَّتُه مَن أطاعَه، وأَوْعَدَ نارَه مَن عَصاهُ، إنَّها نارٌ لا يهدَأُ زَفيرُها، ولا يُفَكُّ أسيرُها، ولا يُجبَرُ كسيرُها، حَرُّها شديدٌ، وقعرُها بعيدٌ، وماؤُها صَديدٌ، وإنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكم اتِّباعُ الهَوى، وطُولُ الأمَل. رَواهُ الدِّينَورِيُّ، وابنُ عَساكِرَ(۱).

20 ـ وعن العلاء بن زياد الأعرابيّ قال: سمِعتُ أبي يقولُ: صَعِدَ أميرُ المُؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ مِنبرَ الكوفة بعدَ الفِتنة وفَراغِه من النَّهرَ وانِ، فحمِدَ اللهُ، وخَنَقَتْه العَبْرَةُ، فبَكَى حتَّى اخضَلَّتْ لحيَتُه بدُموعِه وجَرَت، ثمَّ نفضَ لحيتَه، فوقعَ رَشاشُها على ناموسِ النَّاسِ، فكُنَّا نقولُ: إِنَّ مَن أصابَه من دُموعِه فقد حرَّمَه اللهُ على النَّار.

<sup>(</sup>۱) رواه الدينوري في «المجالسة» (٤/ ١١٦ ـ ١٢١)، وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤/ ٥٧) وابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤٧ ) قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ٧): هذه الخطبة بليغة نافعة جامعة للخير، ناهية عن الشَّر، وقد روي لها شواهد من وجوه أخر متصلة، ولله الحمد والمنّة.

ثمَّ قالَ: يا أَيُّها النَّاسُ! لا تكونُوا ممَّن يرجُو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ، ويُؤَخِّرُ التَّوبَةَ لطُولِ الأَمَلِ، يقولُ في الدُّنيا قولَ الزَّاهِدين، ويعمَلُ فيها عَمَلَ الرَّاغبين، إنْ أُعطِيَ منها لم يشبَعْ، وإن مُنِعَ منها لم يقنَعْ، يَعجَزُ عن شُكرِ ما أُوتِيَ، ويبتَغي الزِّيادةَ فيما بقِي، ويأمُرُ ولا يأتي، وينهَى ولا ينتهي، يُحِبُّ الصَّالحين ولا يعمَلُ بأعمالِهم، ويُبغِضُ الظَّالمين وهو منهم، تغلِبُه نفسُه على ما يظنُّ، ولا يغلِبُها على ما يستَيقِنُ.

إِنِ استَغنَى فُتِنَ، وإِنْ مَرِضَ حَزِنَ، وإِنِ افتقَرَ قَنِطَ ووَهِنَ، فهو بينَ الذَّنبِ والنِّعمةِ يرتَعُ، يُعافَى فلا يشكُرُ، ويُبتَلَى فلا يصبِرُ، كأنَّ المُحذَّرَ من المَوتِ سِواهُ، وكأنَّ مَنْ وُعِدَ وزُجِرَ ما عداه.

يا عُرّاضَ المَنايا، يا رَهائِنَ المَوتِ، يا وِعاءَ الأسقامِ، ويا نُهْبَةَ الأيَّامِ، ويا نُقَلَ الدَّهرِ، ويا فاكِهَةَ الزَّمانِ، ويا نُورَ الحَدَثانِ، ويا خَرْسى عندَ الحُجَجِ، ويا مَن غَمَرَتْهُ الفِتَنُ، وحِيلَ بينَه وبينَ مَعرِفَةِ الخبَرِ، بحقِّ أقولُ:

ما نَجَا مَن نَجَا إلا بمعرفةِ نفسِه، وما هَلَكَ مَن هَلَكَ إلا من تحتِ يدِه، قالَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]، جَعَلَنا الله وإيَّاكم ممَّن سَمِعَ الوَعْظَ فقَبِلَ، ودُعِيَ إلى العَمَلِ فعَمِلَ. رَواهُ ابنُ النَّجَّارِ (١).

٤٦ \_ وعن يحيى بنِ يَعْمر (١) رحِمَه اللهُ: أنَّ عليًا بنَ أبي طالبٍ خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، ثمَّ قالَ:

أَيُّها النَّاسُ! إِنَّما هَلَكَ مَن كانَ قبلَكُم برُكوبِهم المعاصِيَ، ولم ينهَهُم الرَّبَّانيُّونَ والأحبارُ، أنزلَ اللهُ بهم العُقوباتِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «كنز العمال» (٤٤٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في «ج»: «معمر»، والمثبت من مصدر التخريج، وهو الصواب.

ألا، فمُرُوا بالمَعروفِ وانهَوا عن المُنكرِ قبلَ أن ينزِلَ بكُم الذي نزِلَ بهم، واعلَمُوا أنَّ الأمرَ بالمَعروفِ والنَّهيَ عن المُنكرِ لا يقطَعُ رِزْقاً، ولا يُقرِّبُ أَجَلاً، إنَّ الأمرَ ينزِلُ من السَّماءِ كَقَطْرِ المَطَرِ إلى كلِّ نفسٍ بما قُدِّرَ لها من زيادةٍ أو نُقصانٍ، في المهلِ أو مالٍ أو نفسٍ، وإلى لغيرِه أهلٍ أو مالٍ أو نفسٍ، ورأى لغيرِه أهلٍ أو مالٍ أو نفسٍ، ورأى لغيرِه غيرَه (۱)، فلا يكونَنَّ ذلك له فتنةً؛ [فإنَّ المَرءَ المُسلِمَ ما لم يغشَ دَناءةً يُظهِرُ تخشُّعاً لها إذا ذُكِرَتْ، ويُغرَى بها لئامُ النَّاسِ حالياسِرِ الفالجِ (۱) الذي ينتظِرُ أوَّلَ فوزةٍ من قِداحِه، وَعِبُ له المَغنَم، وتدفَعُ عنه المَغرَمَ] (۱)، فذلك المَرءُ المُسلِمُ البَريءُ من الخِيانةِ، وإنَّما ينتظِرُ إحدَى الحُسنيينِ إذا ما دَعَا الله، فما عندَ اللهِ هو خيرٌ له، وإمَّا أن يرزُقَه اللهُ مالاً، فإذا هو ذو أهلٍ ومالٍ، الحَرْثُ حَرْثانِ]: (١) المالُ والبَنونَ حَرْثُ الدُّنيا، والعَمَلُ الصَّالِحُ حَرْثُ الآنيا، وابنُ عَساكِرَ (١٠). الطَّالِحُ حَرْثُ الآنيا، وابنُ عَساكِرَ (١٠).

٤٧ ـ وقد ثبَتَ أَنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ـ رحِمَه اللهُ ـ لمَّا تولَّى الخِلافةَ وخَطَبَ الخُطبة خَتَمَها بقَولِه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْنَ لَلهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْنَ لَكُ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى الْقُرْنِ لَكُمْ لَعَدَّ لَكُمْ لَعَدَ اللهَ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكِرِ وَ الْبَعْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

قالَ مُؤلِّفُه رحِمَه اللهُ: فهذا ما حضَرني من خُطَبِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، وأصحابِه الكِرام، وأتباعِه العِظام.

<sup>(</sup>١) كذا في «ج»، والذي في «تاريخ مدينة دمشق»: «عثرة».

<sup>(</sup>٢) الياسر: المقامر، والفالج: الفائز.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) انظر: «كنز العمال» (٤٤٢٣١)، والخبر رواه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق» (٤٢/ ٥٠١-٥٠٣) من طريق ابن أبي الدنيا، وهو في كتابه «القناعة والتعفف» (٦٠) لكن دون ذكر قول يحيى بن يعمر، وقد ورد في آخر الخطبة: قال سفيان بن عيينة: ومن يحسن يتكلّم بهذا الكلام إلّا عليّ؟!

وسُبحانَ ربِّك ربِّ العِزَّةِ عمَّا يصِفون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين. آمين.

حرَّرَه مُؤلِّفُه ورُّحِمَ وسلَفُه يومَ الخميسِ عشرَي شوَّالٍ خُتِمَ بالخيرِ والإقبالِ من شُهورِ عامِ حادي عشرَ بعدَ الألفِ من الهِجرةِ النَّبويَّةِ من مكَّةَ الأمينةِ إلى المَدينةِ السَّكينةِ.

\* \* \*





وود بدادسليما والمالط أمده وسط باالاعرادي المعطم عن سالاسلولي المنظم عن سالاسلول المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن

### مكتبة فاتح (ف)

آيف الخطارة وبدستها المنظارة وبرستها والمحددة والمحتوات المنظارة والمنظارة 
مكتبة حاجي بشير آغا (ح)



الحمدُ لله الذي ختمَ بمُحمَّدِ الشرائعَ والرسائلَ، وجعلَ دِينَهُ زُبْدةَ الأواخرِ والأوائلِ، وأقامَ لنُصرةِ دينهِ أعظمَ الدلائلِ، وأيَّدهُ بالآياتِ الجلائلِ، وأُصَلِّي وأُسلِّمُ على المبعوثِ بأكرمِ السَّجايا وأشرفِ الشَّمائلِ، وعلى آلِه وصَحْبِه أُولي المكرُماتِ والفَضائلِ، ومَن اقتدى بهديهِ وسُنَّتهِ وخُلُقِه منَ الأماجدِ والأماثلِ.

#### وبعد:

فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد قال في مُحكم التنزيلِ: ﴿ لَقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسَوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقالَ تبارك وتعالى: ﴿ وَاتّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُجُبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ يَجْبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ مَن يَدَّعِي المحبة، وما أقلَ الصَّادقِينَ في هذا الزمانِ النهي عادَ فيه المُسلمُ غريباً، ولكنْ طُوبي لكلِّ غريبٍ، مُتّبع لسُنَّةِ الحبيبِ عَلَيْهُ وَمَعاملتهِ مع الخَلْقِ، فما أجدرَ بنا أن نعودَ إلى قِراءةِ ودراسةِ وتدبُّرِ سيرةِ وأخلاقِ وشمائلِ النبيِّ المُصطفى عَلَيْهُ وَإِنَّ الخيرِ في النَّعِورَ عَلَى الخيرِ في التَّباعِهِ في أقوالهِ وأفعالهِ:

وعــزَّ تلاقيــهِ ونــاءتْ منازِلُــه فمـا فاتَكُمْ بالعيـنِ هـذي شـمائِلُهُ

أخِلايَ إِنْ شَطَّ الحبيبُ ورَبْعُهُ وَلَا يَ إِنْ شَطَّ الحبيبُ ورَبْعُهُ وَلَا يَحْدَمُ وَالْكُمْ أَن تُبصروهُ بِعينكمْ

فبينَ يديكَ أخي الحبيب رسالةَ: «زُبدَة الشَّمائِلِ وَعُمْدَة المَسائِلِ» للعلَّامة

الملاً عَلِيِّ القَارِي، جمعَ لكَ في طيَّاتِها زُبدةَ الشمائل النبوية، والخِصال المُصطفويَّة، لتقتدي بها، وتكونَ منهاجاً لكَ في حياتكَ اليومية، فتسعدَ في الدارين، وتكونَ من الفائزينَ.

وهذه الرِّسالةُ قد هذَّبها الإمامُ القاريُّ من كتاب «الشمائل المحمدية» للإمام الترمذيِّ صاحب «السنن»، وهو من أحسنِ ما صُنِّفَ في شمائله وأخلاقه، ولم يأتِ أحدُّ لهُ بمُماثلٍ ومُشابه، سلكَ فيه منهاجاً سَدِيداً، ورصَّعهُ بعيونِ الأخبارِ وفنون الآثارِ ترصيعاً، حتى عُدَّ ذلكَ الكتابُ من المواهب، وطارَ صيتهُ في المشارقِ والمغاربِ، واعتنى به العلماءُ كلَّ الاعتناء، فمِنْ شارحٍ له، ومن ناظم، ومن مُهذّب، ومختصر، ومن مُترجم لرجالِه وأحوالهِم، بل إنه تُرجم إلى لغاتِ العالم الأخرى.

وممَنْ هذَّبهُ إمامُنا القاري، فقامَ بحذفِ الأسانيدِ مع الإبقاءِ على اسمِ الراوي، وحذفَ الأحاديث المكررة، حتى يُسهِّلَ على القارئ قراءةَ الكتابِ، ومشى مع الأبوابِ التي وضعَها الإمامُ التِّرمذيُّ، فابتدأ بصفةِ جمالِ طَلْعته ﷺ، وبديع خِلْقتِه، وكمالِ صُورتِه، ثم انتقلَ إلى وصفِ شَعْرِ وخِضابِ وكُحل ولباسِ ونعلِ وخاتم وسيفِ وعمامةِ الحبيبِ المصطفى ﷺ، ثم إلى وصفِ الأمورِ التي تتصلُ بالحياةِ اليوميةِ، كعيشهِ، وطعامِه، وشرابِه، وغيرِ ذلكَ.

ثم عَرَّج على النواحي الاجتماعية بينه وبين أزواجه أمَّهاتِ المؤمنينَ، وبين أهلِ بيتِه.

ثم انتقلَ بعدَ ذلكَ إلى أمورِه التعبُّديةِ.

ثم أتحفنا بذكرِ أسمائه وعمرِه ووفاتِه وميراثِه ورؤيتهِ في المنامِ. وختمَ الكتابَ باتِّباع الأثرِ، والتزامِ السُّنةِ. فكانَ هذا الكتابُ بحقِّ كما وصفهُ العلَّامةُ القاري في شرحه الماتع «جمع الوسائل في شرح الشمائل»: «إن مُطالع هذا الكتاب كأنه يُطالعُ طلعةَ ذلكَ الجنابِ، ويرى محاسنهُ الشريفةَ في كلِّ بابِ».

وقد صنَّفهُ القاري سنةَ (٥٠٠٥هـ)، أي: قبلَ تصنيف شرحه «جمع الوسائل في شرح الشمائل»، فإنَّ شرحه قد تمَّ سنة (٨٠٠٨هـ).

هذا، وقد قُمنا بمقابلة هذه الرسالة على نسختين جيدتين، الأولى نسخة فاتح ورمزها «ف»، والثانية نسخة حاج بشير آغا ورمزها «ح».

وقد ضبطنا الأحاديث، ورصَّعناها بعلاماتِ الترقيمِ المناسبةِ؛ لنُسهِّلَ على القارئ نصَّ هذه الرسالةِ، وخرَّ جنا الأحاديث من الكتب الستةِ، والمسانيدِ، والصِّحاحِ، وإتماماً للفائدةِ، وضعنا حُكْمَ الأحاديثِ صِحَّةً وضِعفاً، مُعتمدين في ذلك على أقوالِ المُحدِّ ثينَ والحُفَّاظِ؛ كالذهبيِّ وابنِ حجرٍ والهيثمي والنوويِّ والسيوطيِّ وغيرهِم من العلماء المتأخرين.

وشرحنا بعضَ الكلماتِ التي تحتاجُ إلى شرح، ولم نتوسع في شرح الكلمات؛ حتى لا نُثقلَ كاهلَ الكتاب، فيتنافى ذلكَ مع غرضِ المؤلفِ القاري من تأليفهِ.

وقد بلغَ عددُ الأحاديثِ (٣٧٧) حديثاً، مع العلمِ أنَّ عددَ أحاديثِ «الشمائلِ» للترمذي (٤٠٢).

والله نسألُ أن يجعلنا من أتباعه باطناً وظاهراً، بأقواله وأفعاله، وصفاته الخُلُقية، وشمائله الزكِيَّة، وأن يتوفانا على مِلَّته، وأن يحشرنا في زُمرته، وأن يُدخلنا في شفاعتِه، والحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خاتمِ الأنبياءِ والمُرسلينَ.



### ١ . بابُ ما جَاءَ في خَلْق رَسُوْل اللهِ ﷺ

ا عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ - قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيسَ بِالطَّوِيْلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيْرِ، وَلَا بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ وَلَا بِالآدَمِ، وَلَا بِالجَعْدِ وَسَلَّمَ لَيسَ بِالطَّوِيْلِ البَائِنِ وَلَا بِالقَصِيْرِ، وَلَا بِالأَبْيضِ الأَمْهَقِ وَلَا بِالآدَمِ، وَلَا بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ، بَعَثَهُ الله تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فأقامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَبِالمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَتَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عُشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ (۱).

٢ ـ وعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، وَلَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلَا بِالقَصِيرِ، حَسَنَ الجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبِطٍ، أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إذا مَشَى يَتَكَفَّأُ<sup>(٢)</sup>.

٣ ـ وعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مَرْبُوعاً بَعِيْدَ ما بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، عَظِيْمَ الجَمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنيهِ، عَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْراءُ، ما رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنهُ (٢٠).

(١) رواه البخاري (٥٥ ٣٣)، ومسلم (٢٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٤).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (TTTV).

٤ ـ وَعَنهُ قالَ: ما رَأَيْتُ مِنْ ذِيْ لَمَّةٍ في حُلَّةٍ حَمراءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، لهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيهِ، بَعِيْدُ ما بَينَ المَنْكِبَينِ، لم يَكُنْ بالقَصِيْرِ وَلَا بالطَّوِيْلِ(۱).

٥ ـ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بالطَّوِيْلِ وَلَا بالقَصِيْرِ، شَثِنَ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، ضَخْمَ الكَرَادِيْسِ، طَوِيْلَ المَسْرُبةِ، إذا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّأً كَأَنَّما يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ (٢).

7 ـ وعَنْهُ قالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيْلِ المُفْرِطِ، وَلا بِالقَصِيرِ المُتَرَدِّدِ، كَانَ رَبْعةً مِنَ القَوْمِ، لَم يَكُنْ بِالجَعدِ القَطَطِ وَلا بِالسَّبِطِ، كَانَ جَعْداً رَجِلاً، وَلَمْ يَكُنْ بِالمُطَهَّمِ وَلَا بِالمُكَلْثَمِ، وَكَانَ في وَجْهِهِ تَدْوِيْرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، وَكَانَ في وَجْهِهِ تَدُويْرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ العَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفارِ، جَلِيْلُ المَشاشِ وَالكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبةٍ، شَثِنُ الكَفَيْنِ وَالقَدَمَيْنَ، إذا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّما يَنْحَطُّ في صَبَبٍ، وَإذا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعاً، بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَالقَدَمَيْنَ، إذا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّما يَنْحَطُّ في صَبَبٍ، وَإذا الْتَفَتَ النَّفَتَ الْتَفَتَ مَعاً، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنْهُمْ عَرِيْكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيْرةً، مَنْ رَآهُ بَدِيْهةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ ناعِتُهُ: لَمْ أَرَقَبُلَهُ مَا يَعْدَهُ مِثْلُهُ مُ عَشِيْرةً، مَنْ رَآهُ بَدِيْهةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ ناعِتُهُ: لَمْ أَرَقَبُهُ مَعْدُولُ نَعْدَهُ مِثْلُهُ مَعْدِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ ناعِتُهُ: لَمْ أَرَقَبُهُ مَعْدُولُهُ مَعْدُهُ مَعْدُهُ مَعْدُولُ المَعْدَةُ مَعْدُولُ الْعَبْهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلُهُ مُ عَشِيْرةً، مَنْ رَآهُ بَدِيْهةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ ناعِتُهُ: لَمْ

٧ ـ وَعَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بِنَ أَبِي هَالَةَ ـ وَكَانَ وَصَّافاً ـ عَنْ حِلْيةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لَي مِنْها شَيئاً أَتَعَلَّقُ بِهِ ـ فقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَخْمَا مُفَخَّماً لِي مِنْها شَيئاً أَتَعَلَّقُ بِهِ ـ فقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَخْمَا مُفَخَّماً يَتَلَالُو وَجْهُهُ تَلاَّلُو القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، أَطْوَلَ مِنَ المَرْبُوعِ، وَأَقْصَرَ مِنَ المُشَذَّبِ، عَظِيْمَ

(١) رواه الترمذي (١٧٢٤)، وأبو يعلى (١٧٠٠)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٣٧)، والحاكم (٤١٩٤)، وأحمد (١/ ٩٦)، وأبو يعلى (٣٧٠)، والبزار (٦٤٥) والضياء المقدسي في «المختارة» (٧٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٣٨)، وابن أبي شيبة (٣١٨٠٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٧٠).

الهامة، رَجِلَ الشَّعْرِ، إِنِ افْتَرَقَتْ عَقِيْقَتُهُ فَرَقَها وَإِلّا فلا يُجَاوِرُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُيْهِ إِذا هُوَ وَفَرَهُ، أَزْهَرُ اللَّوْنِ، وَاسِعُ الجَبِيْنِ، أَنَجُ الحَوَاجِبِ سَوابِغُ في غَيْرِ قَرَنٍ، بَيْنَهُما عِرْقٌ يُلِرَّهُ الغَضَبُ، أَقْنَى العِرْنِيْنِ، لهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لمْ يَتَامَّلُهُ أَشَمَّ، كَثُ اللَّحْيةِ، سَهْلُ الغَضَبُ، أَقْنَى العِرْنِيْنِ، لهُ نُورٌ يَعْلُوهُ، يَحْسَبُهُ مَنْ لمْ يَتَامَّلُهُ أَشَمَّ، كَثُ اللَّحْيةِ، سَهْلُ الخَدَّيْنِ، ضَلِيْعُ الفَمِ، مُفَلَّجُ الأَسْنانِ، دَقِيقُ المَسْرُيةِ، كأنَّ عُنْقَهُ جِيْدُ دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الخَقَّةِ، مُعْتَدِلُ الخَنْقِ، بَادِنْ مُتَماسِكٌ، سَواءُ البَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيْضُ الصَّدْرِ، بَعِيْدُ ما الفَضَّةِ، مُعْتَدِلُ الخَنْقِ، بَادِنْ مُتَماسِكٌ، سَواءُ البَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيْضُ الصَّدْرِ، بَعِيْدُ ما الفَضَّةِ، مُعْتَدِلُ الخَنْقِ، بَادِنْ مُتَماسِكٌ، سَواءُ البَطْنِ وَالصَّدْرِ، عَرِيْضُ الصَّدْرِ، بَعِيْدُ ما الفَرْقِ المُنكِبَيْنِ وَالمَنكِبِينِ وَالمَنكِبِينِ وَالمَنكِبِينِ وَالبَطْنِ وَالسَّرَةِ بَشَعْرِ اللَّرَاعِيْنِ وَالمَنكِبِينِ وَالمَنكِبِينِ وَالمَنكِبِينِ وَالبَطْنِ مَمَّا سُورَى ذُلِكَ، أَشْعَرُ الذِّرَاعِيْنِ وَالمَنكِبِينِ وَالمَنكِبُونِ وَالمَنكِبُونِ وَالمَنكِبُ وَالمَنكِبُونِ وَالمَنكِبُ وَالمَنكِبُونِ وَالمَكلِوبُ وَالمَلكِ وَالمَلكِ وَيَمْ وَلَى الطَّولُ مِنْ وَالمَلكِرُ مَنْ لَقِي بِالسَّلامِ وَالمُلكِمُ وَالمُنكِ وَالمَلكِمُ وَالْمَلكِ وَلْمُ المَائِهُ وَيَعْدُولُ وَالْمُلكِمُ وَالمَلكِمُ وَالْمَلْولِ وَالْمُلكِمُ وَالمَلكِمُ وَالْمَلكِمُ وَالْمُلكِمُ وَالْمُلكِمُ المُلكِمُ وَالمُنكِمُ المُنكِمُ وَيَشْكُمُ المُنكِمُ وَالمَاللَّ وَالمَلكِمُ وَالمَلْكُولُولُ المُنكورِ والمُلكِمُ والمَنكلا والمُنكورِ والمَلكمُ والمَنكل والمُنكلامِ المُنكورِ والمُنكورِ

٨ ـ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَـمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: كانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: كانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ ضَلِيعَ الفَم، أشْكَلَ العَيْنِ، مَنْهُ وسَ العَقِبِ(٢).

٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في لَيلَةِ إِضْحِيانَ
وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى القَمَرِ، فلَهُو عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ (٣).

• ١ ـ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ البَرَاءَ بِنَ عَازِبِ: أَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» (۷)، وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ٤٢٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ١٥٦)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱/ ۲۸۷). وإسناده ضعيف، وحسَّنه بعضهم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٣٣٩)، وابن حبان (٦٢٨٨)، وأحمد (٥/ ٨٦)، والطيالسي (٧٦٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٨١١)، والحاكم (٧٣٨٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٩٦/١).

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قالَ: [لا] بلْ مِثْلَ القَمَرِ (١).

١١ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ كَأَنَّما صِيْغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ (٢).

١٢ ـ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ رَضِيَ اللهِ تَعَالَى عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [عُرِضَ] (٣) عَلَيَّ الأَنْبِياءُ: فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [عُرِضَ] عَلَيْ الأَنْبِياءُ: فَإِذَا مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ؛ فإذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيهِ السَّلامُ؛ فإذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ [بهِ شَبَها] (١) شَبَها عُرُوةُ بنُ مَسْعُودَ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيهِ السَّلامُ؛ فإذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ [بهِ شَبَها دِحْيةُ (٥). صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ -، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ؛ فإذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بهِ شَبَها دِحْيةُ (٥).

١٣ \_ وَعَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيِّ قالَ: سَمِعتُ أَبِا الطُّفَيلِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ: رَأَهُ غَيرِيْ، وَسَلَّمَ وَما بَقِي عَلَى وَجْهِ الأرْضِ أَحَدٌ رَآهُ غَيرِيْ، قالُ: كانَ أَبْيَضَ مَلِيْحاً مُقَصَّداً. صَلاةُ اللهِ عَلَيهِ.

١٤ ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَفْلَجَ الثَّنِيَّتَيْنِ، إذا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ بَينِ ثَناياهُ (١٠).
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

\* \* \*

•

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٥٩)، والترمذي (٣٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١١)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكو فتين سقط من «ح» و «ف»، واستدركناه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من «ح» و «ف»، واستدركناه من المصادر.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٥)، والدارمي (٥٨)، والطبراني في «الأوسط» (٧٦٧)، وفي إسناده ضعف.

#### ۲ ـ باب

## ما جَاءَ فِي خَاتَم النُّبُوَّةِ

١٥ - عَنِ السَّائِبِ بِنِ يَزِيْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: ذَهَبتْ بِي خَالَتِي إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: ذَهَبتْ بِي خَالَتِي إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ ابنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ فشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالبَرَكَةِ، وَتَوَضَّأَ فشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إلى الخَاتَم الَّذِي بَيْنَ كَتِفَيهِ، فإذا هُوَ مِثلُ زِرِّ الحَجَلَةِ (١).

١٦ \_ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَينَ كَتِفَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ غُدَّةً حَمْرًاءَ مِثلَ بَيْضَةِ الحَمامَةِ(٢).

١٧ \_ وَعَنْ رُمَيْثَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلْيهِ وَسَلَّمَ \_ وَلُو أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الخَاتَمَ الَّذِي بَينَ كَتِفَيهِ مِنْ قُربِهِ لفَعَلْتُ \_ يَقُولُ لِسَعْدِ بنِ مُعاذٍ يَومَ ماتَ: «اهتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمنِ» (٣).

١٨ \_ وعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ كَتِفَيهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتِمُ النُّبُوَّةِ، وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ (١٠).

١٩ ـ وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرِ وبنِ أَخْطَبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يا أَبا زَيْدٍ! ادْنُ مِنِّي فَامْسَحْ ظَهْرِي؛ فمَسَحْتُ طَهَرَهُ، فوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الخَاتَم، قُلتُ: وَما الخَاتَمُ؟ قَالَ: شَعَراتٌ مُجْتَمِعاتٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٧)، ومسلم (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٤٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٨)، وأحمد (٦/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٠)، والحاكم (١٩٨)، وابن حبان (٢٠٠٠)، وأحمد (٥/ ٧٧)، وأبو يعلى (٦٨٤٦).

٢٠ ـ وَعَنْ أَبِي بُرِيدَةَ قالَ: جاءَ سَلْمانُ الفَارِسِيُّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ بِمائِدَةٍ عَلَيْها رُطَبٌ، فَوَضَعَها بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقالَ: «يا سَلْمانُ! ما هذا؟» فقالَ: صَدَقةٌ عَلَيكَ وَعَلَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقالَ: «يا سَلْمانُ! ما هذا؟» فقالَ: صَدَقةٌ عَلَيكَ وَعَلَى أَصْحابِكَ، فقالَ: «ارْفَعْها؛ فإنَّا لا نأكُلُ الصَدَقةَ».

قالَ: فرَفَعَها، فجَاءَ الغَدَ بِمِثلِهِ؛ فوضَعَهُ بَينَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فقالَ: هما هذا يا سَلْمانُ؟ فقالَ: هَدِيَّةٌ لكَ؛ فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «ابْسُطُوا»، ثُمَّ نَظَرَ إلى الخَاتِم على ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا وَسَلَّمَ فَامَنَ بِهِ، وَكَانَ لِليَهُودِ فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّهُ نَخِيلًا فَيعُمَلَ سَلْمانُ فيهِ حَتَّى تُطْعِمَ، فَغُرَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّخُلُ إلَّا نَخْلَةً وَاحِدَةً غُرَسَها عُمَرُ؛ فحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّخْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّخُ لُ مِنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ النَّخُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّهُ هَذِهِ؟» عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَرُ: يا رَسُولُ اللهِ! أنا غَرَسْتُها. فَنَزَعَها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُكَ اللهُ عَمَلُ عَلَيه وَسَلَّمَ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَرَسُها، فحَمَلَتْ مِنْ عامِهِ (۱).

٢١ ـ وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلتُ أَبَا سَعِيدِ الخُدرِيَّ عَنْ خَاتِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ يَعْنِي: خَاتِمَ النُّبُوَّةِ ـ فقالَ: كَانَ في ظَهْرِهِ بُضْعَةٌ نَاشِزَةٌ (٢٠).

٢٢ ـ وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَرْجِسٍ قالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ في ناسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدُرْتُ هَكَذا مِنْ خَلْفِهِ، فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيْدُ، فأَلْقَى الرِّداءَ عَنْ ظَهْرِهِ، فرَأيتُ مَوْضِعَ الخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيهِ مِثْلَ الجُمْعِ، حَولَها خِيلَانٌ كأنَّها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢١)، والحاكم (٢١٨٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢١٠)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (٢/ ٣٥٦).

ثَآلِيْلُ، فَرَجَعتُ حَتَّى اسْتَقْبَلْتُهُ، فقُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لكَ يا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: «وَلَكَ»، فقَالَ القَوْمُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ [رَسُولُ اللهِ] (١) صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ فقَالَ: نَعَمْ وَلكَمْ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنْتِ ﴾ [محمد: ١٩] (١٧).

\* \* \*

#### ۳ ـ بابُ

### ما جاءَ في شَعْر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٣ ـ عَـنْ أَنَسٍ قَـالَ: كَانَ شَـعْرُ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ إلى نِصْفِ أُذُنيهِ (٣).

٢٤ \_ وَعَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنا وَرَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِناءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لهُ شَعْرٌ فَوقَ الجُمَّةِ، وَدُونَ الوَفْرَةِ (٤٠).

٢٥ ـ وَعَنِ البَراءِ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعاً بَعِيْدَ ما بَيْنَ المَنْكِبَينِ، وَكانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٥).

٢٦ \_ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلتُ لأنسٍ: كَيفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى
عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ وَلا بِالسَّبْطِ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفين سقط من «ح» و «ف»، واستدركناه من المصادر.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في «الشمائل» (۲۳)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱٤۹٦)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۲۱ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٤)، والنسائي (٢٣٤)، وأحمد (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٧٥٥)، وقال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ من هذا الوَجهِ، وروى شطره الأول البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه برقم (٤).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (۲۳۳۸)، وابن حبان (۲۹۱۱)، وأحمد (٣/ ٢٠٣).

٢٧ ـ وَعَنْ أُمِّ هَانِئ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْها وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَينا مَكَّةَ قَدْمَةً وَلهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ (١).

٢٨ ـ وَعَـنْ أَنَسٍ: أَنَّ شَـعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ كَانَ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيهِ (٢).

٢٩ ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتابِ يَسْدُلُونَ رُؤوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتابِ يَسْدُلُونَ رُؤوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الكِتابِ يَسْدُلُونَ رُؤوسَهُمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مُوافَقةَ أَهْلِ الكِتابِ فِيمَا لَمْ يُؤمَرْ فيهِ بِشَيْءٍ، ثمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ (٣).

• ٣- وعن أُمِّ هانِي قالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذا ضَفائرَ أَرْبَع (٤).

\* \* \*

### ٤ ـ بابُ

# ما جاءَ في تَرَجُّلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣١ عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا حائِثُن (٥).

٣٢ \_ وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ دَهْنَ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۹۱)، والترمذي (۱۷۸۱)، وابن ماجه (۳۶۳۱)، وأحمد (٦/ ٣٤١)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٨ ٣٥)، ومسلم (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي بعد حديث (١٧٨١)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٧٨١)، ومسلم (٢٩٧).

رَأْسِهِ، وَتَسْرِيْحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ القِناعَ حَتَّى كَأَنَّ ثَوبَهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ (١).

٣٣ \_ وَعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طَهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفي تَرَجُّلِهِ إذا تَرَجَّلَ، وَفي انْتِعالِهِ إذا انْتَعَلَ<sup>(٢)</sup>.

٣٤ ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّرَجُّل إِلَّا غِبَّا<sup>٣٠</sup>).

٣٥ ـ وَعَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ: أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يَتَرَجَّـلُ غِبَّا (١٠).

\* \* \*

#### ٥ ـ بابُ

## ما جاءَ في شَيْب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٦ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بِنِ مَالِكٍ: هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ، إنَّما كَانَ شَيْئاً في صُدْغَيهِ، وَلكِنْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ خَضَبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتَم (٥).

٣٧ ـ وعَنْ أنَسٍ قالَ: ما عَدَدْتُ في رأسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَحْيَتِهِ إلَّا أُربَعَ عَشرَةَ شَعْرَةً بَيضَاءً (٦).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٣)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (١/ ٤٦٠). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، والنسائي (٥٠٥٥)، وأحمد (٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٣٤١)، وأحمد (٣/ ١٠٨)، وأبو يعلى (٢٨٢٩).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠١٨٥)، وابن حبان (٦٢٩٣)، وأحمد (٣/ ١٦٥)، وعبد بن حميد (٢) رواه عبد الرزاق في «المختارة» (١٨٠٣).

٣٨ وعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ فقالَ: إذا دَهَنَ رَأْسَهُ لمْ يُرَ مِنهُ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَإِذا لَم يَدْهَنْ رُئِعَي مِنهُ (١٠).

٣٩ ـ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قالَ: إنَّما كانَ شَيْبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً بَيْضاءَ (٢).

• ٤ - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ! قَالَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالواقِعةُ، وَالمُرسَلاتُ، وَعَمَّ يَتسَاءلُونَ، وَإِذَا الشَّمسُ كُوِّرَتْ»(٣).

٤١ ـ وَعَنْ أَبِي جُحَيفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ!
قال: «شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخُواتُها»(٤).

٤٢ ـ وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ اللهِ، وَعَلَيهِ ثَوْبانِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابنُ لي فأُرِيْتُهُ، فقُلْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ: هـذا نَبِيُّ اللهِ، وَعَلَيهِ ثَوْبانِ أَخْضَرانِ، وَلَه شَعْرٌ قَدْ عَلاهُ الشَّيبُ، وَشَيْبُهُ أَحْمَرُ (٥).

٤٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ في رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ
وَسَلَّمَ شَيْبٌ إِلَّا شَعَراتٌ مِنْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ، إذا ادَّهَنَ وَاراهُنَّ الدُّهْنُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٣٤٤)، وأحمد (٥/ ٨٦)، وأبو داود الطيالسي (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٣٦٣٠)، وابن حبان (٢٢٩٤)، وأحمد (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٢٩٧)، والحاكم (٣٣١٤)، وصححه ووافقه الذهبي، والضياء في «المختارة» (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى الموصلي (٠٨٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٢٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٢/ ٢٢٧)، والدارمي (٢٣٨٨)، والحاكم (٤٢٠٣)، ورواه مختصراً أبو داود (٢٠٦٤)، والترمذي (٢٨١٢)، والنسائي (٥٣١٩).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٥/ ٩٠)، والحاكم (٤٢٠٢)، وصححه، ووافقه الذهبي.

# ٦ ـ بابُ ما جاءَ في خِضاب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٤٤ \_ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قِالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابن لي فقَالَ: ابْنُكَ هذا؟ فقُلْتُ: نَعَمْ أشْهَدُ بِهِ، قالَ: لا يَجنِي عَلَيكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيهِ، قالَ: وَرَأَيْتُ الشَّيْبَ أَحْمَرَ (١).

٥٥ ـ وعَـنْ عُثْمـانَ بـنِ مَوْهَبِ قالَ: سُـئلَ أبو هُرَيـرَةَ: هَلْ خَضَبَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ (٢).

٤٦ ـ وَعَن الجَهْدَمةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها قالَتْ: أنا رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيتِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ قَدِ اغْتَسَلَ وَبرَأْسِهِ رَدْعٌ، أَوْ قالَ: رَدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ (٣).

٤٧ ـ وَعَـنْ أنَـسِ قـالَ: رَأيـتُ شَـعْرَ رَسُـولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبَاً (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي «الشمائل» (٤٥)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٩١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٩٠)، والحاكم (٢٠١٤)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٤٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٤٢٥). وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٤٧).

#### ٧ ـ بابُ

# ما جاءَ في كُحْل رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٤٨ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ؛ فإنَّهُ يَجْلُو البَصَرِ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلُ مِنْها كُلَّ لَيْلَةٍ؛ ثَلاثَةً في هَذِهِ، وَثَلاثَةً في هَذِهِ، وَثَلاثَةً في هَذِهِ.)

٤٩ \_ وَعَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبلَ أَنْ يَنَامَ بِالإِثْمِدِ ثَلاثاً في كُلِّ عَينٍ (٢).

• ٥ - وعَنْ جَابِرٍ وَابِنِ عُمَرَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوم؛ فإنَّهُ يَجلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ»(٣).

٥١ - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَيرَ أَكْحَالِكُم الإِثْمِدُ، يَجلُو البَصَرَ، وَيُنبِتُ الشَّعْرَ»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٧٥٧)، وأبو داود الطيالسي (٢٦٨١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٠٠)، والطبري في «تهذيب الآثار» (١/ ٤٢٧)، والحاكم (٨٢٤٩)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب» (٢٠٧)، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٥١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٤٨٥)، والحاكم (٢٢٤٨)، والحاكم (٢٢٤٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في «الطب» (٢٠٧)، وابن ماجه (٣٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٨٧٨)، والنسائي (١١١٥)، وابن ماجه (٣٤٩٧)، وأحمد (١/ ٢٣١)، والحاكم (٤) رواه أبو داود (٨٢٤٨)

#### ۸ ـ باث

# ما جاءَ في لِباس رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٥٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: كانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ القَمِيصُ (١).

٥٣ \_ وَعَنْ أَسْماءَ بِنْتِ زَيْدٍ قالَتْ: كانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى الرُّسْغ (٢).

٥٤ ـ وَعَنْ قُرَّةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في رَهْطٍ مِنْ مُزْينَةَ لِنُبايِعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهُ لَمُطْلَقٌ، أو قالَ: زِرُّ قَمِيصِهِ مُطْلَقٌ، فأذْ خَلْتُ يَدِي في جَيْبِ مُزْينَةَ لِنُبايِعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهِ لَمُطْلَقٌ، فأذْ خَلْتُ يَدِي في جَيْبِ مُزِينة لِنُبايِعَهُ وَإِنَّ قَمِيصِهِ المُطْلَقُ، فأدْ خَلْتُ يَدِي في جَيْبِ قَمِيصِهِ، فمَسِسْتُ الخاتَمَ (٣).

٥٥ \_ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُسامَةَ بِنِ زَيْدٍ، عَلَيهِ ثَوبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ (١٠).

٥٦ - وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا اسْتَجَدَّ ثَوباً سَمَّاهُ باسْمِهِ عِمامةً، أو قَمِيصاً، أو رِداءً، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ كما كَسَوتَنِيهِ، أَسْالُكَ خَيرَهُ وَخَيرَ ما صُنِعَ لهُ، وَأَعُوذُ بكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صُنِعَ لهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٠٢٥)، والترمذي (١٧٦٢)، والنسائي (١١٣٥)، والحاكم (٢٤٠٦) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٠٢٧)، والترمذي (١٧٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٨٢)، وابن ماجه (٣٥٧٨)، وأحمد (٤/ ١٩)، وابن حبان (٥٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٥/ ٢٤)، وابن حبان (٢٣٢٩)، والحارث بن أبي أسامة (١٣٧)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٢٥٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (۲۰۲۰)، والترمذي (١٧٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٠)، والحاكم (٧٤٠٨)، وابن حبان (٥٤٢٠).

٥٧ \_ وَعَنْ أَنْسٍ قال: كانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهُ الحِبَرَةُ(١).

٥٨ \_ وعَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْراءُ؛ وَكَأْنِي أَنْظُرُ إلى بَرِيقِ سَاقَيهِ، قالَ سُفْيانُ: أَرَاها حِبَرَةً (٢).

٩٥ ـ وعَنِ البَراءِ قالَ: ما رَأيتُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ أَحْسَنَ في حُلَّةٍ حَمراءَ
مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله تَعالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ جُمَّتُهُ لَتَضْرِبُ قَرِيباً مِنْ
مَنْ كِبَيه (٣).

٦٠ ـ وعَنْ أبي رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيهِ بُرْدانِ أُخْضَرانِ(١٠).

٦١ ـ وعَنْ قِيلَةَ بِنتِ مَخْرَمَةَ قالَتْ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَيهِ أَسمالُ مُلَيَّتَينِ كَانَتَا بِزَعْفَرانٍ، وَقَدْ نَفَضَتْهُ (٥).

٦٢ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيكُم بالبَياضِ مِنَ الثِّيابِ، لِيَلْبِسْها أَحْياؤكُمُ، وَكَفِّنُوا فيها مَوتَاكُمْ، فإنَّها مِنْ خِيارِ ثِيابِكُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (٢٠٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۹۷)، وأحمد (۳۰۸/٤)، وابن خزيمة (۲۹۹۵)، والحاكم (۷۲۵)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦١)، ومسلم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٠١٦)، والترمذي (٢٨١٢)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، وأحمد (٢/ ٢٢٧)، وابن حبان (١٩٥٥)، والحاكم (٢٢٧)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، والنسائي (٥٣٢٣)، وابن حبان (٥٤٢٣)، والحاكم (٧٣٧٥) وصححه، ووافقه الذهبي.

٦٣ ـ وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
«الْبِسُوا البَيَاضَ؛ فإنَّها أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيها مَوتاكُمْ»(١).

٦٤ ـ وَعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَومٍ
وَعَلَيهِ مِرْطٌ [مِنْ] شَعْرِ أَسْوَد (٢).

٦٥ ـ وَعَـنِ المُغِيـرَةِ: أَنَّ النَّبِـيَّ صَلَّـى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ لَبِسَ جُبَّـةً رُومِيَّةً
ضَيِّقَـةَ الكُمَّينِ<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

#### ۹ ـ بابُ

### ما جاءَ في عَيش رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٦٦ عنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِ يْنَ قالَ: كُنَّا عِندَ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَلَيهِ ثُوبانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانٍ وَ فَتَمَخَّطُ أَبِو هُرَيرَةَ فِي الكَتَّانِ القَدْ مِنْ كَتَّانٍ وَ فَتَمَخَّطُ أَبِو هُرَيرَةَ فِي الكَتَّانِ القَدْ رَأْيتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُ فِيما بَينَ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، وَحُجرَةِ عَائِشةَ مَغْشِيًّا عَلَيَ اللهُ يَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، وَحُجرَةِ عَائِشةَ مَغْشِيًّا عَلَيَ ، فَيَجِيءُ الجَائِي فَيضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي يَرَى أَنَّ بي جُنوناً ، وَما هُوعُ إِلَّا الجُوعُ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۸۱۰)، وابن ماجه (۳۵۲۷)، وأحمد (۵/۱۲)، والحاكم (۱۳۰۹) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤۲٤)، وأبو داود (٤٠٣٢)، والترمذي (٢٨١٣)، وأحمد (٦/ ١٦٢)، والحاكم (٢٠٠٧) وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (٢٧٤)، وعندهما «شامية» بدل «رومية»، ورواه أبو داود (١٥١)، والترمذي (١٧٦٨)، والنسائي (١٢٥)، وأحمد (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٨٩٣)، والترمذي (٢٣٦٧).

٦٧ ـ وعَن مالِكِ بنِ دِينارَ قالَ: ما شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمِ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ (١).

#### \* \* \*

#### ۱ . باب

## ما جاءَ في خُفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٦٨ \_ عَنْ بُريدَةَ: أَنَّ النَّجاشِيَّ أَهْدَى للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُفَّينِ أَسُودَيْنِ ساذَجَينِ فَلَبِسَهُما، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَيْهِما (٢).

79 \_ وَعَنِ المُغِيرَةِ بِنِ شُعِبةَ قالَ: أَهْدَى دِحيَةُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُفَّينِ وَجُبَّةً، فَلَبِسَهُما حَتَّى تَخَرَّقا، لَا يَدرِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُذَكِيُّ هُما أَمْ لَا (٣).

#### \* \* \*

#### ۱۱ ـ باک

# ما جاءَ في نَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٧٠ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلتُ لِأنسِ بنِ مَالِكٍ: كَيفَ كَانَ نَعلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لهُمَا قِبالَانِ<sup>(١)</sup>.

٧١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كانَ لنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِبالانِ مُثَنَّى شِرَاكُهُما (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» (۱۳۲) مرسلًا، وسيأتي موصولًا من حديث أنس رَضِي الله عَنه برقم (۲۶۳). والضفف: كثرة الأيادي.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (١٥٥)، والترمذي (٢٨٢٠)، وابن ماجه (٥٤٩)، وأحمد (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٣٢) مرسلًا، وسيأتي موصولًا من حديث أنس رَضِي الله عَنه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٥٥)، والترمذي (١٧٧٢)، وأحمد (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٧٤)، وابن ماجه (٣٦١٤).

٧٢ ـ وَعَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمانَ قالَ: أُخْرَجَ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبالَانِ، قالَ: فَحَدَّثَنِي ثَابِتُ بعدُ عَنْ أَنْسٍ: أَنَّهُما كَانَتَا نَعْلَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١٠).

٧٣ \_ وَعَنْ عُبَيدِ بنِ جُرَيْحٍ: أَنَّهُ قالَ لابنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبِيَّةَ؟ قالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فيها شَعْرٌ، وَيتَوَضَّأُ فيها، فَأَنَا أُجِبُّ أَنْ أَلْبَسَها(٢).

٧٤ ـ وَعَنْ عَمْرِو بِنِ حُرَيثٍ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَينِ مَخصُوفَتَينِ<sup>(٣)</sup>.

٧٥ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ في نَعْلِ وَاحِدٍ، لِيَنْعَلْهُما جَمِيعاً، أَوْ لِيُحْفِهِما جَمِيعاً»(٤٠).

٧٦ ـ وعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ ـ يَعْنِي: الرَّجُلَ ـ بشِمالِهِ، أو يَمْشِيَ في نَعْل وَاحِدَةٍ (٥٠).

٧٧ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذا تَنَعَّلَ أَجِلُهُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالشِّمالِ، فَلْتَكُنِ اليَمِينُ أَوَّلَهُما تُنعَلُ، وَآخِرَهُما تُنْزَعُ أَبْ).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٩٤٠). ونَعْلَين جَرْدَاوَيْن: لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٦٤)، ومسلم (١١٨٧). والنِّعال السِّبتِيَّة: هي التي لا شعر فيها.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٠٥)، وابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» (٢٩١١)، والنسائي في «الكبري» (٩٨٠٣)، وأبو يعلى (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٨ ٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٠٩٩)، ومالك (١٦٤٣)، وابن حبان (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٧ ٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).

٧٨ ـ وعَنْ عائِشةَ قالَتَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما اسْتَطاعَ؛ في تَرَجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِهِ، وَطُهُورِهِ (١١).

٧٩ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: كانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِبِالانِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما، وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْداً وَاحِداً عُثْمانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْداً وَاحِداً عُثْمانُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (٢).

\* \* \*

#### ۱۲ ـ بابُ

### مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ خَاتَم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٨٠ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ
وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًا (٣).

٨١ وعَنِ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، فكانَ يَختِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ (٤).

٨٢ ـ وعَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ منهُ (٥).

٨٣ \_ وعَنهُ قالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إلى العَجَمِ قِيلَ لهُ: إِنَّ العَجَمَ لا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيهِ خَاتَمٌ، فاصْطَنَعَ خَاتَماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى بَياضِهِ في كَفِّهِ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤١٦)، ومسلم (٢٦٨)، وقد تقدم برقم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٨٣)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٢٥٤)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٩٤)، والترمذي (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي (٢٩٢٥)، وابن حبان (٥٠٠٠)، وأحمد (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٣٢)، وأبوداود (٢١٧)، والترمذي (١٧٤٠)، والنسائي (٨/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٦٥)، ومسلم (٢٠٩٢).

٨٤ \_ وعَنهُ قالَ: كانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: (مُحَمَّدٌ) سَطِرٌ، وَ(رَسُولُ) سَطْرٌ، وَ(اللهُ) سَطْرٌ (١٠).

٨٥ \_ وَعَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجاشِيِّ؛ فقِيلَ لهُ: إِنَّهُم لا يَقْبَلُونَ كِتاباً إلَّا بِخَاتَم، فصَاغَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً حَلَقَتُهُ فِضَّةٌ، وَنُقِشَ فيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (٢).

٨٦ وعَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ نَزَعَ خَاتَمهُ (٣).

٨٧ ـ وَعَنِ ابنِ عُمرَ قالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ في يَدِهِ، ثُمَّ كانَ في يَدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما، ثُمَّ كانَ في يَدِ عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا مُثَمَّ كانَ في يَدِ عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَتَّى وَقَعَ في بِئرِ أَرِيْسِ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (١٠).

\* \* \*

### ۱۳ ـ باث

## مَا جَاءَ فِي تَخَتُّم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٨٨ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمهُ في يَمِيْنِهِ (٥٠). ٨٩ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يتَخَتَّمُ في يَمِيْنِهِ (٦٠). في يَمِيْنِهِ (٦).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۳۹)، والترمذي (۱۷٤۸).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٠٩٢)، وأبو داود (٢١٤٤)، وأحمد (٣/ ١٨٩)، وابن حبان (٦٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (٢١٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٢٢٦)، والنسائي (٥٢٠٣)، وابن حبان (٥٠١٥)، والضياء في «المختارة» (٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٧٤٤)، وابن ماجه (٣٦٤٧)، وأحمد (١/ ٤٠٤)، والضياء في «المختارة» (١٥٤).

٩٠ ـ وعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ في بَمِينِهِ (١٠).

٩١ ـ وعَنْ ابنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ (٢).

97 \_ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ ممَّا يَلِي كَفَّهُ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَنَهى أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيهِ، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبَ في بئرٍ أُرِيْسَ (٣).

٩٣ ـ وعَنْ جَعفَرَ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: الحَسَنُ وَالحُسَينُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما يَتَخَتَّمانِ في يَسارِهِما(٤).

٩٤ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَخَتَّمَ في يَمِينِهِ (٥٠).

90 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ مِنْ ذَهَبَ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «لا أَلَبسُهُ أَبَدَاً»، فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِيْمَهُمْ (٢).

#### \* \* \*

(١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٩٤)، وفي «العلل» (٢٦٥)، وقال: سألت محمداً \_ يعني: البخاري \_ عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. وليَّنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٣٢٦)، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (٤٢٢٩)، والترمذي (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (٢٠٩١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٧٤٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٩٤)، وتمام في «فوائده» (٢٠٤)، وروى مسلم في لبس الخاتم في اليمين عن أنس (٢٠٤)، والنسائي (١٩٧)، وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٢٠٩١).

### ۱٤ ـ باب

# ما جاءَ في صِفَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

97 \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ (١٠).

٩٧ \_ وعَنْ سَعْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوَا لَفَتْح وَعَلَى سَيفِهِ ذَهَبُ وَفِضَّةٌ (٢).

9۸ \_ و عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قالَ: صَنَعتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفِ سَمُرةَ بِنِ جُندُبٍ، وَزَعَمَ سَمُرةُ بِنُ جُندبِ أَنَّهُ صَنَعَ سَيفَهُ عَلَى سَيفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكانَ حَنَفِيًا (٣).

#### \* \* \*

#### ١٥. ١٥

# ما جاءَ في صِفةٍ دِرْع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

99 - عَنِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ أُحُدِ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ إلى الصَّخرَةِ فلَمْ يَستَطِعْ، فأَقْعَدَ طَلَحَةَ تَحتَهُ، فصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوى عَلَى الصَّخْرَةِ، قَالَ: فسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوى عَلَى الصَّخْرَةِ، قَالَ: فسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلْحةُ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٢٥٨٣)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٥٣٧٤). وقبيعة السيف: ما على طرف مقبضه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦٩٠). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦٩٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٦٣٠)، والروياني في «المسند» (٨٦٥). وإسناده ضعيف. وحنفياً: نسبة لبني حنيفة، وكانوا مشهورين بصناعة السيوف.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٦٩٢)، وأحمد (١/ ١٦٥)، والبزار (٩٧٢)، وابن حبان (١٦٩٧)، والحاكم (٤٣١٢)، وصححه، ووافقه الذهبي. وأوجب طلحة: أي عمل عملاً أوجب له الجنة.

١٠٠ - وعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيهِ يَومَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، قدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُما (١٠).

\* \* \*

#### ١٦ . باث

# ما جاءَ في صِفَةِ مِغْفَر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى وَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَ رَجُلُ فقالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأسْتَارِ الكَعبَةِ؛ فقالَ: «اقْتُلُوهُ». قالَ ابنُ شِهابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ اقْتُلُوهُ». قالَ ابنُ شِهابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَومَئِنٍ مُحرِمًا (۱۰).

\* \* \*

### ۱۷ ـ باث

# ما جَاءَ في صِفَةِ عِمامَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ

١٠٢ ـ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ
وَسَلَّمَ مَكَّةَ [يَوْمَ الفَتْح] وَعَلَيهِ عِمامةٌ سَودَاءُ (٣).

١٠٣ ـ وعَنْ عَمرِ وبنِ حُرَيثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيهِ عِمامَةٌ سَودَاءُ(٤).

(۱) رواه أبو داود (۲۰۹۰)، والشافعي في «المسند» (ص۳۱۷)، وسعيد بن منصور في «سننه» (۲۸۰۸)، وأبو يعلى (۲۲۰)، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٣٥٨)، وأبو داود (٤٠٧٦)، والترمذي (١٧٣٥)، والنسائي (٥٣٤٤)، وابن ماجه (٣٥٨٥)، وما بين معكوفتين من المصادر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٥٩)، وأبو داود (٤٠٧٧)، والترمذي (١٧٣٥)، والنسائي (٥٣٤٣).

١٠٤ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمامَتَهُ بَينَ كَتِفَيهِ (١٠).

١٠٥ \_ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيهِ عِصَابَةٌ دَسْماءُ (٢٠).

\* \* \*

#### ۱۸ ـ باث

# ما جاءَ في صِفَةِ إِزَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٠٦ عَنْ أَبِي بُردَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشةُ كِسَاءً مُلَبَّدَاً، أَو إِزَارَاً غَلِيْظاً،
فقالَتْ: قُبضَ رُوْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في هَذَيْن (٣).

١٠٧ ـ وعَنْ عُبَيْدِ بنِ خَالِدٍ قالَ: بَيْنَما أَنا أَمْشِي بالمَدِينةِ إِذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ: «ارْفَعْ إِزَارَكَ؛ فإِنَّهُ أَتْقَى وَأَبْقَى»، فالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنِّما هِيَ بُردَةٌ مَلْحاءُ، قالَ: «أَما لَكَ فيَّ أُسُوةٌ؟» فنَظَرْتُ فإذَا إِزَارُهُ إلى نِصْفِ سَاقَيهِ (١٠).

١٠٨ ـ وعَنْ سَلَمةَ بنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عُثمانُ بنُ عَفَّانَ يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيهِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَتْ إِزْرَةُ صَاحِبِي ـ يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٧٣٦)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٤٥٦). والسدل: الإرخاء

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٥٨٩)، وأحمد (١/ ٢٣٣). ودسماء: ماثل لونها إلى السواد والغبرة، وذلك لكثرة الدهن.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٤١)، ومسلم (٢٠٨٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (١١٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٨٣)، وأحمد (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (١١٥). وإسناده ضعيف.

١٠٩ ـ وعَنْ حُذَيفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلةِ سَاقِي أو سَاقِهِ فقالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإزَارِ؛ فإنْ أَبَيْتَ فأَسْفَلُ، فإنْ أَبَيْتَ فلا حَقَّ لِلإِزَارِ في الكَعْبَينِ(١).

\* \* \*

### ١٩ ـ بابُ

### ما جاءَ في مِشْيةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١١٠ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: مَا رَأَيتُ شَيئاً أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ [فِي مِشْيَتِهِ]، كَأَنَّمَ الأَرْضُ تُطْوَى لهُ، وَإِنَّا لنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا وَإِنَّهُ لَغَيرُ مُكْتَرِثٍ (٢).

ا ١١١ ـ وعَنْ عَلِيِّ : إذا وَصَفَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: كانَ إذا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّأً كَأَنَّما يَنْحَطُّ في صَبَبٍ، وَفي رِوايةٍ: إذا مَشَى تَكَفَّأً تَكَفُّأً كَأَنَّما يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبِ(٣).

\* \* \*

#### ۲۰ یاب

# ما جاءَ في تَقَنُّع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١١٢ \_ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ القِناعَ كَأَنَّ ثَوبَهُ ثَوبُهُ ثَوبُهُ ثَوبُهُ ثَوبُهُ ثَوبُهُ ثَوبَهُ ثَوبُهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبُهُ ثَوبَهُ ثَوبَهُ ثَوبُهُ ثُولُ لَا لَهُ ثُولُ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ ثُولُ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ ثُولُكُ أَنْ أَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَلُهُ لَا لَكُولُهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ فَلَا لَهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ ثُولُ لَهُ ثُولُ لَا لَهُ عَلَيْهُ فَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ لَا لَا لَا لَهُ عَلَالُهُ عَلَالْكُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُولُ لَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُولُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۷۸۳)، والنسائي في «الكبرى» (٩٦٨٥)، وابن ماجه (٣٥٧٢)، وأحمد (٥/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٤٨)، وابن المبارك في «مسنده» (٣١)، وأحمد (٢/ ٣٨٠)، وابن حبان (٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٣٢).

### ۲۱ ـ باب

## ما جاءَ في جلْسَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَي المُسَجِدِ وَهُوَ قَاعِدُ القُرْفُصَاءَ، قَالَتْ: فلمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ(١).

١١٤ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِياً
في المَسْجِدِ وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيهِ على الأُخْرَى (٢).

١١٥ ـ وعَنْ أبي سَعِيْدٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا جَلَسَ في المَسْجِدِ احْتَبِي بِيَدَيهِ (٣).

\* \* \*

#### ۲۲ ـ باث

## ما جاءَ في تُكَأَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١١٦ - عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئاً عَلَى وِسَادَةٍ، وَفي رِوَايةٍ: عَلَى يَسارِهِ (١٠).

١١٧ ـ وعَنْ أبي بَكرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟»، قالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «الإشراكُ باللهِ، وَعُقُوقُ الوالِدَينِ»، قال: وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ وَكانَ

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٤٧)، والترمذي في «الشمائل» (١٢٣). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٢٩٥)، ومسلم (٢١٠٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٨٤٦)، والترمذي في «الشمائل» (١٢١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤١٤٣)، والترمذي (٢٧٧٠، ٢٧٧١)، وأحمد (٥/ ١٠٢).

مُتَّكِبًا \_قالَ: «وَشَهَادَةُ النُّورِ، أو قَولُ النُّورِ»، قالَ: فما زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُها حَتَّى قُلْنَا: لَيتَهُ سَكَتَ(١).

١١٨ ـ وعَنْ أبي جُحَيفَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئاً» (٢).

\* \* \*

### ۲۳ ـ باب

# ما جاءَ في اتِّكَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١١٩ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ شَاكِياً، فَخَرَجَ يَتَوَكَّأُ عَلَى أُسَامةَ، وَعَلَيهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ فَصَلَّى بِهِمْ (٣).

١٢٠ ـ وعَنَ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فيهِ وَعَلَى رَأْسِهِ عِصَابةٌ صَفْراءُ، فسَلَّمْتُ فقَالَ: «الشَّدُهُ بهذهِ العِصابةِ رأسِي»، قالَ: «يا فَضْلُ»، قُلتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «اشْدُهُ بهذهِ العِصابةِ رأسِي»، قالَ: ففَعَلْتُ، ثُمَّ قَعَدَ فوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى مَنكِبى ثُمَّ قامَ وَدَخَلَ المَسْجِدَ(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۵٤)، ومسلم (۸۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۰۸۳)، وأبو داود (۳۷۲۹)، والترمذي (۱۸۳۰)، وابن ماجه (۳۲۲۲)، وأحمد (۲۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٣٠)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥٥)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٣٧٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٨١). وإسناده ضعيف.

### ۲ ک باب

# ما جاءَ في صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٢١ \_عَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ ثَلاثاً (١).

١٢٢ \_ وعَـنْ أنَـسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ إِذَا أَكَلَ طَعَامَاً لَعِـقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاثَ (٢).

١٢٣ ـ وعَنْ أبي جُحَيفَةَ قالَ: قالَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أمَّا أنا فلا آكُلُ مُتَّكِئاً (٣).

١٢٤ ـ وعَنْ كَعْبِ بِنِ مالِكٍ قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يِأْكُلُ بأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ وَيَلْعَقُهُ نَّ (٤٠).

ُ ١٢٥ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ، فَرَأَيْتُهُ يَأْكُلُ وَهُو مُقْع مِنَ الجُوع (٥).

\* \* \*

### ۲۰ . باب

# ما جاءَ في صِفَةِ خُبنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبِرِ الشَّعِيرِ يَومَينِ مُتَتَابِعَينِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١٠).

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۳۲)، وأحمد (۳/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۳٤)، وأبو داود (۳۸٤٥)، والترمذي (۱۸۰۳).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (١١٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۰۳۲)، وأبو داود (۲۷۷۱)، والدارمي (۲۰۳٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٠٤٤)، وأبو داود (٣٧٧١)، وأحمد (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (۲۹۷۰)، والترمذي (۲۳۵۷).

١٢٧ \_ وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قالَ: ما كانَ يَفْضُلُ عَنْ أَهْلِ بَيتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُبزُ الشَّعِيرِ(١).

١٢٨ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِي المُتَتَابِعةَ طَاوِياً هُوَ وَأَهْلُهُ لا يَجِدُونَ عَشاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبِزِهِمْ خُبزَ الشَّعِيرِ (٢).

الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَ؟ \_يعَنِي: الحَوارِيَّ \_ فقالَ سَهْلُ: ما رأى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَ حَتَّى لَقِي اللهُ عَزَّ وجلَّ، فقِيلَ لهُ: هلْ كانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ النَّقِي اللهُ عَزَّ وجلَّ، فقِيلَ لهُ: هلْ كانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: ما كَانَتْ لنا مَنَاخِلُ؟ فقِيلَ لهُ: عَهْ دِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: ما كَانَتْ لنا مَنَاخِلُ؟ فقِيلَ لهُ: كَيْفَ كُنتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ؟ قالَ: كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنهُ ما طَارَ، ثُمَّ نَعْجِنُهُ (٣).

١٣٠ ـ وعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَي سُكُرُّ جَةٍ، وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى هَذِهِ السُّفَرِ (١٠).

١٣١ ـ وعَنْ مَسرُ وقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشةَ فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ، وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيتُ، قَالَ: قُلتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الحَالَ اللهِ مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِي إِلَّا بَكَيتُ، قَالَ: قُلتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الحَالَ اللهِ مَا شَبِعَ مِنْ اللّهِ عَلَيهِ وَسَلّمَ الدُّنْيا، وَاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمِ مَرَّ تَينِ في يَومِ وَاحِدٍ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٣٥٩)، وأحمد (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٣٦٠)، وابن ماجه (٣٣٤٧)، وأحمد (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩٧ ٥)، والترمذي (٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٨٦)، والترمذي (١٧٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٣٥٦)، وأبو يعلى (٥٣٨).

١٣٢ \_ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: ما شَبِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرِ يَومَينِ مُتَتابِعَينِ حَتَى قُبِضَ (١).

۱۳۳ \_ وعَنْ أَنسِ قالَ: ما أكلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوانِ، وَلَا أَكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ(١).

#### \* \* \*

#### ۲٦ ـ باب

# ما جاءَ في صِفَةِ إِدَام رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٣٤ \_ عَنْ عَائِشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الإَدَامُ الخَلُّ»(٣).

١٣٥ \_ وعَنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ يقولُ: أَلَسْتُمْ في طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَل مَا يَمْلاُ بَطَنَهُ (١٠).

١٣٦ ـ وعَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَأْتِي بِلَحْمِ دَجَاجِ، فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فقالَ: ما لَكَ؟ قالَ: إنِّي رَأيتُها تأكُلُ شَيئاً فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُلُها. قالَ: ادْنُ؛ فإنِّي رَأيتُ رَأيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يأكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ(٥٠).

١٣٧ ـ وعَنْ سَفِينَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمُ اللهُ عَبَارَى (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (۲۹۷۰)، والترمذي (۲۳۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٨٥)، والترمذي (٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٥١)، والترمذي (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩٧٧)، والترمذي (٢٣٧٢)، وغيرهما. والدقَل: رديءُ التمر ويابسُه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١٦٤٩).

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي (١٨٢٨). وإسناده ضعيف. والحباري: طائر طويل العنق، =

۱۳۸ ـ وعَنْ أبي أَسَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا الزَّيتَ وَادَّهِنُوا بهِ وَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ»(۱).

١٣٩ \_ وعَنْ أَنسٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ، فأُتِي بطَعام أو دُعِيَ لهُ، فَجَعَلْتُ أَتَبَعُهُ، فأضَعُهُ بَينَ يَدَيهِ، لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ (٢).

١٤٠ ـ وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَرَأْيتُ عِندَهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ، فقُلتُ: ما هَذَا؟ قالَ: نُكَثِّرُ بهِ طَعَامَنا (٣).

ا ١٤١ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فقَالَ أَنَسُ: فذَهَبتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى ذَلِكَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ نُمِزًا مِنْ شَعِيرٍ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فقَرَّبَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُبزاً مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ، قالَ أَنسُ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتُبعُ اللهُ بَاءَ وَالي القَصْعَةِ، فلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاءَ مَنْ يَومِئذٍ (٤).

١٤٢ \_ وعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الحَلْواءَ وَالعَسَلَ(٥).

<sup>=</sup> رمادي اللون، في منقاره طول، يشبه الإوزة.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۵۲)، وأحمد (۳/ ٤٩٧)، والدارمي (۲۰۹٦)، والحاكم (۳۰۰٤)، وصححه، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في «الشمائل» (۱٦٤)، وأحمد (٣/ ١٧٧)، وأبو داود الطيالسي (١٦٦٦)، وأبو يعلى (٣٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٦٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٦٥)، وابن ماجه (٣٣٠٤)، وأحمد (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٨٦)، ومسلم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٥)، ومسلم (١٤٧٤).

١٤٣ \_ وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ: أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَنْباً مَشْوِيًا ً؛ فأكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ، وَما تَوَضَّأ (١٠).

١٤٤ \_ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ قالَ: أَكَلْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ شِواءً في المَسْجِدِ(٢).

١٤٥ ـ وعَنِ المُغِيرةَ بِنِ شُعْبةَ [قال]: ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيلَةٍ؛ فَأُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍّ، ثُمَّ أَخَذَ الشَّفرَةَ فَحَزَّ لِي بِها مِنهُ، قالَ: فَجَاءَ بِلالُّ يُؤذِنُهُ بِالصَّلاةِ؛ فَأْلْقَى الشَّفرَةَ؛ فقالَ: «ما لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟»، وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَى، فقالَ لهُ: «أَقُصُّهُ عَلَى سِواكٍ» "ثَاهُ اللهُ عَلَى سِواكٍ» أَوْ قُصَّهُ عَلَى سِواكٍ» "ثَاهُ

١٤٦ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: أُتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَرَفَعَ إلَيهِ الذِّراعَ ـ وكانَتْ تُعجِبُهُ ـ فنهَسَ مِنْها(٤).

١٤٧ \_ وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّرَاعُ، قالَ: وَسُمَّ فِي الذِّراع، وَكانَ يُرَى أَنَّ اليَهُودَ سَمُّوهُ (٥٠).

١٤٨ ـ وعَنْ أبي عُبَيدٍ قالَ: طَبَختُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قِدْراً \_ وَكَانَ يُعجِبُهُ الذِّرَاعُ »، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قالَ: «ناولْنِي الذِّرَاعَ »، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قالَ: «ناولْنِي الذِّرَاعَ »، فَقُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ ؛ وَكَمْ لِلشَّاةِ مِنْ ذِراعٍ ؟! فقالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ سَكَتَّ لنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ ما دَعَوتُ » (٢٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٢٩)، والنسائي (١٨٣)، وأحمد (٦/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٦٩)، وابن ماجه (٣٣١١)، وأحمد (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨٨)، والترمذي في «الشمائل» (١٦٩)، وأحمد (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣١٦٢)، ومسلم (١٩٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٧٨١)، والترمذي في «الشمائل» (١٧٢)، وأحمد (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٧٣)، والدارمي (٤٥).

١٤٩ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: ما كانَ الذِّرَاعُ أَحَبَّ اللَّحْمِ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ كانَ لا يَجِدُ اللَّحْمَ إِلَّا غِبَّاً، وَكانَ يَعْجَلُ إِلَيهَا لأَنَّها أَعْجَلُها نُضْجَاً(١).

١٥٠ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ جَعْفَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَطْيبَ اللَّحْم لحْمُ الظَّهرِ» (٢).

١٥١ ـ وعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقالَ: «هاتِي، ما أَقْفَرَ فقالَ: «هاتِي، ما أَقْفَرَ بَابِسٌ وَخَلُّ. فقالَ: «هاتِي، ما أَقْفَرَ بَيْتُ مِنْ أُدْم فيهِ خَلُّ»(٣).

١٥٢ \_ وَعَـنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ قالَ: «فَضْلُ عَائِشـةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَـائِرِ الطَّعَامِ»(٤).

١٥٣ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ: أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأُ (٥).

١٥٤ \_ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُولَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَفِيَّةَ بَتَمْر وَسَوِيق (١).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٣٨)، وقال: حَدِيثٌ غَريبٌ لاَ نَعْرفُهُ إلا مِن هذا الوَجْهِ. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٥٧)، وابن ماجه (٣٣٠٨)، وأحمد (١/ ٢٠٥)، والبزار (٢٢٦١)، والحاكم (٧٠٩٨)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٤١)، والحاكم (٦٨٧٥)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٣٤). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٢٥٠)، ومسلم (٢٤٣١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٧٩)، وابن حبان (١١٥١)، وابن خزيمة (٤٢). وتُوْر أَقِط: أي: قطعة من الأقِط، وهو لبن جامد.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٧٤٤)، والترمذي (١٠٩٥)، وابن ماجه (١٩٠٩)، وأحمد (٣/ ١١٠)، ورواه البخاري (٤٨٧٤)، لكن فيه: (بحَيْس) بدل (بتَمْر وَسَوِيقِ)، وهو طعام يُتخذُ من التمر والأقط والسمن.

١٥٥ ـ وعَنْ سَلْمَى: أَنَّ الحَسَنَ بِنَ عَلِيٍّ، وَابِنَ عَبَّاسٍ، وَابِنَ جَعَفَرَ أَتُوهَا فَقَالُوا لَهَ: اصْنَعِي لَنا طَعَاماً مما كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَيُحَسِّنُ أَكْلَهُ، فَقَالَتْ: يا بُنَيَّ لا تَشْتَهيهِ اليَومَ. قَالَ: بلَى؛ اصْنَعِيهِ لَنا، قَالَ: فقامَتْ فأخَذَتْ شَيْئاً مِنْ الشَّعِيرِ فَطَحَنَتُهُ، ثُمَّ جَعْلَتهُ في قِدرٍ، وَصَبَّتْ عَلَيهِ شَيئاً مِنْ زَيْتٍ، وَدَقَّتِ الفُلْفُلَ وَالتَّوابِلَ فَقَرَّبَتهُ إِلَيهِمْ؛ فقَالَتْ: هَذا ممَّا كَانَ يُعْجِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَيُحَسِّنُ أَكْلَهُ(١).

١٥٦ \_ وعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قالَ: أتانا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في مَنزِلِنا فذَبَحْنا لهُ شَاةً فقالَ: «كأنَّهُم عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ اللَّحْمَ»(٢).

١٥٧ ـ وعَنهُ قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَىهِ وَسَلَّمَ وَأَنا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنتُهُ بِقِناعٍ مِنْ رُطَبٍ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ؛ فذَبَحَتْ لهُ شَاةً فأكَلَ مِنْها، وَأَنتُهُ بِقِناعٍ مِنْ رُطَبٍ فَلَكَ الشَّاةِ فَأكَلَ، ثُمَّ فَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرفَ فأتَتْهُ بِعُلالَةٍ مِنْ عُلالَةِ الشَّاةِ فأكَلَ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَم يَتَوَضَّأُ (٣).

١٥٨ ـ وعَنْ أُمِّ المُنذِرِ قالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلنا دَوَالٍ مُعَلَّقةٌ، قالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ، [فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: فَإِنَّ كَ نَاقِهُ أَن اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: فَإِنَّ كَ نَاقِهُ أَن اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ]، قالَتْ: فَجَعَلتُ لَهُمْ سِلْقاً وَشَعِيراً؛ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ]، قالَتْ: فَجَعَلتُ لَهُمْ سِلْقاً وَشَعِيراً؛ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ : «يَا عَلِي يُّ إِمِنْ هَذَا فَأَصِبْ، فإنَّ هَذَا أُوفَقُ لَكَ »(1).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٨٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٩٩). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٨٠). القناع: الطبق الذي يؤكل عليه. والعلالة: ما يُتعلل به شيئاً بعد شيء.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٠٣٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد (٦/ ٣٦٤)، والحاكم (٨٢٤٤).

١٥٩ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يأتِينِي فَيَقُولُ: ﴿إِنِّي صَائِمٌ»، قَالَتْ: فأتانا يَومَا فَيَقُولُ: ﴿إِنِّي صَائِمٌ»، قَالَتْ: فأتانا يَومَا فَقُلتُ: حَيسٌ، قَالَ: ﴿وَمَا هِيَ؟»، قُلتُ: حَيسٌ، قَالَ: ﴿فَمَا هِيَ؟»، قُلتُ: حَيسٌ، قَالَ: ﴿أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائماً»، قَالَتْ: ثُمَّ أَكَلَ (').

١٦٠ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ قالَ: رَأْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ كِ كِسْرَةً مِنْ خُبنِ الشَّعِيرِ فَوَضَعَ عَلَيها تَمْرَةً، ثُمَّ قالَ: «هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ»، فأكلَ (٢).

١٦١ ـ وعَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الثَّفْلُ (٣).

\* \* \*

#### ۲۷ ـ باب

# ما جاءَ في صِفَةٍ وَضُوءٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَقُرِّبَ إِلَيهِ الطَّعامُ، فقالوا: أَلَا نأتِيكَ بوَضُوءٍ؟ قالَ: "إِنَّما أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إلى الصَّلاةِ»(٤).

١٦٣ \_ وعَنْ سَلْمانَ قالَ: قرَأْتُ في التَّورَاةِ: أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الوُضُوءُ بَعدَهُ؛ فذَكَرتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَتُهُ بِما قَرَأْتُ في التَّورَاةِ؛ فقالَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١١٥٤)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٢٣٢٦)، وأحمد (٦/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٢٥٩)، والترمذي في «الشمائل» (١٨٧)، وأبو يعلى في «المسند» (٧٤٩٤). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٨٨)، وأحمد (٣/ ٢٢٠)، والحاكم (٢١١٦). والمراد بالثفل هنا: الثريد.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٣٧٦٠)، والترمذي (١٨٤٧)، والنسائي (١٣٢)، وأحمد (١/ ٢٨٢).

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبِلَهُ، وَالوُضُوءُ بَعْدَهُ»(١).

\* \* \*

#### ۲۸ ـ باب

### ما جَاءَ في قَولِ رَسُولِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الطَّعامِ، وَبَعْدَما يَفرُغُ مِنهُ

المُنْ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ قَالَ: كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوماً فَقُرِّبَ طَعامُ فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً منه أُوَّلَ ما أَكُلْنَا، وَلَا أَقَلَّ وَسَلَّمَ يَوماً فَقُرِّبَ طَعامُ فَلَمْ أَرَ طَعَاماً كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً منه أُوَّلَ ما أَكُلْنَا، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً في آخِرِهِ، قُلنَا: يا رَسُولَ الله؛ كَيفَ هَذَا؟ قالَ: "إِنَّا ذَكُرْنا اسْمَ اللهِ تَعَالَى جِينَ أَكُلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكُلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللهِ تَعَالَى، فأكلَ مَعهُ الشَّيطانُ»(٢).

١٦٥ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فنَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ فلْيَقُلْ: باسْم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»(٣).

١٦٦ ـ وعَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمةَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى وَسُلَّمَ وَعِندَهُ طَعامٌ؛ فقالَ: «ادْنُ بُنَيَّ، فَسَمِّ اللهَ تَعَالَى، وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ، وَكُلْ مَمَّا يَلِيكَ» (3).

١٦٧ ـ وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَانَا، وَجَعَلَنا مُسْلِمِينَ»(٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۷۲۱)، والترمذي (۱۸٤٦)، والنسائي (۱۳۲)، وأحمد (۵/ ٤٤١)، والبزار (۲۰۱۹). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٩٢)، وأحمد (٥/ ٤١٥). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٢)، ومسلم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٣٨٥٠)، والترمذي (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٣٢٨٣)، وأحمد (٣/ ٣٢).

١٦٨ ـ وَعَنْ أَبِي أُمامَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ المائِدَةُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ يَقُولُ: «الحَمدُ اللهِ حَمْدَاً كَثِيراً طَيِّباً مُبارَكاً فيهِ، غَيرَ مُودَّع وَلَا مُستَغْنَى عَنهُ رَبُّنا»(١).

الطَّعامَ في سِتَّةٍ مِنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يِأْكُلُ الطَّعامَ في سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَينِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَو سَمَّى لَكَفَاكُمْ»(٢).

١٧٠ \_ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَيَرضَى عَن العَبِدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرِبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيها»(٣).

#### \* \* \*

#### ۲۹ ـ باب

# مَا جَاءَ فِي قَدَح رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

الحَمْنُ ثابِتٍ قالَ: أَخْرَجَ إلَينَا أنسُ بنُ مَالِكٍ قَدَحَ خَشَبِ؛ غَلِيظاً مُضَبَّباً بحَدِيدٍ فقالَ: يا ثابِتُ! هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٤٠).

١٧٢ \_ وعَنْ أَنَسٍ قالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا القَدَحِ الشَّرَابَ كُلَّهُ: الماءَ، وَالنَّبِيذَ، وَالعَسَلَ، وَاللَّبَنَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۱۲۳)، وأبو داود (۳۸٤۹)، والترمذي (۳۵۵۳)، وابن ماجه (۳۲۸٤)، وأحمد (۵/۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢٦٤)، وأحمد (٦/ ٢٦٥)، وابن حبان (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦)، وأحمد (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٩٩١)، وأحمد (٣/ ١٨٧)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٣١٥)، ومسلم (٢٠٠٨).

#### ۳۰ یاب

## ما جَاءَ في صِفَةِ فاكِهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٧٣ \_ عَـنْ عَبدِ اللهِ بنِ جَعْفَرَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ يأكُلُ القِشَّاءَ بالرُّطَبِ(١).

١٧٤ \_ و عَنْ عَائَشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يِأْكُلُ البِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ(٢).

١٧٥ ـ وعَـنْ أَنَسٍ قَالَ: رَأْيتُ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ يَجمَعُ بَينَ الخِرْبِزِ والرُّطَبِ(٣).

١٧٦ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا أُوَّلَ الثَّمَرِ جَاوُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فإذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فإذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فإذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ مَّ بارِكْ لنا في ثِمارِنا، وَبارِكْ لنا في مَدِيْنَتِنا، وَبارِكْ لنا في مَدِيْنَتِنا، وَبارِكْ لنا في صَاعِنا وَمُدِّنا، اللَّهُ مَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ عَبدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنِّي عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنِّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنِّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنِّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنِّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَنَبِيلُكَ، وَإِنَّى عَبدُكَ وَاللهُ مَعَهُ اللهُ وَاللهِ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرُ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ وَالْ اللَّهُ مَعَهُ اللهُ 
١٧٧ ـ وعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوَّذِ بنِ عَفْراءَ قالَتْ: بَعَثَنِي مُعَاذٌ بِقِناعٍ مِنْ رُطَبٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ القِثَّاءَ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣)، وابن حبان (٥٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٠٣)، وأحمد (٣/ ١٤٢)، وأبو يعلى (٣٨٦٧). والخربز: البطيخ الأصفر.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٣٧٣)، والترمذي (٤٥٤)، ومالك (١٥٦٨)، وابن حبان (٣٧٤٧).

فأتَيتُهُ بِهِ وَعِندَهُ حِلْيةٌ قَدْ قَدِمَتْ عَلَيهِ مِنَ البَحْرَينِ، فمَلا يَدَهُ مِنْها فأعْطَانِيهِ(١).

\* \* \*

#### ٣١. باب

# ما جاءَ في صِفَةِ شَرَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٧٨ عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ الحُلْوُ البَارِدُ(٢).

١٧٩ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَخَالِدُ بِنُ الوَلِيدِ على مَيْمُونَة ؛ فَجاءَتْنا بِإِناءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا عَلَى يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ شِمالِهِ، فقالَ لي: الشَّرْبَةُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا عَلَى يَمِينِهِ، وَخَالِدٌ عَنْ شِمالِهِ، فقالَ لي: الشَّرْبَةُ لَكَ ؛ فإنْ شِعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا عَلَى مُنْ أُوثِرَ عَلَى سُؤْدِكَ أَحَداً، ثُمَّ لَكَ ؛ فإنْ شِعَتَ آثَوْتَ بِها خَالِداً، فقُلْتُ: ما كُنْتُ لِأُوثِرَ عَلَى سُؤْدِكَ أَحَداً، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بارِكُ لنا فيهِ بارِكْ لنا فيهِ ، وَأَطْعِمْنا خَيْراً مِنهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنا فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بارِكُ لنا فيهِ وَزِدْنَا مِنهُ».

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ شَيْءٌ يُجزِىءُ مَكَانَ الطَّعام وَالشَّرابِ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٠٦)، وأحمد (٦/ ٥٥٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٨٩٥)، وأحمد (٦/ ٣٨)، والحاكم (٧٢٠٠)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٧٣٠)، والترمذي (٣٤٥٥)، وأحمد (١/ ٢٢٥).

#### ٣٢. بابُ

# ما جاءَ في صِفَةِ شُرِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٨٠ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و بنِ العَاصِ قالَ: رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى
عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَشرَبُ قائِماً وَقاعِداً(١).

١٨١ ـ وعَنِ النَّزَّالِ بِنِ سَبْرَةَ قالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ ؛ فأَخَذَ مِنهُ كَفَّا فغَسَلَ يَدَيهِ ، وَمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِراعَيهِ وَرَأْسَهُ ، فأَخَذَ مِنهُ كَفَّا فغَسَلَ يَدَيهِ ، وُمَضْمَضَ ، وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِراعَيهِ وَرَأْسَهُ ، فأَخَمَ قالَ : هَذَا وَضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ، هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ (٢).

١٨٢ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإنَاءِ ثَلاثاً إذا شَرِبَ وَيَقُولُ: [هُوَ] أَمْرَأُ وَأَرْوَى (٣).

١٨٣ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَين (٤).

١٨٤ ـ وعَـنْ كَبْشَـةَ قالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ فَشَـرِبَ مِنْ فِي قِربَةٍ مُعَلَّقَةٍ قائِمـاً، فقُمْتُ إِلَى فِيْها فقَطَعْتُهُ (٥٠).

١٨٥ ـ وعَنْ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَشْرَتُ قائِماً (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٨٨٣)، والنسائي (١٣٦١)، وأحمد (٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦١٦)، والترمذي في «الشمائل» (٢٠٦)، وابن حبان (٥٣٢٦)، وابن خزيمة (١٦)، وأحمد (١/ ٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٢٨)، والترمذي (١٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٨٦)، وابن ماجه (٣٤١٧)، وأحمد (١/ ٢٨٤). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (١٨٩٢)، وابن ماجه (٣٤٢٣)، وابن حبان (٥٣١٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢١٩)، والبزار (١٢٠٥).

#### ٣٣ ـ باب

## ما جاءَ في تَعَطُّر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٨٦ \_عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْها (١).

١٨٧ \_ وَعَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيْبَ (٢).

١٨٨ \_ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاثٌ لا تُرَدُّ؛ الوَسَائِدُ، وَالطِّيْبُ، وَاللَّبَنُ»(٣).

١٨٩ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: «طِيْبُ الرِّجَالِ ما ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِي لَونُهُ، وَطِيْبُ النِّساءِ ما ظَهَرَ لَونُهُ وَخَفِي لِيحُهُ»(٤).

١٩٠ ـ وعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِذا أُعْطِىَ أَحَدُكُمُ الرَّيحانَ فلا يَرُدَّهُ؛ فإنَّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنَّةِ»(٥).

ا ۱۹۱ ـ وعَنْ جَرِيرِ بِنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: عُرِضْتُ بَينَ يَدَيْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ، فَأَلْقَى جَرِيرٌ رِدَاءَهُ وَمَشَى في إزَارٍ، فقالَ لهُ: خُذْ رِدَاءَكَ، فقالَ عُمَرُ لِلقَوْمِ: ما رَأيتُ رَجُ لاً أَحْسَنَ مِنْ صُورَةِ جَرِيرٍ إلَّا ما بَلَغَنا مِن صُورَةِ يُوسُ فَ عَلَيهِ السَّلامُ(١٠).

#### \* \* \*

(۱) رواه أبو داود (۲۱۲)، والترمذي في «الشمائل» (۲۲۰)، والضياء المقدسي في «المختارة» (۲٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٤٣)، والترمذي (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٧٩٠) إلا أن عنده: «...الوسائد والدهن واللبن. الدهن: يعني به الطِّيب».

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٧٨٧)، والنسائي (١١٧٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٧٩١)، وأبو داود في «مراسيله» (٥٠١)، وهو مرسل، وله شواهد موصولة.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٢٥). وإسناده ضعيف جداً.

#### ۲٤ ـ باب

# كيفَ كانَ كَلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٩٢ \_ عَنْ عَائِشةَ قالَتْ: ما كانَ رَسُولُ اللهِ يَسْرُدُ سَرْدَكُم [هذا]؛ وَلَكِنَّه كانَ يَتَكَلَّمُ بكلام بَيِّنٍ فَصْلِ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيهِ(١).

١٩٣ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الكَلِمةَ ثَلاثاً، لِتُعْقَلَ عَنْهُ (٢٠).

198 ـ وعَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ قالَ: سألْتُ خَالِي هِندَ بِنَ أَبِي هَالَةَ ـ وَكَانَ وَصَّافاً ـ قُلْتُ: صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُتُواصِلَ الأَحْزَانِ، دائِمَ الفَكْرَةِ، لَيْسَتْ لهُ رَاحَةٌ، طَوِيْلَ السَّكْتِ؛ لا يَتَكَلَّمُ فِي غَيرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الكَلامَ وَيَخْتِمُهُ بِيسْمِ اللهِ، وَيَتَكَلَّمُ بجوامِع السَّكْتِ؛ لا يَتَكَلَّمُ في غَيرِ حَاجَةٍ، يَفْتَتِحُ الكَلامَ وَيَخْتِمُهُ بِيسْمِ اللهِ، وَيَتَكَلَّمُ بجوامِع الكَلِم، كَلامُهُ فُصْلٌ لا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرَ، ليسَ بالجَافِي وَلا المُهِينِ، يُعَظِّمُ النِّعمَةَ ـ الكَلِم، كَلامُهُ فُصْلٌ لا فُضُولَ وَلاَ تَقْصِيرَ، ليسَ بالجَافِي وَلا المُهِينِ، يُعَظِّمُ النَّعمَةَ ـ وَإِنْ دَقَّتْ ـ لا يَذُمُّ مِنْها شَيْئاً، غَيرَ أَنَّهُ لمْ يَذُمَّ ذَوَاقاً وَلا يَمْدَحُهُ، وَلا تُغْضِبُهُ الدُّنْيا، وَلا مَا كانَ لها، فإذا تُعُدِّي الحَقُّ لمْ يَقُمْ لغَضِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتُصِرَ لها، [لا يَغْضَبُهُ الدُّنيا، وَلا وَلا يَنْتُصِرُ لها، وإذا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بها، وإذا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بها، وَإذا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإذا فَرِح وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ النُمْنَى بَطْنَ إِبْهامِهِ النُسْرَى، وَإذا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإذا فَرِحَ فَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ النُمْنَى بَطْنَ إِبْهامِهِ النُسْرَى، وَإذا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإذا فَرِحَ فَضَ بَصُرَهُ ، جُلُّ ضَحِكِهِ التَبَسُّمُ، يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الغَمام ('').

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٦٣٩)، وأحمد (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٤٠)، والحاكم (٢٧١٦). ورواه البخاري (٩٥)، دون قوله: (لتعقل عنه).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفين سقط من «ح» و «ف»، وأتممناه من المصادر.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٧).

#### ٣٥. بابُ

### ما جَاءَ في ضَحِكِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

١٩٥ \_ عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ قالَ: كانَ في سَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم حُمُوشَةٌ، وَكانَ لا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّماً، فكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِلَيهِ قُلتُ: أَكْحَلُ العَيْنَينِ وَلَيسَ بِأَكْحَلَ (١).

١٩٦ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ جُزْءٍ قالَ: ما رَأَيتُ أَكْثَرَ تَبَسُّماً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢).

١٩٧ ـ وعَنهُ قالَ: ما كانَ ضَحِكُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ إِلَّا تَسَلَّمَ أَلَّا تَسَّماً (٣).

١٩٨ ـ وعَنْ أبي ذَرِّ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الجَنَّة، وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، يُؤتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القِيامَةِ لأَعْلَمُ أَوَّلَ رَجُلٍ يَدْخُلُ الجَنَّة، وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، يُؤتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؛ فيُقالُ: اعْرِضُوا عَلَيهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَيُحبَّأُ عَنهُ كِبارُها؛ فيُقالُ لهُ: عَمِلْتَ يَومَ كَذَا وَكَذَا؛ وَهُوَ مُقِقٌ مِنْ كِبارِها؛ فيُقالُ: أعْطُوهُ مَكانَ كُلِّ سَيِّةٍ عَمِلَها حَسَنةً، وَهُو مُقِوِّ لا يُنكِرُ، وَهُو مُشفِقٌ مِنْ كِبارِها؛ فيُقالُ: أعْطُوهُ مَكانَ كُلِّ سَيِّةٍ عَمِلَها حَسَنةً، فيقُولُ: إِنَّ لي ذُنُوباً ما أَرَاها هُنا»، قالَ أبو ذَرِّ: فلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ (أَنْ).

١٩٩ ـ وعَنْ جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: ما حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآني إلَّا ضَحِكَ (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٦٤٥)، وأحمد (٥/ ٩٧)، وأبو يعلى (٧٤٥٨)، والحاكم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦٤١)، وأحمد (٤/ ١٩٠). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٣٦٤٢)، وقال: حديث صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٠)، والترمذي (١٩٥٦)، وأحمد (٥/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٨٧١)، ومسلم (٢٤٧٥).

٠٠٠ ـ وعَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ مَسعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجَاً؛ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْها زَحْفاً؛ فيُقالُ لهُ: انْطَلِقْ وَسَلَّمَ: "إنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجَاً؛ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْها زَحْفاً! فيُقالُ لهُ: انْطَلِقْ فادْخُلِ الجَنَّةَ، قَالَ: فَيَذْهَبُ [لِيدْخُلَ الجَنَّةَ] فيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا المَنازِلَ، فيَقُولُ: فيقُولُ: في وَعُشَرَة أَفْهُولُ: في وَعُشَرَة أَضْعَافِ فيقُولُ: في مَنَّ؛ [قالَ: فيتمنَّى]، فيُقالُ لهُ: فإنَّ لكَ الَّذِي تَمَنَّيتَ، وَعَشَرَة أَضْعَافِ نَعَمْ، فيُقَالُ لهُ: فيقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ؟!» قالَ: فلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ (١).

٢٠١ - وعَنْ عَلِيّ بِنِ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فلمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ في الرِّكابِ قالَ: باسْمِ اللهِ، فلمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهِرِهَا قالَ: الحَمْدُ للهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَاهَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ظَهِرِهَا قالَ: الحَمْدُ للهِ ثَلاثاً، وَاللهُ لَهُ وَإِنَّا لِلهُ رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣ - ١٤]، ثُمَّ قالَ: الحَمْدُ للهِ ثَلاثاً، وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلاثاً، سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لي؛ فإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلا أَنْبَرُ ثَلاثاً، سُبْحَانَكَ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لي؛ فإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنوبَ إلا أَنْتَ، ثُمَّ صَحِكَ يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ؟ قالَ: وَبُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كما صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فقُلْتُ لهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كما صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فقُلْتُ لهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كما صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، وَقُلْتُ دُمِنْ عَبْدِهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كما صَنَعْتُ ثُمَ مَنِع بُرُهِ فَالَ لَيْعُورُ الذُّنُوبَ أَحَدُ عَيْرِي » (١).

٢٠٢ ـ وعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ، قَالَ: قُلتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسُ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (١٨٦)، وما بين معكوفتين منهما.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۰۲)، والترمذي (۳٤٤٦)، وأحمد (۱۲۸/۱)، والحاكم (۲٤۸۲)، وصححه، ووافقه الذهبي.

سَعْدٌ رَامِياً وَكَانَ يقولُ كَذَا وَكَذَا بِالتُّرسِ؛ يُغَطِّي جَبْهَتَهُ، فَنَزَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهْم، فلمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فلَمْ يُخْطِئ هَذَهِ مِنهُ \_ يعْنِي: جَبْهَتَهُ \_ وَانْقَلَبَ، وَشَالَ برِجْلَهُ، فضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكَ؟ قالَ: مِنْ فِعْلِهِ بِالرَّجُلِ(١).

\* \* \*

#### ٣٦ ـ باث

## ما جَاءَ في صِفَةِ مِزاح رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٠٣ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنا حَتَّى يَقُولَ لِأَخ لِي صَغِيرٍ: يا أبا عُمَيرٍ ما فَعَلَ النَّغَيرُ؟!(٢).

٢٠٤ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّك تُدَاعِبُنا، قالَ: إنِّي لا أَقُولُ إلَّا حَقَّالً".

٢٠٥ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ نَاقَةٍ»، فقَالَ: يا رسُولَ الله؛ ما أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟! فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَهَلْ تَلِدُ الإبلُ إِلَّا النُّوقُ»(١٠).

٢٠٦ ـ وعَنهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَاً، وَكَانَ يَأْتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ زَاهِراً بادِيَتُنا وَنَحْنُ

(١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٢٥)، وأحمد (١/ ١٨٦)، والبزار (١٦٣١). وشال برجله: أي: رفعها.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٢٩)، ومسلم (٢١٥٠). والنغير: طائر صغير يشبه العصفور.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٩٩٠)، وأحمد (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٤٩٩٨)، والترمذي (١٩٩١).

حَاضِرُوهُ"، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُوماً وَهُوَ يَبِيعُ بِضَاعَةً، فَاحْتَضَنهُ مِنْ خَلفِهِ وَهُو فَاتَاهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوماً وَهُوَ يَبِيعُ بِضَاعَةً، فَاحْتَضَنهُ مِنْ خَلفِهِ وَهُو لَا يُبْصِرُه؛ فقالَ: مَنْ هَذا؟ أَرْسِلْنِي، فالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ هَذا؟ أَرْسِلْنِي، فالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ، فَجَعَلَ فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَرَفَهُ، فَجَعَلَ النَّهِ يَعْدَلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ؟»، فقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! إذاً وَاللهِ تَجِدُني كاسِدًا، فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنْ عِندَ اللهِ لَسُتُ وَاللهِ تَجِدُني كاسِدًا، فقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنْ عِندَ اللهِ لَسُتُ بِكَاسِدٍ»، أَوْ قالَ: «أَنْتَ عِندَ اللهِ غَالِ» (۱).

٧٠٧ \_ وعَنِ الحَسَنِ قالَ: أَتَتْ عَجُوزٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ أَنْ يُدْخِلَنِي الجَنَّة ، فقالَ: «يا أُمَّ فُلانٍ ؛ إِنِّ الجَنَّة لا يَدْخُلُها عَجُوزٌ » قالَ: فوَلَّتْ تَبْكِي ، فقالَ: «أَخْبِرُوها أَنَّها لا تَدْخُلُها وَهِيَ عَجُوزٌ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّ النَّهُ نَعُلُنَهُ نَ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ إِنَّا اللهُ أَنْهُنَ إِنْشَاءُ ﴿ ثَلَهُ اللهُ تَعَالَى الواقعة: ٣٥ \_ ٣٦] » (٢).

\* \* \*

#### ٣٧ ـ بابُ

## ما جَاءَ في صِفَةِ كَلام رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الشِّعرِ

٢٠٨ - عَنْ عَائِشةَ قِيلَ لها: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ ابْنِ رَواحَةَ، وَيتَمَثَّلُ بِقَوْلِه: يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ ابْنِ رَواحَةَ، وَيتَمَثَّلُ بِقَوْلِه: وَيَتَمَثَّلُ بِقَوْلِه: وَيَتَمَثُّلُ بَعْنِ مَا لَهُ مِنْ اللهُ عَبْدَا وَيَعْمَثُ وَيَعْمَثُ لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَبْدَالِ مَا وَيَعْمَثُونَ وَيَعْمَثُونَ وَيَعْمَثُونَ وَالْمُعْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْمَثُونَ وَالْمُعْرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَيَعْمَثُونَ وَالْمُعْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَيَعْمَثُونَ وَالْمُعْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا أَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَثُلُ اللَّهُ فَيْ مَا اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَل

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» (۲٤۲)، وابن حبان (۵۷۹۰)، وأحمد (۳/ ۱۶۱)، والبزار (۲۹۲۲)، والبزار (۲۹۲۲)، والضياء المقدسي في «المختارة» (۱۸۰٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٤٣)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٣٤٦)، مرسلًا.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٨٤٨)، وأحمد (٦/ ١٣٨)، وأبو يعلى (٤٩٤٥).

٢٠٩ \_ وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أَصْدَقَ كَلِمةٍ قالها الشَّاعِرُ كَلِمةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا اللهَ باطِلُ

وكادَ أُمِيَّةُ بنُ أبي الصَّلْتِ أنْ يُسْلِمَ (١).

٢١٠ ـ وعَنْ جُندُبِ بنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ قالَ: أَصَابَ حَجَرٌ إِصْبَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَدَمِيَتْ، فقَالَ:

هَـلْ أَنْـتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفي سَبِيلِ الله ما لَقِيتِ (٢)

٢١١ - وعَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ قالَ: قالَ لهُ رَجُلٌ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يا أَبا عُمارَةَ؟ فقَالَ: لا وَاللهِ، ما وَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِن وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ، وتَلَقَّتُهُم هَوازِنُ بالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ، وتَلَقَّتُهُم هَوازِنُ بالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَأَبو سُفْيانَ بنُ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ آخِذُ بلِجَامِها، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

أنا النَّبِيُّ لَا كَذَبُ أَنَّ النَّبِيُّ لَا كَذَبُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ وَابنُ رَواحَةَ يَمْشِى بَينَ يَدَيهِ، وَيَقُولُ:

خَلُّوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ اليَّومَ نَضْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْباً يُزِيلُ مَ عَنْ خَلِيلِهِ فَرُباً يُزِيلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ فَرُباً يُزِيلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦٢٨)، ومسلم (٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٠٢)، ومسلم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٠٩)، ومسلم (١٧٧٦).

فقالَ لهُ عُمَرُ: يا ابنَ رَواحَةَ؛ بَينَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ شِعْراً؟! فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «خَلِّ عَنهُ يا عُمَرُ! فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ»(١).

٢١٣ - وعَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةَ قالَ: جَالَسْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ مَرَّةٍ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ، وَيَتَذَاكَرُونَ أَشْياءَ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتٌ، وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَعَهُمْ (٢).

٢١٤ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: أَشْعَرُ كَلِمةٍ تَكَلَّمَتْ بها العَرَبُ كَلِمةُ لَبِيدٍ:

### أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلا الله باطِلُ (٣)

٢١٥ ـ وعَنِ الشَّرِيدِ قالَ: كُنتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ شَدْتُهُ مِئةً قافِيةٍ مِنْ قَولِ أُمَيَّةً بِنِ أَبِي الصَّلْتِ، كُلَّما أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً، قالَ لي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «هِيهِ»، حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِئةً \_ يَعنِي: بَيْتاً \_ فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ» (٤٠).

٢١٦ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ بِنِ ثَابِتٍ مِنْبَراً في المَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيهِ قَائِماً، يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أو قَالَ: يُنافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ، (وَ القُدُسِ مَا يُنَافِحُ، \_ أَوْ يُفَاخِرُ \_ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٨٤٧)، والنسائي (٢٨٩٣)، وابن حبان (٥٧٨٨)، وابن خزيمة (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٠٢)، وابن حبان (٥٧٨١)، وأحمد (٥/ ٩١)، وأبو يعلى (٧٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٥٧٨٢)، وأبو داود الطيالسي (١٢٧١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٨٤٦)، وأحمد (٦/ ٧٢)، والحاكم (٦٠٥٨)، وصححه، ووافقه الذهبي.

#### ۳۸ ماث

### ما جاءَ في كَلام رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في السَّمَر

٢١٧ \_ عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: حَدَّثَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ نِساءَهُ حَدِيْثاً، فقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: كأنَّ الحَدِيْثَ حَدِيثُ خُرَافَةَ؟! فقَالَ: «أتَدْرُونَ ما خُرَافَةُ؟! إِنَّ خُرافَةَ كَانَ رَجُلاً مِنْ عُذْرَةَ، أَسَرَتْهُ الجِنُّ في الجَاهِلِيَّةِ، فمَكَثَ فِيهمْ دَهْراً، ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى الإنْس، وَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِما رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الأَعَاجِيب، فقالَ النَّاسُ: حَدِيثُ نُحرَافَةَ»(١).

٢١٨ ـ وعَ نْ عَائِشةَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ لَكِ كأبي زَرْع لأُمِّ زَرْع "(٢).

#### ٣٩. بات

# في صِفَةٍ نَوْم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢١٩ ـ عَن البَرَاءِ بْن عَازِب: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ وَضَعَ كَفَّهُ اليُّمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَقالَ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ»، وَفي رِوايَةٍ: «يَومَ تَجْمَعُ عِبادَكَ»(٣).

• ٢٢ ـ وعَنْ حُذَيفَةَ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَى إِلَى فِراشِهِ قالَ: «اللَّهُمَّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيا»، وَإِذا اسْتَيقَظَ قالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيانا بَعْدَما أماتَنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»(٤).

(١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٥٣)، وأحمد (٦/ ١٥٧)، وأبو يعلى (٤٤٤٢). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٩٣)، ومسلم (٢٤٤٨)، والحديث طويل، اختصره المؤلف هنا.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٤٥)، والترمذي (٣٣٩٨)، وأحمد (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٩٥٣٥)، والترمذي (٧٤ ٢٤)، ورواه مسلم (٢٧١١) من حديث البراء رَضِي الله عَنه.

٢٢١ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي إلى فِرَاشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيانا بَعْدَما أَماتَنا وَإِلَيهِ النَّشُورُ»(١).

٢٢٢ \_ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِراشِهِ كُلَّ لَيلَةٍ جَمَعَ كَفَّيهِ فَنَفَثَ فَيْهِما وَقَرَأَ فَيْهِما: ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾، وَ﴿ قُلُ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهِما مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِهِ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ مَسَحَ بهما ما اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهما رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (٢).

٢٢٣ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ نامَ حَتَّى نَفَخَ \_ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ \_، فأَتَاهُ بِلالٌ فآذَنَهُ بِالصَّلاةِ فقَامَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٣).

٢٢٤ ـ وعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِراشِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنا، وَسَقَانا، وَكَفَانَا، وَآوانا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لهُ وَلا مُؤوىَ»(٤).

٢٢٥ ـ وعَنْ أبي قَت ادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ اضْطَجَعَ عَلَى شِعَّهِ الأَيْمَنِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۵۳ه)، ومسلم (۲۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٧ ٥٠)، ومسلم (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٧٦٣)، وفي الحديث قصة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٧١٥)، وأبو داود (٥٠٥٣)، والترمذي (٣٣٩٦)، وأحمد (٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٦٨٣)، وابن خزيمة (٢٥٥٨)، وأحمد (٥/ ٣٠٩).

#### ٠ ٤ ـ بابُ

## ما جاءَ في عِبَادَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٢٦ \_ عَنِ المُغِيرَةَ بِنِ شُعبَةَ قالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَماهُ، فقِيلَ لهُ: أَتَتَكَلَّفُ هَذا وَقَدْ غَفَرَ اللهُ [لك] ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَما
تَأْخَر؟! قالَ: «أَفَلا أَكُونُ عَبداً شَكُوراً؟!»(١).

٢٢٧ \_ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنامُ أُوَّلَ اللَّيلِ، ثُمَّ يَقُومُ؛ فإذا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِراشَهُ، فإذا كَانَ لهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فإذا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ، فإنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيهِ مِنَ الماءِ، وَإِلَّا تَوَضَّا وَخَرَجَ إلى الصَّلاةِ(٢).

٢٢٨ ـ وعَنِ ابنِ عَبّاسٍ: أَنَّهُ باتَ عِنْدَ مَيمُونَةَ ـ وَهِي خَالَتُهُ ـ قالَ: فاضْطَجَعتُ في عَرْضِ الوسادةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيلُ، أو في طُولِها، فنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيلُ، أو قَبْلَهُ بَقَلِيلٍ اسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ قَبْلَهُ بَقَلِيلٍ أَو بَعِدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّومَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأُ العَشْرَ الآياتِ الخَواتِيْمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمرَانَ، ثُمَّ قَرَأُ العَشْرَ الآياتِ الخَواتِيْمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمرَانَ، ثُمَّ قَامَ إلى شَنِ مُعَلِّقٍ، فَتَوَضَّا مَنْها فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قامَ يُصَلِّى، قالَ عَبدُ اللهِ قَامَ إلى شَنْ مُعَلِّقٍ، فَتَوَضَّا مَنْها فأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ قامَ يُصلِّى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ بِنَ عَبْلِهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اللهِ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بأُذُنِي اليُمْنَى فَفَتَلَها، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، قُلَمَ مَرَّاتٍ وقَلَ مَعْنَ اللهُ مَنْ المَ مَنْ اللهِ مَلَى مَرَاتٍ وقَلَ مَعْنَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَي وَسَتَّ مَرَاتٍ وَثُمَّ وَاللَهُ مَنْ اللهِ مَا لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلْ مَعْنَ اللهُ عَلَى مَا لَهُ مَا اللهُ عَلَي وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلْكَ مَا لَا مَعْنُ اللهُ عَلَيْ مَا مَا اللهُ عَلْكَ عَلَي وَاللّهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلْكُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۷۸)، ومسلم (۲۸۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰۹۵)، ومسلم (۷۳۹).

<sup>(</sup>٣) معن هذا: هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار، الأشجعي، أبو يحيى المدني، صاحب مالك، وأثبتهم فيه، ثقة ثبت.

أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ جَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فقَامَ فصَلَّى رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ خَرَجَ فصَلَّى الصُّبْحَ(۱).

٢٢٩ ـ وعَنهُ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢).

٢٣٠ ـ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّومُ، أَوْ غَلَبتهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً (٣).

٢٣١ \_ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَينِ»(١٠).

٢٣٢ ـ وعَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ صلَّى رَكْعِتِينِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبلَهُما، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُما دُونَ اللَّتَينِ قَبْلَهُما، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُما دُونَ اللَّتَينِ قَبلَهُما، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٥٠).

٢٣٣ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: [ما] كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِيَزِيدَ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيرِهِ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعاً، لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعاً، لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعاً لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعاً لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعاً لا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۸)، ومسلم (۷۶۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٨٩)، ومسلم (٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٤٦)، والترمذي (٤٤٥)، والنسائي (١٧٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٦٨)، وابن خزيمة (١١٥٠)، وأحمد (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٦٥)، وأبو داود (١٣٦٦)، وابن ماجه (١٣٦٢)، وابن حبان (٢٦٠٨).

قالَتْ عَائِشةُ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أَتَنامُ قَبلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قالَ: «يا عَائِشةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنامَانِ، وَلَا يَنامُ قَلبِي»(١).

٢٣٤ ـ وعَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللَّيلِ أَحَدَ عَشَرَ رَكَعَةً يُوتِرُ مِنها بواحِدَةٍ، فإذا فَرَغَ منها اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأيْمَنِ (٢).

٢٣٥ ـ وعَنْها قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيل تِسْعَ رَكَعاتٍ (٣).

٢٣٦ ـ وعَنْ حُذَيفة: أنّه صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيلِ، قالَ: فلمَّا دَخَلَ في الصَّلاةِ قالَ: «اللهُ أَكْبَرُ ذو المُلكِ وَالمَلكُوتِ، وَالجَبَرُوتِ وَالكِبْرِياءِ وَالعَظَمَةِ»، قالَ: ثُمَّ قَرَأَ البَقَرَة، ثُمَّ رَكَعَ فكانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيامِهِ، وَكانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَكانَ قِيامُهُ نَحُواً مِنْ يَقُولُ: «لِرَبِّي العَظِيمِ» شُبحَانَ رَبِي العَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَكانَ قِيامُهُ نَحُواً مِنْ رُكُوعِهِ، وَكانَ يَقُولُ: «لِرَبِّي الحَمدُ، لِرَبِّي الحَمدُ الرَبِّي الحَمدُ الرَبِّي الحَمدُ الرَبِّي الحَمدُ الرَبِي المُعلى»، ثُمَّ سَجَدَ، فكانَ سُجُودُهُ نَحُواً مِنْ وَيَامِهِ، وَكانَ يَقُولُ: «لِرَبِّي الحَمدُ الرَبِّي العَمْدُ اللهِ عَلَى»، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فكانَ مَا بَينَ السَّجَانَ رَبِي الأَعْلَى، سُبحَانَ رَبِي الأَعْلَى»، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فكانَ ما بَينَ السَّجَدَتَينِ نَحُواً مِنَ السُّجُودِ، وَكانَ يَقُولُ: «ربِّ اغْفِرْ لِي، رِبِّ اغْفِر لِي»، حَتَّى ما بَينَ السَّجَدَتَينِ نَحْواً مِنَ السُّجُودِ، وَكانَ يَقُولُ: «ربِّ اغْفِرْ لِي، ربِّ اغْفِر لِي»، حَتَّى قَرَأُ البَقَرَة، وَآلَ عِمْرَانَ، وَالنَسَاءَ، وَالمائِدَة، أو الأَنْعَامُ (٤٠).

٢٣٧ \_ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِآيَةٍ مِنَ القُرآنِ لَيْلَةً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۹٦)، ومسلم (۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٣٠)، وأبو داود (١٣٦٣)، والترمذي (٤٤٣)، والنسائي (١٧٢٥)، وأحمد (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (١٠٦٩)، وأحمد (٥/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٤٨). والآية هي قوله تعالى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنه (١١٥٠)، والحاكم (٨٧٩) من حديث أَلْعَزِيزُ لَلْحَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، كما في رواية ابن ماجه (١٣٥٠)، والحاكم (٨٧٩) من حديث أبى ذر رَضِي الله عَنه.

٢٣٨ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ قالَ: صَلَّيْتُ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ قائماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ، قِيلَ: وَما هَمَمْتَ بهِ؟ قالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَدَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١).

٢٣٩ ـ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي جَالِساً فَيَقُرَأُ وَهُوَ خَالِسٌ؛ فإذا بَقِيَ مِنْ قِراءَتِهِ قَدْرُ ما يَكُونُ ثَلاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ، قامَ فقَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٢).

• ٢٤ - وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ شَقِيقِ قَالَ: سأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَطَوُّعِهِ - فقالَت: كانَ يُصَلِّي طَوِيلاً قائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِم وَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قائِمٌ، وَإِذَا قَرَأُ وَهُ وَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قائِمٌ، وَإِذَا قَرَأُ وَهُ وَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قائِمٌ، وَإِذَا قَرَأُ وَهُ وَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو مَا بِعَد وَهُ وَ جَالِسٌ (٣).

٢٤١ ـ وعَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم يُصَلِّي في سُبْحَتِهِ قاعِداً، وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُها حَتَّى يَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطَولَ مِنْها (٤٠).

٢٤٢ \_ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثُرُ صَلاتِه وَهُوَ جَالَسٌ (٥).

٢٤٣ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَينِ قَبلَ الظُّهرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشاءِ في بَيتِهِ (٢). الظُّهرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشاءِ في بَيتِهِ (٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٧٧٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٦٨)، ومسلم (٧٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٣٠)، وأبو داود (١٢٢٨)، والترمذي (٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٣٣)، والترمذي (٣٧٣)، والنسائي (١٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٧٣٢)، والنسائي (١٦٥٦)، والحاكم (١١٨٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١١١٢)، ومسلم (٧٢٩).

٢٤٤ ـ وعَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ وَيُنادِي المُنادِي (١).

٢٤٥ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَمانِي رَكْعَتَينِ ابْعُدَ قَبَلَ الظُّهِرِ، وَرَكْعَتَينِ ابْعُدَها، وَرَكْعَتَينِ ابْعُدَ المَعْرِب، وَرَكْعَتَينِ ابْعُدَ العِشاءِ(٢).

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَتنِي حَفْصَةُ برَكْعَتَي الغَدْوَةِ، وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُما مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٣).

٢٤٦ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهِ رِ رَكْعَتَينِ، وَبَعْدَ العِشاءِ رَكْعَتَينِ، وَبَعْدَ العِشاءِ رَكْعَتَينِ، وَبَعْدَ العِشاءِ رَكْعَتَينِ، وَقَبلَ الفَجْرِ رَكْعَتَينِ، وَبَعْدَ العِشاءِ رَكْعَتَينِ، وَقَبلَ الفَجْرِ رَكْعَتَينِ (٤٠).

٧٤٧ ـ وعَنْ عَاصِم بِنِ ضَمْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَلِيّاً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ عِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهادِ، فقَالَ: إنَّكُمْ لا تُطِيقُونِ فَلِكَ، قُلنَا: مَنْ أطاقَ مِنَّا ذَلِكَ صَلَّى، فقَالَ: كانَ إذا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنا كَهَيْئِتِها مِن هَاهُنا عِنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَينِ، وَإذا كانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنا كَهَيْئِتِها مِن هَاهُنا عِنْدَ العَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَينِ، وَإذا كانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنا كَهَيْئِتِها مِنْ هَاهُنا عِنْدَ العَصْرِ صَلَّى أَدْبَعاً، وَيُصَلِّى قَبلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعدَها كَهَيْئِتِها مِنْ هَاهُنا عِنْدَ الظَّهْرِ صَلَّى أَدْبَعاً، وَيُصَلِّى قَبلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَبَعدَها رَكْعَتَينِ بالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاثِكَةِ وَكُعتَينِ بالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاثِكَةِ المُقَرِّبِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١١٢)، ومسلم (٧٢٩)، والترمذي (٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١١٩)، ومسلم (٧٢٣)، والترمذي (٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧٣٠)، والترمذي (٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٩٨٥)، والنسائي (٨٧٤)، وابن ماجه (١٦٦١)، وأحمد (١/ ١٦٠)، وأبو يعلى (٣١٨).

### ٤١ . باب

### صَلاةِ الضُّحَى

٢٤٨ \_ عَنْ مُعاذَةَ قالَتْ: قُلتُ لِعَائِشةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكْعاتٍ وَيَزِيدُ ما شَاءَ اللهُ (١).

٢٤٩ ـ وعَنْ أَنْ سٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَكَعاتٍ (٢).

• ٢٥٠ ـ وعَنْ عَبدِ الرَّحْمنَ بنِ أبي لَيلَى قالَ: ما أَخْبَرني أحَدُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أُمَّ هَانِئِ؛ فإنَّها حَدَّثَتْ: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَها يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ فاغْتَسَلَ، فسَبَّحَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَها يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ فاغْتَسَلَ، فسَبَّحَ ثَماني رَكَعاتٍ ما رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَ مِنْها، غَيرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (٣).

٢٥١ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ شَقيقِ قالَ: قُلتُ لِعائِشةَ: أكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قالَتْ: لا؛ إلَّا أنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (١٠).

٢٥٢ ـ وعَنْ أبي سَعِيدٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللهُ تَعَى نَقُولَ: لا يُصَلِّيها(٥).

٢٥٣ \_ وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ عِندَ رَكَعاتٍ عِندَ زَوالِ الشَّمْسِ، فقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ تُدْمِنُ هَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعاتٍ عِندَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۱۹)، والترمذي (٤٣٣)، وابن ماجه (١٣٨١)، وابن حبان (٢٥٢٩)، وأحمد (٦/٣٢١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٢٢)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧١٧)، وأبو داود (١٢٩٢)، والنسائي (١٨٥)، وأحمد (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٤٧٧)، وأحمد (٣/ ٢١)، وأبو يعلى (١٢٧٠).

زَوالِ الشَّمْسِ فَقَالَ: «إِنَّ أَبُوابَ السَّماءِ تُفْتَحُ عِندَ زَوالِ الشَّمْسِ، فلا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلِّي الظُّهْرُ، فأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ [لِي] في تِلْكَ السَّاعةِ خَيرٌ»، قُلتُ: أَفي كُلِّهِنَّ قِراءَةٌ؟ قالَ: «لَاهُرُ، قُلتُ: هَلْ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ فاصِلٌ؟ قالَ: «لا»(١).

٢٥٤ \_ وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبلَ الظُّهْرِ، وَقالَ: «إِنَّها سَاعَةٌ تُفْتَحُ فيها أَبُوابُ الشَّماءِ، وَأُحِبَّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فَيْها عَمَلٌ صَالِحٌ» (٢٠).

٢٥٥ \_ وعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيها عِندَ الزَّوالِ، وَيَمُدُّ فيها (٣).

\* \* \*

#### ٤٢ ـ باث

### صَلاةِ التَّطَوُّع في البَيتِ

٢٥٦ - عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ في المَسْجِدِ، فقَالَ: «قَدْ تَرَى ما أَقرَبَ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ في المَسْجِدِ، فقَالَ: «قَدْ تَرَى ما أَقرَبَ بيتِي مِنَ المَسْجِدِ، فَلَأَنْ أُصَلِّيَ في المَسْجِدِ، بيتِي مِنَ المَسْجِدِ، فَلأَنْ أُصَلِّيَ في المَسْجِدِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ صَلاةً مَكْتُوبةً»(١٠).

\* \* \*

(۱) رواه أبو داود (۱۲۷۰)، والترمذي (۲۸٦)، وابن ماجه (۱۱۵۷)، وأحمد (٥/ ١٩٩)، والطبراني في «الأوسط» (۱۲۷٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث عليِّ المتقدم تخريجه برقم (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٢٩٣)، وابن ماجه (١٣٧٨)، وابن خزيمة (١٢٠٢)، وأحمد (٤/ ٢٤٢).

### ٤٣ ـ باب

## ما جاءَ في صَوْم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٥٧ \_ عَـنْ عَائِشـةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُـولَ قَدْ أَفْطَرَ، قَالَـتْ: وَمَا صَـامَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ شَـهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَـدِمَ المَدِينـةَ إِلَّا رَمَضَانَ (١٠).

٢٥٨ ـ وعَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَضُومَ الشَّهْ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَصُومَ الشَّهْ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَرَى أَنْ لا يُرِيْدُ أَنْ يَصُومَ مِنهُ شَيْئاً، وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّياً، وَلَا نائِماً إلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّياً، وَلَا نائِماً إلَّا رَأَيْتَهُ مُا مَا اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ مَا اللَّهُ اللهُ ٢٥٩ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ ما يُرِيْدُ أَنْ يَصُومَ، وَما صَامَ صَدَّى نَقُولَ ما يُرِيْدُ أَنْ يَصُومَ، وَما صَامَ شَهْراً كامِلاً مُنذُ قَدِمَ المَدِيْنةَ إلَّا رَمَضانَ (٣).

٢٦٠ ـ وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: ما رَأْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ إِلَّا شَعْبانَ وَرَمَضانَ (١٠).

٢٦١ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فَي الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ صِيامِهِ في شَعْبانَ، كانَ يَصُومُ شَعْبانَ إِلَّا قَلِيلاً، بلْ كانَ يَصُومُ شَعْبانَ إِلَّا قَلِيلاً، بلْ كانَ يَصُومُ ثَعْبانَ إِلَّا قَلِيلاً، بلْ كانَ يَصُومُ ثُكَةً (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۲)، والترمذي (۷۶۸)، والنسائي (۲۳٤۹)، وأحمد (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (١١٥٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١١٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧٣٦)، والنسائي (٢١٧٥)، وابن ماجه (١٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٨٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

٢٦٢ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلُّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أَيَّام، وَقَلَّما كانَ يُفْطِرُ يَومَ الجُمْعَةِ (١).

٢٦٣ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتَحرَّى صَومَ الإثنينِ وَالخَمِيْسِ<sup>(٢)</sup>.

٢٦٤ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمالُ يَومَ الإثْنَينِ وَالخَمِيسِ، فأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنا صَائِمٌ»(٣).

٢٦٥ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثاءَ، وَالأَرْبِعاءَ، وَالإَثْنَينَ، وَمِنَ الشَّهْرِ الآخَرِ: الثُّلاثاءَ، وَالأَرْبِعاءَ، وَالخَمِيسَ (1).

٢٦٦ ـ وعَنْها قالَتْ: ما كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ في شَهِرِ أَكْثَرَ مِنْ صِيامِهِ في شَعْبانَ (٥).

٢٦٧ \_ وعَنْ مُعَاذَةَ قالَتْ: قُلتُ لعائِشةَ: أكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كانَ يَصُومُ؟ قالَتْ: كانَ لا يُبطومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ صَامَ (٦).

٢٦٨ \_ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ عَاشُوراءَ يوماً يَصُومُهُ قُرَيشٌ في الجَاهِلِيَّةِ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲٤٥٠)، والترمذي (٧٤٢)، والنسائي (٢٣٦٨)، وابن حبان (٣٦٤٥)، وابن خزيمة (٢١٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٧٤٥)، وأحمد (٦/ ٨٠)، وابن حبان (٣٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧٤٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٦٠)، والترمذي (٧٦٣).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَر بصِيَامِهِ، فلمَّا افْتُرِضَ رَمَضانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَرِيْضَةَ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ؛ فمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَركَهُ(١).

٢٦٩ ـ وعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخُصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيئاً؟ قَالَتْ: كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً، وَٱيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ؟!(٢).

• ٢٧٠ ـ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعِنْ عَائِشةَ قَالَتْ: دُخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمالِ مَا تُطِيقُونَهُ، فواللهِ لا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا»، وَكَانَ أَحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيهِ صَاحِبُهُ(٣).

٢٧١ ـ وعَنْ أَبِي صَالِحٍ قالَ: سَأَلْتُ عَائِشةَ وَأُمَّ سَلَمةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَتْ: ما دِيْمَ عَلَيهِ، وَإِنْ قَلَّ (٤٠).

٢٧٢ ـ وعَنْ عَوفِ بِنِ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنْتُ مِعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فاسْتَفْتَحَ البَقَرةَ، فلا يَمُرُّ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فاسْتَفْتَحَ البَقَرةَ، فلا يَمُرُّ بآية رَحمةٍ إلَّا وَقَفَ فسَأَلَ، وَلا يَمُرُّ بآية عَذابٍ إلَّا وَقَفَ فتَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فمكَثَ راكِعاً بقَدَرِ قِيامِهِ، وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: سُبحَانَ ذِيْ الجَبرُوتِ وَالمَلكُوتِ وَالكِبرِياءِ وَالعَظَمةِ، ثُمَّ قَرَأ (آلَ عِمْرانَ)، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً، يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٩٨)، ومسلم (١١٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۸٦)، ومسلم (۷۸۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٨٣)، ومسلم (٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٧٤٦)، وأحمد (٦/ ٣٢)، وأبي يعلى (٤٥٧٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٨٧٣)، والنسائي (١١٣٢)، وأحمد (٦/ ٢٤).

#### ٤٤ . باب

## ما جاءَ في قِراءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٧٣ \_ عَنْ يَعْلَى بِنِ مَمْلَكٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمةً عَنْ قِراءَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فإذا هِيَ تَنْعَتُ قِراءَةً مُفَسَّرةً، حَرْفاً حَرْفاً (١٠).

٢٧٤ \_ وعَنْ قَتادَةَ قالَ: قُلْتُ لأنَسٍ بنِ مَالِكٍ: كَيفَ كَانَتْ قِراءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: مَدَّاً (٢).

٢٧٥ ـ وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ قِراءَتَهُ؛
يَقُولُ: ﴿الْحَمَدُ يَنْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿الخَمْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ ﴾
[الفاتحة: ٣]، ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ يَقْرَأُ: ﴿ مَلِكِ يَوْلِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] (٣).

٢٧٦ ـ وعَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَيْسٍ قالَ: سألْتُ عَائِشةَ عَنْ قِراءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسِرُّ بِالقِراءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا جَهَرَ، قُلْتُ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ في الأَمْرِ سَعَةً (١٤).

٢٧٧ \_ وعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِراءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ باللَّيْل وَأَنا عَلَى عَرِيْشِي<sup>(٥)</sup>.

٢٧٨ ـ وعَنْ مُعاوِيةَ بِنِ قُرَّةَ: سَمِعْتُ عَبدَ اللهِ بِنَ مُغَفَّلَ يَقُولُ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى ناقَتِهِ يَوْمَ الفَتْحِ؛ وَهُوَ يَقْرأً: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَالَمُ مِنَا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۲۳)، والنسائي (۱۰۲۲)، وأحمد (٦/ ٢٩٤)، والحاكم (١١٦٥)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٧٥٩)، والنسائي (١٠١٤)، وأحمد (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧)، وأحمد (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٢٦)، والترمذي (٤٤٩)، وأحمد (٦/ ٤٧)، والحاكم (١١٦٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣١٥)، والنسائي (١٠١٣)، وأحمد (٦/ ٣٤).

﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح: ١-٢] قالَ: فقَرَأُ وَرَجَّعَ، وَقالَ مُعاوِيةُ بنُ قُرَّةَ: لَولا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ [عَلَيَّ] لأَخَذْتُ لَكُمْ في ذَلِكَ الصَّوتِ، أو قالَ: اللَّحْنِ (١).

٢٧٩ \_ وعَنْ قَتَادَةَ قالَ: ما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوْتِ، وَكانَ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الصَّوتِ، وَكانَ لا يُرَجِّعُ (٢).

٢٨٠ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ رُبَّما يَسْمَعُها مِنْ فِي الحُجْرَةِ، وَهُوَ في البَيْتِ(٣).

#### \* \* \*

#### ٥٤ ـ بابُ

### ما جاءَ في بُكاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم

٢٨١ ـ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ الشِّخِيرِ قالَ: أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ البُّكَاءِ(١).

٢٨٢ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأَ عَليَ»، فقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أَقْرَأُ عَلَيكَ أَنْزَلَ؟! قالَ: «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِيْ»، فقُرَأتُ سُورَةَ النِّساءِ حَتَّى بَلَغْتُ: ﴿ حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤] قالَ: فرَأَيْتُ عَيْنَى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَهمِلانِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٣١)، ومسلم (٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣١٧)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣١٧)، وهو مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٣٢٧)، والترمذي في «الشمائل» (٣١٨)، وأحمد (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (٩٧١)، وأحمد (٤/ ٢٥)، وابن خزيمة (٩٠٠)، والحاكم (٩٧١)، وصححه، ووافقه الذهبي. وأزيز المرجل: صوتُ غليان القِدر.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٣٠٦)، ومسلم (٨٠٠).

٣٨٣ ـ وعَنِ ابْنِ عَمْرٍ و قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَومَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى لَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رأسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ فلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ أَنْ يَسْجُدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرَفَعَ رأسَه، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِي وَيَقُولُ: «رَبِّ! أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لا تُعَذِّبَهِ مَ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ ونَ؟ وَنَحْنُ أَنْ لا تُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ ونَ؟ وَنَحْنُ أَنْ لا تُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ ونَ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ كَى . فلَمَّا صَلَّى رَكْعَتِينِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فقامَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَ انِ مِنْ آياتِ اللهِ؛ فإنِ انْكَسَفا فافْزَعُوا إلى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى »(١). «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَ انِ مِنْ آياتِ اللهِ؛ فإنِ انْكَسَفا فافْزَعُوا إلى ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى »(١).

٢٨٤ ـ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابنةً لَهُ تَقضِي، فاحْتَضَنَها، فوضَعَها بَينَ يَدَيهِ، فماتَتْ وَهِيَ بَينَ يَدَيهِ، وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ؛ فقَالَ \_ أي: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ: «أَتَبْكِينَ عِندَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ !!»، فقَالَتْ: ألَسْتُ أرَاكَ تَبْكِي؟ قالَ: «إنِّي لَسْتُ أَبْكِي؛ إنَّما هِيَ رَحْمةٌ، إِنَّ وَسَلَّمَ؟!»، فقَالَتْ: ألَسْتُ أرَاكَ تَبْكِي؟ قالَ: «إنِّي لَسْتُ أَبْكِي؛ إنَّما هِيَ رَحْمةٌ، إِنَّ المُؤمِنَ بِكُلِّ خَيرٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ إِنَّ نَفْسَهُ تُنزَعُ مِنْ بَينِ جَنْبِيهِ وَهُوَ يَحمَدُ اللهَ تَعَالَى »(٢).

٢٨٥ \_ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمانَ بنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيتٌ وَهُوَ يَبْكِى، أو قالَ: عَيْناهُ تُهرَاقَانِ<sup>(٣)</sup>.

٢٨٦ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْر، فَرَأَيْتُ عَيْنَيهِ تَدْمَعَانِ؛ فقَالَ:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۱۹۶)، والترمذي في «الشمائل» (۳۲۱)، وابن حبان (۲۸۳۸)، وابن خزيمة (۱۳۹۲)، وأحمد (۲/۹۹).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي (۱۸٤۳)، والترمذي في «الشمائل» (۳۲۲)، وابن حبان (۲۹۱٤)، وأحمد (۱/۲۷۳)، ووعبد بن حميد (۹۳۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩٨٩)، والنسائي (١٨٩٣)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وأحمد (٦/٦).

«أَفِيكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيلَةَ؟» قالَ أَبُو طَلْحةَ: أنا. قَالَ: «انْزِلْ» فنزَلَ في قَبرِها(١٠).

\* \* \*

#### ٤٦ ـ بابُ

# ما جَاءَ في فِراشِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٨٧ \_ عَنْ عَائِشةَ: إِنَّمَا كَانَ فِراشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَنامُ عَلَيهِ مِنْ أَدَم، حَشْوهُ لِيفٌ (٢).

٢٨٨ ـ و سُئِلَتْ حَفْصَةُ: ما كانَ فِراشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في بَيْتِكِ؟ قالَتْ: مِسْحاً نَثْنِيهِ ثِنْيَتَيْنِ، فينَامُ عَلَيهِ، فلمَّا كَانَ ذاتَ لَيلَةٍ، قُلْتُ: لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنْياتٍ، فلمَّا كَانَ ذاتَ لَيلَةٍ، قُلْتُ: لَوْ ثَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثَنْياتٍ، فلمَّا أَصْبَحَ قالَ: «ما فَرَشْتُمُونِي اللَّيلَةَ؟»، ثَنْياتٍ، فلمَّا أَصْبَحَ قالَ: «ما فَرَشْتُمُونِي اللَّيلَةَ؟»، قالَتْ: هُوَ فِراشُكَ إِلَّا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِأَرْبَعِ ثَنْياتٍ، قلْنَا: هُوَ أَوْطأُ لُكَ، قالَ: «رُدُّوْهُ لِحَالِهِ اللَّيلَةَ وَلَى اللَّيلَةَ هَوَ أَوْطأُ لُكَ، قالَ: «رُدُّوْهُ لِحَالِهِ اللَّيلَةَ هَوَ فَرَاشُكَ إِلَّا أَنَّا ثَنَيْنَاهُ بِلَا لَيْلَةَ»(").

\* \* \*

### ٤٧ ـ بابُ

## ما جاءَ في تَواضُع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٢٨٩ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مِ مَدَدُ اللهِ، عَلَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَىهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصارَى عِيْسى بنَ مَرْيمَ، إِنَّما أَنا عَبدُ اللهِ، فَقُولُوا: عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٢٥)، وأحمد (٣/ ٢٢٨)، والحاكم (٦٨٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٠٩١)، ومسلم (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٢٧). وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٤٥)، وابن حبان (٦٢٣٩)، وأحمد (١/ ٢٣).

• ٢٩- وعَنْ أَنسٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيكَ حَاجَةً، فَقَالَ: «اجْلِسِي في أَيِّ طَرْيِقِ المَدِينَةِ شِئتِ، أَجْلِسْ إِلَيكِ» (١).

٢٩١ ـ وعَنهُ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ المَرِيْضَ، وَيَشْهَدُ الجَنازَةَ، وَيَرْكَبُ الحِمارَ، وَيُجِيْبُ دَعْوةَ العَبْدِ، وَكَانَ يومَ بَنِي قُرِيظَةَ عَلَى حِمادٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، وَعَلَيهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ (٢).

٢٩٢ - وعَنهُ: كانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إلى خُبنِ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُدْعَى إلى خُبنِ اللهُ عِيرِ وَالإِهَالَةِ السَّنِخَةِ، فيُجِيْبُ، وَلَقَدْ كَانَتْ لهُ دِرْعٌ عِندَ يَه ودِيٍّ، فما وَجَدَ ما يَفُكُها حَتَّى مَاتَ (٣).

٢٩٣ ـ وعَنهُ قَالَ: كَانَ حَبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَرَبُعَ عَلَى اللهُ تَعَالَى: «اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ حَجَّاً لا رَحْلٍ رَثِّ، وَعَلَيهِ قَطِيفَةٌ لا تُساوِي أَرْبَعَةَ دَراهِمَ، فقَالَ: «اللَّهُ مَّ اجْعَلْهُ حَجَّاً لا رِياءَ فيهِ وَلَا سُمْعَةَ»(٤).

٢٩٤ \_ وعَنهُ قالَ: لم يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ لم يَقُوموا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَراهِيَتِهَ لِذَلِكَ (٥٠).

٢٩٥ ـ وعَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ قالَ: سألْتُ خَالَي هوَ ابنُ أَبي هالَةَ ـ وكانَ وَصَّافاً \_ عنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لي مِنْها شَيْئاً، فقالَ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٢٦)، ومسلم (٢٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۱۷)، وابن ماجه (۱۷۸۶). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٣١)، وأبو يعلى (٤٠١٥)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٣) رواه الترمذي وي «المختارة» (٣٤٩٣). والإهَالَة السَّنِخَة: ما يؤتدم به من شحم ودهن، متغير الريح.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٢)، وابن ماجه (٢٨٩٠)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٧٥٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٩)، وأحمد (٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١)، وأبو يعلى (٣٧٨٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٧٠٥).

كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَخْماً مُفَخَّماً، يتَلاَّلَوْ وَجْهُهُ تَلاَّلُوْ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، فذَكَرَ الحَدِيثَ بطُولِهِ.

قَالَ الحَسَنُ: فَكَتَمْتُهَا الحُسَينَ زَماناً، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إلَيهِ، فَسَأَلُهُ عَمَّا سَأَلُتُهُ عَنْ مَذْخَلِهِ، وَعَنْ مَخْرَجِهِ، وَشَكْلِهِ، فَسَأَلُهُ عَمَّا سَأَلُتُهُ عَنْ مَذْخَلِهِ، وَعَنْ مَخْرَجِهِ، وَشَكْلِهِ، فَلَمْ يِدَعْ مِنهُ شَيْئاً.

قالَ الحُسَينُ: فسَأَلْتُ أَبِي عَنْ دُخُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كانَ إِذا أَوَى إِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّاً دُخُولَهُ ثَلاثَةَ أَجْزاءٍ: جُزءاً للهِ عزَّ وجلَّ، وَجُزءاً لأهْلِهِ، وَجُزءاً لنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّاً جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فرَدَّ ذَلِكَ بالخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ، وَلَا يَدَّخِرُ وَجُزءاً لنَفْسِهِ، ثُمَّ جَزَّاً جُزْءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فرَدَّ ذَلِكَ بالخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ، وَلَا يَدَّخِرُ عَنْهُم شَيْئاً.

وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُزْءِ الأُمَّةِ إِيثَارُ أَهلِ الفَضْلِ بِإِذْنِهِ، وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّين؛ فمِنْهُم ذُو الحَاجَةِ، وَمِنْهُم ذُو الحَاجَتِين، وَمِنْهم ذُو الحَوائِجِ، فيتشَاعَلُ فِي الدِّين؛ فمِنْهُم في الدِّين؛ فمِنْهُم في السَّاغِمُ مِنْ مَسأَلتَهِمْ عَنهُ، وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ، وَالأُمَّةَ مِنْ مَسأَلتَهِمْ عَنهُ، وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ، وَيَقُولُ: «لِيبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الغَائِبَ، وَأَبْلِغُونِي حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيْعُ إِبْلاغَها، فَإِنَّهُ مَنْ اللهَ عَلَى الشَّاعِيْعُ إِبْلاغَها، وَلاَ يُذْكُرُ مَنْ الْمَالِكَةِ مَنْ لا يَسْتَطِيْعُ إِبْلاغَها؛ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِ يَومَ القِيامَةِ»، وَلا يُذْكُرُ مَنْ أَجَدٍ غَيرَهُ، يَدْخُلُونَ رُوَّاداً، وَلا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَواقٍ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلُكَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَجَدٍ غَيرَهُ، يَدْخُلُونَ رُوَّاداً، وَلا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَواقٍ، وَيَحْرُجُونَ أَدِلَكَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَجَدٍ غَيرَهُ، يَدْخُلُونَ رُوَّاداً، وَلا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا عَنْ ذَواقٍ، وَيَخْرُجُونَ أَدِلُكَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَجَدٍ غَيرَهُ، يَدْخُلُونَ رُوَّاداً، وَلا يَفْتَرِقُونَ إِلَا عَلَى الخَيرِ.

قالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ؟ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْزُنُ لِسَانَهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيْهِ وَيُوَلِّفُهُمْ، وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، وَيُكْرِمُ كَرِيْمَ كُلِّ قَوْمٍ، وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُحَدِّرُ النَّاسَ وَيَحترِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا يُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ، وَيُحَدِّرُ النَّاسَ وَيَحترِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَطْوِيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، وَيُحَسِّنُ الحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ، وَيُقَبِّحُ لَوُ الْأَمْرِ غَيرُ مُحْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ مَخافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا وَيَمَلُّوا، لِكُلِّ حالٍ القَبِيْحَ وَيُوهِ مِنْ غَيرُ مُحْتَلِفٍ، لا يَغْفُلُ مَخافَةَ أَنْ يَغْفُلُوا وَيَمَلُّوا، لِكُلِّ حالٍ

عِندَهُ عَتادٌ، لا يَقْصُرُ عَنِ الحَقِّ وَلَا يُجاوِزُهُ، الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيارُهُم، أَفْضَلُهُمْ عِندَهُ الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيارُهُم، أَفْضَلُهُمْ عِندَهُ مَنزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُواسَاةً وَمُؤازَرَةً.

قال: فسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ، فقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا يَقُومُ وَلا يَجْلِسُ إِلَّا عَلَى ذِكْرٍ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيثُ يَنْتَهِي بهِ المَجْلِسُ، وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بنَصِيبِهِ لا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ مِنهُ، مَنْ جَالَسَهُ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ، يُعْطِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بنَصِيبِهِ لا يَحْسِبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَداً أَكْرَمُ مِنهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَو فَاوَضَهُ في حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُو المُنْصَرِفَ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يُردَّ إلَّا بِها، أو فاوضَهُ في حاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُو المُنْصَرِفَ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يُردَّ إلَّا بِها، أو بميسُورٍ مِنَ القَولِ، قَدْ وَسِعَ النَّاسَلُ بَسْطُهُ وَخُلُقَهُ؛ فصَارَ لَهُم أَباً، وَصَارُوا عِندَهُ في الحَقِّ سَواءً، مَجلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَياءٍ وَصَبِرٍ وَأَمَانَةٍ، لا تُرفَعُ فِيهِ الأَصْواتُ، وَلا تُؤبَنُ الحَقِّ سَواءً، مَجلِسُهُ مَجْلِسُ عِلْمٍ وَحَياءٍ وَصَبِرٍ وَأَمَانَةٍ، لا تُرفَعُ فِيهِ الأَصُواتُ، وَلا تُؤبَنُ فيهِ الحُرَمُ، وَلا تُنْتُى فَلَتَاتُهُ، مُتَعادِلِينَ، يَتَفَاضَلُونَ فيه بالتَّقُوى، مُتُواضِعِينَ؛ يُوقَرُونَ فيهِ الكَبِيرَ، وَيَرحَمُونَ فيهِ الصَّغِيرَ، ويُؤثِرُونَ ذَا الحَاجَةِ، ويَحفَظُونَ الغَرِيبَ؛ .

٢٩٦ \_ وعَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُراعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيهِ لأَجَبْتُ»(٢).

٢٩٧ \_ و عَـنْ جَابِرٍ قالَ: جاءَني رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ لَيسَ بِراكِبِ بَغْـل، وَلَا بِرْذَوْنٍ (٣٠.

٢٩٨ ـ وعَنْ يُوسُفَ بنِ عَبدِ اللهِ بِنِ سَلامٍ قال: سَمَّاني رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يوسُفَ، وَأَقْعَدَني في حِجْرِهِ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي (١٠).

٢٩٩ \_ وعَنْ أَنسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ رَثِّ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٣٣٨)، وأحمد (٣/ ٢٠٩)، وابن حبان (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٣٤٠)، وأبو داود (٣٠٩٦)، والترمذي (٣٨٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٣٧)، والحميدي (٨٦٩)، وأحمد (٦/٦)، وأبو يعلى (٧٤٩٨).

وَقَطِيفَةٍ كُنَّا نَرَى ثَمَنَها أَرْبَعةَ دَراهِمَ، فلمَّا اسْتَوَتْ بهِ رَاحِلَتُهُ قالَ: «لَبَيكَ بحَجَّةٍ لا سُمْعَةَ فيها وَلَا رِياءَ»(١).

• • ٣٠ وعَنهُ: أَنَّ رَجُلاً خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقَرَّبَ لهُ تَرِيداً عَلَيهِ دُبَّاءٌ، وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

وقالَ ثابِتٌ: فسَمِعْتُ أَنْسَاً يَقُولُ: فما صُنِعَ لِي طَعامٌ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ '').

٣٠١ وعَنْ عَمْرَةَ قالَتْ: قِيلَ لِعَائِشةَ: ماذا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في بَيتِهِ؟ قالَت: كانَ بَشَراً مِنَ البَشَرِ يَفلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ(٣).

#### \* \* \*

### ٤٨ . بابُ

# ما جاءَ في خُلُق رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٠٢ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيدِ بِنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لَهُ: حَدِّثْنا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ماذا أُحَدِّثُكُمْ؟! كُنتُ جَارَهُ؛ فكانَ إذا نَزَلَ الوَحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فكَتَبتُهُ لهُ، فكُنَّا إذا ذَكَرْنا الدُّنْيا ذَكَرَها مَعَنا، وَإذا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرُهُ مَعَنا، فكُلُّ هَذا أَحَدُّثُكُمْ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (1).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٤٠)، وابن حبان (٥٦٧٥)، وأحمد (٦/ ٢٥٦)، وأبو يعلى (٤٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٤١)، والحارث بن أبي أسامة كما في «الزوائد» (٩٥١)، والطبراني في «الأوسط» (٨٦٩٧).

٣٠٣ ـ وعَنْ عَمرِ و بنِ العَاصِ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ يُقبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ يُقبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ عَلَيْ بَوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ عَلَيْ بَوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ عَلَيْ بَوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ عَلَيْ بَوَجْهِهِ وَحَدِيثِهِ عَلَيَّ عَتَى ظَنَنْتُ أَنِّي خَيرُ القوم، فقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أنا خَيرٌ أَمْ عُمَرُ؟ فقالَ: «عُمَرُ». فقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أنا خَيرٌ أَمْ عُمَرُ؟ فقالَ: «عُمَرُ». فقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أنا خَيرٌ أَمْ عُمَرُ؟ فقالَ: «عُمَلُ». فَصَدَقَنِي، عَثَمَانُ؟ فقالَ: «عُثَمَانُ». فلمَّا سألْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَصَدَقَنِي، فَلَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ سَأَلْتُهُ ١٠٠.

٣٠٤ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لَمَ صَنَعْتَهُ؟ وَلَا لشَيْءٍ تَرَكتُهُ: لَمَ تَرَكتَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلَا تَرَكتَهُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ وَكُو اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى مَسِسْتُ خَزَّا وَلَا حَرِيراً قَطُّ، وَلَا شَيئاً كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ وَلَا عِطْراً كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢٠).

٣٠٥ ـ وعَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ عِندَهُ رَجُلُ بهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا يَكَادُ يُواجِهُ أَحَداً بِشَيْءٍ يَكُرُهُهُ، فلمَّا قامَ قالَ لِلقَوْم: «لَوْ قُلْتُمُ لهُ: يَدَعُ هَذِهِ الصُّفرَةَ»(٣).

٣٠٦ وعَنْ عائِشةَ أَنَّها قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فاحِشاً
وَلَا مُتفَحِّشَاً، وَلَا صَخَّاباً في الأَسْواقِ، وَلَا يَجزِي بِالسَّيِّئةِ السَّيِّئةَ، وَلكِنْ يَعفُو وَيَصْفَحُ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٤٢)، والطبراني في «الكبير» كما عزاه له الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۱۵) بهذا اللفظ، ورواه البخاري (۱۸۷۲، ۱۸۷۸، ۳۳۶۸)، ومسلم (۲۳۳۰، ۲۳۳۰) ۲۳۰۹) باختلاف بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٨٢)، والترمذي في «الشمائل» (٣٤٤)، وأحمد (٣/ ١٥٤)، وأبو يعلى (٤٢٧٧). وإسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٠١٦)، وأحمد (٦/ ١٧٤).

٣٠٧ ـ وعَنْها قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ شَيْئاً إلَّا أَنْ يُجاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا ضَرَبَ خَادِماً وَلَا امْرَأَةً (١).

٣٠٨ وعَنْها قالَتْ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُنتَصِراً مِنْ مَخارِمِ اللهِ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَها قَطُّ، ما لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيءٌ، فإذا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيءٌ، فإذا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيءٌ، فإذا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى شَيءٌ مَا فَا فَي ذَلِكَ غَضَباً، وَمِا خُيِّر بَينَ أَمْرَينِ إلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُن مَأْثَماً (٢).

٣٠٩ وعَنْها قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَنا عِندَهُ، فَقَالَ: «بِئِسَ ابْنُ العَشِيرَةِ» أَوْ أُخُو العَشِيرَةِ»، ثُمَّ أَذِنَ لهُ فَأَلانَ لهُ القَولَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! قُلتَ ما قُلتَ ثُمَّ أَلَنتَ لهُ القَولَ؟! فقالَ: «يا عائِشةُ! إِنَّ شَرَّ خَرَجَ قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! قُلتَ ما قُلتَ ثُمَّ أَلَنتَ لهُ القَولَ؟! فقالَ: «يا عائِشةُ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ – أو وَدَعَهُ النَّاسُ – اتِّقاءَ فُحْشِهِ» (٣).

٣١٠ - وعَنِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ الحُسَينُ بِنُ عَلِيٍّ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ البِشْرِ، سَهْلَ الخُلُقِ، لَيِّنَ الجانِب، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيْظٍ، وَلَا عَكَالِى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَائِمَ البِشْرِ، سَهْلَ الخُلُقِ، لَيِّنَ الجانِب، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيْظٍ، وَلَا عَتَّابٍ، وَلَا مَدَّاحٍ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لا يَشْتَهِي، وَلَا يُؤيسُ مِنهُ رَاجِيهِ، وَلَا يُحِيبُهُ، وَلا يَعْنِيهِ، وَلَا يُعْنِيهِ، وَتَركَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلاثٍ: المِرَاء، وَالإِكْثارِ، وَمَا لا يَعْنِيهِ، وَتَركَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَداً وَلَا يَعِيبُهُ، وَلَا يَطْلُبُ عَورَتَهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فيما رَجا النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَداً وَلَا يَعِيبُهُ، وَلا يَطْلُبُ عَورَتَهُ، وَلا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فيما رَجا النَّاسَ مِنْ ثَلاثٍ: كَانَ لا يَذُمُّ أَحَداً وَلَا يَعِيبُهُ، وَلا يَطْلُبُ عَورَتَهُ، وَلا يَتَكلَّمُ إِلاَ فيما رَجا ثَلُ اللهُ عَنْ اللهُ مُ اللَّي مُ إِلَى اللهُ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيرُ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُ وَلا يَعْنِهُ مُ عِندَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ، حَدِيثُهُمْ عِندَهُ حَدِيثُ يَتَعَجَّبُونَ مِنهُ، وَيَصْبِرُ لِلغَرِيْبِ عَلَى الْعَرفِ مَا يَضْحَكُونَ مِنهُ، وَيَتَعَجَّبُ مَمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنهُ، وَيَصْبِرُ لِلغَرِيْبِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَرْفَى مِنهُ، وَيَصْبِرُ لِلغَرِيْبِ عَلَى الْ الْعَرفَ مِنهُ عَلَى مُ الْعَرفَ مِنهُ مَا يَضْحَكُونَ مِنهُ، وَيَتَعَجَّبُ مَمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنهُ، وَيَصْبِرُ لِلغَرْيْبِ عَلَى الْمُ الْعَلْمُ الْمَلْ الْعَلَامُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَرفَ مِنهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْعُلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٣٢٨)، وأبو داود (٤٧٨٦)، وابن ماجه (١٩٨٤)، وأحمد (٦/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٦٧)، ومسلم (٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٥٩١).

الجَفْوَةِ في مَنطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، حَتَّى إِنَّ أَصْحَابَهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهُمْ، وَيَقُولُ: «إِذَا رَأَيتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُها فَأْرْفِدُوهُ»، وَلَا يَقبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيءٍ، وَلَا يَقطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيْتَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيِ أُو قِيامِ(١).

٣١١ ـ وعَنْ جَابِرٍ قالَ: ما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً قَطُّ فقالَ: لا(٢).

٣١٢ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بالخَيرِ، وَكانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في شَهْرِ رَمَضانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبرِيْلُ في شَهْرِ رَمَضانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبرِيْلُ في شَهْرِ رَمَضانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَأْتِيهِ جِبرِيْلُ في عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ في عَلَيهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِاللهِ مِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِاللهَ عِلَيهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِاللهَ مِنَ الرِّيْحِ المُرسَلَةِ (٣).

٣١٣ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لا يَدَّخِرُ شيئاً لِغَدٍ (١٠).

٣١٤ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً جاءَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «ما عِندِي شَيءٌ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ، فَإِذَا جَاءَني شَيءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُولَ عُمَرَ، فقالَ رَجُلُّ مِنَ الأَنْصَارِ: تَقْدِرُ عَلَيهِ، فكرهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُولَ عُمَرَ، فقالَ رَجُلُّ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْفِقْ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي العَرْشِ إِقْلَالًا، فتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ قُولَ عُمَرَ، فقالَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ: يا رَسُولَ اللهِ! أَنْفِقْ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي العَرْشِ إِقْلَالًا، فتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَصُولُ اللهِ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَصُولُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَعُرِفَ فِي وَجْهِهِ البِشْرُ بقُولِ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ قَالَ: «بِهَذَا أُمِرْتُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) هو طرف من الحديث المتقدم برقم (٧، ١٩٤، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٠٣)، ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٦٢)، وابن حبان (٦٣٥٦)، والضياء المقدسي في «المختارة» (١٦٠١).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٥٣)، والبزار (٢٧٣)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٧٨). وإسناده ضعيف.

٣١٥ ـ وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيْبُ عَلَيْهِا(١).

\* \* \*

### ٤٩ ـ بابُ

### ما جاءَ في حَياءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣١٦ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَياءً مِنَ العَذْراءِ في خِدْرِها، وَكانَ إذا كَرِهَ شَيْئاً عَرَفْناهُ فِي وَجْهِهِ (٢).

٣١٧ \_ وعَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ إِلَى فَرْجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أو قالَتْ: مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَطُّ (٣).

\* \* \*

### ۰ ۵ . باک

### ما جاءَ في حِجَامَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣١٨ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فأمَرَ لَهُ بِصَاعَينِ مِنْ طَعامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فوضَعُوا عَنهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَهْلَهُ، فوضَعُوا عَنهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: "إِنَّ أَهْلَهُ مَا الْخِجَامَةُ»، أَوْ: "إِنَّ مِنْ أَمْثَل دَوائِكُمْ الْحِجَامَةُ»<sup>(1)</sup>.

٣١٩ ـ وعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الحَجَّامَ أَجْرَهُ(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٢١)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٥٧)، وابن ماجه (٦٦٢)، وأحمد (٦/ ٦٣). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٥٩)، وابن ماجه (٢١٦٣)، وأحمد (١/ ١٣٤).

٣٢٠ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ في الأَخْدَعَينِ، وَبَينَ الكَتِفَينِ، وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَو كانَ حَرَامًا لم يُعْطِهِ (١).

٣٢١ ـ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّاماً فَحَجَمَهُ فَسَأَلَهُ: كَمْ خَراجُك؟ قالَ: ثَلاثَةُ آصُع، فوَضَعَ عنهُ صَاعاً، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ (٢).

٣٢٢ ـ وعَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ في الأَخْدَعَينِ وَالكاهِلِ، وَكانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ<sup>(٣)</sup>.

٣٢٣ \_ وعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحرِمٌ بِمَلَلِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمِ (٤).

\* \* \*

### ٥ - باب

## ما جاءَ في أَسْماءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٢٤ عَنْ جُبَيرِ بِنِ مُطْعِمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِي أَسماءً: أنا مُحمَّدٌ، وَأنا أحْمَدُ، وَأنا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأنا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قدَمِي، وَأنا العَاقِبُ». وَالعَاقِبُ: الَّذِي لَيسَ بَعْدَهُ نَبِيُّ (٥٠).

٣٢٥ وعَنْ حُذَيفَةَ قالَ: لَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في بَعْضِ طُرُقِ

(۱) رواه البخاري (۱۹۹۷)، ومسلم (۱۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٦١)، وأحمد (١/ ١٣٥)، وابن حبان (٣٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٣٨٦٠)، والترمذي (٢٠٥١)، وابن ماجه (٣٤٨٣)، والحاكم (٧٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٨٣٧)، والنسائي (٢٨٤٩)، و الترمذي في «الشمائل» (٣٦٣)، وأحمد (٣/ ١٦٤)، وابن خزيمة (٢٦٥٩)، وابن حبان (٣٩٥٢). وعندهم زيادة: (على وجع كان به). وقوله: (مَلَل) تفرَّد بها الترمذيُّ، وهو وادٍ من أودية المدينة، يطؤه القادم إلى مكة عن طريق بدر على مسافة (٤١) كِيلاً.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٣٣٩)، ومسلم (٢٣٥٤).

المَدِينَةِ فقالَ: «أنا مُحَمَّدٌ، وَأنا أَحْمَدُ، وَأنا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ التَّوبَةِ، وَأنا المُقَفِّي، وَأنا المَقَفِّي، وَأنا المَقَفِّي، وَأنا الحَاشِرُ، وَنَبِيُّ المَلاحِمِ»(١).

\* \* \*

### ٥٢ ـ بابُ

## ما جاءَ في عَيْش رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٢٦ عَنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيرٍ يقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ ما شِئتُمْ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَما يَجِدُ مِنَ الدَّقْل ما يَمْلا أُ بَطْنَهُ (٢).

٣٢٧ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمْكُثُ شَهْراً ما نَستَوقِدُ بِنارٍ، إِنْ هُوَ إِلَّا التَّمرُ وَالماءُ(٣).

٣٢٨ ـ وعَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قالَ: شَكَونا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ الجُوعَ وَرَفَعْنا عَنْ بُطُونِنا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ (٤٠).

٣٢٩ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في سَاعَةٍ لَمْ يَخْرُجْ فِيْها، وَلَا يلْقَاهُ فِيْها أَحَدُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فقالَ: «ما جاءَ بكَ يا أَبَا بَكْرٍ؟» فقالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْظُرُ في وَجْهِهِ، وَالتَّسلِيمَ عَليهِ، فقالَ: فَلَمْ يَلبَثْ أَنْ جاءَ عُمَرُ ؛ فقالَ: «ما جاءَ بكَ يا عُمَرُ ؟» قالَ: الجُوعُ يا رَسُولَ اللهِ، فقالَ: فلَمْ يَلبَثْ أَنْ جاءَ عُمَرُ ؛ فقالَ: «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، فانْطَلِقوا إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ، فانْطَلِقوا إلى مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ» ـ وكانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ ـ ولمْ يَكُنْ لهُ مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثَمِ بِنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ» ـ وكانَ رَجُلاً كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ ـ ولمْ يَكُنْ لهُ

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٦٥)، وأحمد (٥/ ٤٠٥)، والبزار (٢٩١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٩٧٧)، والترمذي (٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٧١). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٣٧١)، وأحمد (٥/ ٤٠٥)، والبزار (٢٩١٢).

خَدَمٌ، فلَمْ يَجِدُوهُ، فقَالُوا لامْرَأْتِهِ: أينَ صَاحِبُكِ؟ فقالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعذِبُ [لَنَا] الماءَ.

فلَ مْ يَلْبَثُ وا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْ مِ بِقِربةٍ يَزعَبُها، فَوضَعَها، ثُمَّ جاءَ يَلْتَ نِمُ النَّبِيَ وَأُمِّهِ، ثُمَّ الْطَلَقَ بِهِمْ إلى حَدِيقَتِهِ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَيَفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، ثُمَّ الْطَلَقَ بِهِمْ إلى حَدِيقَتِهِ، فَسَلَط لَهُمْ بِسَاطاً، ثُمَّ الْطَلَقَ إلى نَخْلةٍ فَجَاءَ بِقِنْ وِ فَوضَعَهُ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطاً، ثُمَّ الْطَلَقَ إلى نَخْلةٍ فَجَاءَ بِقِنْ وِ فَوضَعَهُ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلا تَنَقَيْتَ لنَا مِنْ رُطِيهِ؟» فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ـ أَو تَخَيَّرُوا ـ مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فأكلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُّ أَنْ تَخْتَارُوا ـ أَو تَخَيَّرُوا ـ مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فأكلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُّ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «هـذا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسَالُونَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «هـذا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسَالُونَ عَنهُ يومَ القِيامَةِ؛ ظِلُّ بارِدٌ، وَرُطَبٌ طَيِّبٌ، وَمَاءٌ بارِدٌ".

فانْطَلَقَ أَبُو الهَيْثَمِ لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعاماً، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَذْبَحَنَّ لنا ذاتَ دَرِّ»، فذَبَحَ لَهُمْ عَناقاً، أو جَدْياً، فأتَاهَمْ بِها فَأكَلُوا، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ خَادِمٌ؟»، قالَ: لا، قالَ: «فَإِذا أَتَانا سَبْيٌ فأْتِنا»، فأُتِي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ برأسَينِ لَيسَ مَعَهُما ثالِثٌ، فأتَاهُ أَبُو الهَيشَمِ؛ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «اخْتَرْ مِنْها»، فقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ! اخْتَرْ لِي، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤتَمَنٌ، خُذْ هَذَا؛ فَإِنِّي رَأْيَتُهُ يُصَلِّى، وَاسْتَوصِ بِهِ مَعْرُوفاً».

فِانْطَلَقَ أَبُو الهَيْمَ إِلَى امْرأَتِهِ فَأَخْبَرِهَا بِقُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ فِيهِ [النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ] إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا، وَلَا قَالَ: فَهُو عَتِيقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا، وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلهُ بِطَانَةٌ لَا تَأْمُوهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبِلاً، وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِيَ»(١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۳۸)، وأبو داود (۵۱۲۸)، والترمذي (۲۳۲۹)، وابن ماجه (۳۷٤۵)، وما بين معكوفتين من المصادر.

• ٣٣ - وعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ قالَ: إِنِّي لأُوَّلُ رَجُلِ أَهْراقَ دَماً في سَبِيلِ اللهِ، وَإِنِّي لأُوَّلُ رَجُلٍ أَهْراقَ دَماً في سَبِيلِ اللهِ، لقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو في العِصابَةِ مِنْ اللهِ، وَإِنِّي لأُوَّلُ وَرَقَ الشَّجَرِ وَالحُبْلة، أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ما ناكُلُ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالحُبْلة، وَالحُبْلة، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعزِّرُونَنِي فِي حَتَّى إِنَّ أَحَدَنا لَيَضَعُ كما تَضَعُ الشَّاةُ والبَعِيرُ، وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعزِّرُونَنِي فِي الدِّينِ، لقَدْ خِبتُ إِذَنْ وَضَلَّ عَملي (۱).

٣٣١ ـ وعَنْ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ: أَنَّه بَعَثَ عُتْبَةَ بِنَ غَزُوانَ وَقَالَ: انْطَلِقْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي أَقْصَى أَرْضِ العَرَبِ وَأَدْنَى بِلادِ أَرْضِ العَجَمِ فَأَقْبِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالمِرْبَدِ وَجَدُوا هذا الكَذَّانَ، فقَالُوا: ما هَذِهِ البَصْرَةُ، فسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا جِبالَ كَانُوا بِالمِرْبَدِ وَجَدُوا هذا الكَذَّانَ، فقَالُوا: ما هَذِهِ البَصْرَةُ، فسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا جِبالَ الجِسرِ الصَّغِيرِ، فقَالُوا: هاهُنا أُمِرْتُمْ، فنزَلُوا، فقَالَ عُتبَةُ: لقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ ما لَنا طَعامٌ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرِ، حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشُدَاقُنا، فالتَقَطْتُ بُردَةً فقسَمْتُها بَينِي وَبَينَ سَعْدٍ، فَمَا مِنَّا مِنْ أُولَئِكَ السَّبِعَةِ أَحَدٌ إِلَّا وَهُو أَمِيرُ مِصْرِ مِنَ الأَمْصَارِ، وَسَتُجَرِّبُونَ الأُمْرَاءَ بَعْدَنا(٢).

٣٣٢ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ أُخِفَتُ في اللهِ وَما يُؤذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ في اللهِ وَما يُؤذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاثُونَ مِنْ بَينِ يوْمِ وَلَيَلَةٍ ما لي وَلبِلالٍ طَعامٌ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوارِيهِ إِبْطُ بِلالٍ» (٣).

٣٣٣ ـ وعَنهُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجتَمِعْ عِندَهُ غَداءٌ وَلَا عَشاءٌ مِنْ خُبزٍ وَلحْمِ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٥٢٢)، ومسلم (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٦٥)، ورواه مسلم مختصراً (٢٩٦٧).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٧٢)، وابن ماجه (١٥١)، وأحمد (٣/ ٢٨٦)، وأبو يعلى (٣٤٢٣)، وابن حبان (٣٥٦٠)، والبزار (٣٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٤٠)، وأحمد (٣/ ٢٧٠)، وأبو يعلى (٣١٠٨)، وابن حبان (٣١٠٨). وتقدم مرسلاً (٦٧). والضفف: كثرة الأيادي.

٣٣٤ ـ وعَنْ نَو فَلِ بِنِ إِياسِ الهُذَلِيِّ قالَ: كَانَ عَبدُ الرَّحمنِ بِنُ عَوفٍ لِنَا جَلِيْساً وَكَانَ نِعْمَ الجَلِيْسُ، وَإِنَّهُ انْقَلَبَ بِنَا ذَاتَ يَومٍ حَتَّى دَخَلنا بَيتَهُ، وَدَخَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأُتِينا بِصَحْفَةٍ فِيها خُبزُ وَلحْمٌ، فلمَّا وُضِعتْ بَكَى عَبدُ الرَّحمَنِ، فقُلتُ لهُ: يا أَبا مُحمَّدٍ! مَا يُبْكِيكَ؟ قالَ: هَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَم يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلَ بَيتِهِ مِنْ خُبزِ الشَّعِيرِ، فَلَا أَرَانا أُخِرنا لِمَا هُوَ خَيرٌ لَنا (١٠).

\* \* \*

### ٥٣ ـ باب

### ما جاءَ في سِنّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٣٥ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوحَى إلَيهِ، وَتُوفِّفَى وَهُوَ ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً (٢).

٣٣٦ \_ وعَنْ مُعَاوِيةَ أَنَّه قالَ \_ حِينَ يَخْطُبُ \_: ماتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ (٣).

٣٣٧ وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد (۱٦٠)، ومن طريقه رواه الترمذي «الشمائل» (١٤١)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٦٨٩)، ومسلم (٢٣٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٣٥٢)، والترمذي (٣٦٥٣). قال العلامة القاري رحمه الله تعالى في «المرقاة» (١٠/ ٥٠٤): قولُه: (وأنا ابْنُ ثلاثٍ وسِتِين)؛ أي: وأنا مُتوقِّعٌ أن أمُوت فِي هذا السِّنِّ مُوافقةً لهُم، ففِي «جامِعِ الأُصُولِ»: كان مُعاوِيةُ فِي زمانِ نقلِهِ هذا الحديثَ فِي هذا السِّنِّ، ولم يمُت فِيهِ، بل مات وبهِ ثمانٍ وسبعُون سنةً، وقِيل: سِتُّ وثمانُون سنةً. قال مِيركُ: تمنَّى لكِن لم ينلُ مطلُوبهُ، بل مات وهُو قريبٌ مِن ثمانِين. قُلتُ أي: القاري ـ: لكِن حصل مرغُوبهُ مِن ثوابِ الترافُقِ الَّذِي هُو موجُودٌ مع زِيادةِ عُمُرهِ وأملِهِ، فنِيةُ المُؤمِن خيرٌ مِنْ عمَلِهِ.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٣٤٣)، ومسلم (٢٣٤٩).

٣٣٨ وعَنِ ابنِ عَبَّ اسٍ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتِّينَ (١).

٣٣٩ ـ وعَنْ دَغْفَلِ بِنِ حَنْظَلَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْس وَسِيتِّنَ سَنةً (٢).

\* \* \*

#### ٤ ٥ . باب

## ما جاءَ فِي وَفاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

• ٣٤٠ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتارَةَ يَوْمَ الإثْنَينَ، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فأشَارَ إلى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ، وَأَلْقَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ، وَأَلْقَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ، وَأَلْقَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، وَأَبُو بَكْرٍ يَوُمُّهُمْ، وَأَلْقَى السَّجْفَ، وَتُوفِّقِي مِنْ آخرِ ذَلِكَ اليَوْم (٣).

٣٤١ ـ وعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: كُنْتُ مُسنِدَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى صَدْرِي ـ أو قالَتْ: إلى حِجْرِي ـ فدَعَى بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فيهِ، ثُمَّ بالَ، فَماتَ('').

٣٤٢ وعَنْها قالَتْ: رَأْيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالمَوتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحْ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالماءِ، بِالمَوتِ، وَعِندَهُ قَدَحْ فيهِ ماءٌ وَهُو يَدْخِلُ يَدَهُ في القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالماءِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَ أَعِنِّي عَلَى مُنْكَراتِ المَوتِ»، أو «عَلَى سَكَراتِ المَوتِ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٣٥٣)، والترمذي (٣٦٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٧٠)، وأبو يعلى (١٥٧٥). وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٤١٩). والسجف: بفتح السين وبكسرها: الغطاء والستر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤١٩٠)، ومسلم (١٦٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٩٧٨)، وابن ماجه (١٦٢٣)، وأحمد (٦/ ٦٤)، والحاكم (٤٣٨٦) وصححه، ووافقه الذهبي. ومنكرات وسكرات الموت: شدائده وغمراته الذاهبة للعقل.

٣٤٣ \_ وعَنْها: لَا أَغْبِطُ أَحَداً بِهَونِ المَوتَ بَعْدَ الَّذِي رِأْيتُ مِنْ شِدَّةِ مَوتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١).

عَلَيهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا في دَفنِهِ ؟ ٣٤٤ وعَنْها: لمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا في دَفنِهِ ؟ فقالَ أبو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً ما نَسِيْتُهُ ؟ قالَ: ما قَبَضَ اللهُ نَبِيًا إِلَّا فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ » ادْفِنُوه فِي مَوضِعِ فِراشِهِ (٢).

٣٤٥ ـ وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ وَعَائشةَ: أَنَّ أَبا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَـلَّمَ بَعْدَما ماتَ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٦ ـ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ أَبِا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَوَضَعَ فَمَهُ بِينَ عَيْنَيهِ وَوَضَعَ يذيهِ على سَاعِدَيهِ وَقَالَ: وَا نَبِيَّاه، وَا صَفِيَّاه، وَا خَلِيْلاه (٤٠).

٣٤٧ وعَنْ أنْسٍ: لمَّا كانَ اليَومُ الَّذِي دَخَلَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَضَاءَ مِنْها كُلُّ شَيْءٍ، وَما نَفَضْنا أَيْدِيَنا عَنِ التُّرابِ وَإِنَّا لَفِيْ دَفْنِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْكَرِنا قُلُوبَنا (٥٠).

٣٤٨ وعَنْ عَائِشَةَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الإِثْنَينِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٩٧٩) بهذا اللفظ، ورواه البخاري (٤١٨١) بلفظ: (فلا أَكْرُهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لَإَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۰۱۸)، وابن ماجه (۱۲۲۸)، وأبو يعلى (۲۲)، والبزار (۱۸). وإسناده ضعيف. وله شواهد يقوى بها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٨٤، ٣٤٦٧)، والنسائي (١٨٤١)، وأحمد (٦/١١٧).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٧٩)، وأحمد (٦/ ٣١)، وأبو يعلى (٤٨).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٣٦١٨)، وابن ماجه (١٦٣١)، وأحمد (٣/ ٢٢١)، وأبو يعلى (٣٣٧٨)، وابن حبان (٦٦٣٤).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٣٨٧)، والترمذي في «الشمائل» (٣٨١).

٣٤٩ ـ وعَنْ جَعْفَر بنِ مُحمَّدٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الإِثْنَينِ، فَمَكَثَ ذَلِكَ اليَومَ وَلَيلَةَ الثُّلاثَاءِ، وَدُفِنَ مَنَ اللَّيلِ. قالَ سُفْيانُ وَغَيْرُهُ: يُسْمَعُ صَوتُ المَساحِي مِنْ آخِرِ اللَّيلِ(١).

• ٣٥٠ وعَنْ سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ قالَ: تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَومَ الإِثْنَينَ، وَدُفِنَ يَومَ الثُّلاثَاءِ. قالَ أبو عِيسى: هذا حَدِيثُ غَرِيْبٌ (٢).

200 - وعَنْ سَالَم بِنِ عُبَيدٍ قَالَ: أُغْمِي على رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم في مَرَضِهِ ، فأَفَاقَ فقَالَ: ( حَضَرَتِ الصَّلاةُ؟) فقالُوا: نَعَمْ ، فقالَ: ( مُرُوا بِلالاً فليُوذُنْ ، وَمُرُوا أَبا بَكْرٍ فليُصلِّ للنَّاسِ » - أو قالَ: ( بالنَّاسِ » - ثُمَّ أُغْمِي عَلَيهِ فأَفَاقَ ، فقالَ: ( مُرُوا بِلالاً فليُ وَذُنْ ، وَمُرُوا أَبِا بَكْرٍ فليُصلِّ بالنَّاسِ » فقالَتْ عَلَيهِ فأَفَاقَ ، فقالَتْ عَلَيهِ فأَفَاقَ ، فقالَتْ عَلَيهِ فأَفَاقَ ، فقالَتْ عَلَيهِ فأَفَاقَ ، فقالَ المَعْامَ بَكَى ، فلا يَستَطِيعُ ، فلا يَستَطِيعُ ، فلو أَمُرْتَ عَلَيهِ مَا أَغْمِي عَلَيهِ ، فأَفَاقَ ، فقالَ : ( مُرُوا بِلالاً فليُ وَذُنْ ، وَمُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلَيْصَلِّ بالنَّاسِ ؛ فإنَّكُ نَّ صَواحِبُ - أو صَواحِباتُ - يُوسُفَ ، قالَ : فأُمِر بِلاللهُ فأَذُنَ ، وَمُرُوا أَبا بَكْرٍ وَلَي مُلَا اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ وَلَي اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ وَلَي عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَبَعَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فَقَالَ : ( انْظُرُوا مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِصَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا يَذُ خُدُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا يَذُكُ رُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا يَذُكُ رُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ ، فقالَ عُمَرُ : وَاللهِ لا أَسْمَعُ أَحَدا يَذُكُ رُأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلّا ضَرَبَتُهُ بَسَيفِي هَذَا.

قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّنَ، لَمْ يَكُنْ فيهِمْ نَبِيٌّ قَبَلَهُ، فأَمْسَكَ النَّاسُ، فَقَالُوا: يا سَالمُ! انْطَلِقْ إلى صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ؛

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٨٢) مرسلًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٨٣). وإسناده ضعيف.

فأتَيتُ أبا بَكْرٍ وَهُوَ في المَسْجِدِ، فأتَيتُهُ أَبْكِي دَهِشَا، فلمَّا رَآني قالَ لي: أَقْبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ: لَا أَسْمَعُ أَحَداً يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيفِي هَذا، فَقَالَ: انْطَلِقْ؛ فانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فجَاءَهُو وَالنَّاسُ قَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَالنَّاسُ! أَفْرِجُوا لِي، فأفرَجُوا لهُ، فجَاءَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْرِجُوا لِي، فأفرَجُوا لهُ، فجَاءَ حَتَّى أَكَبَ عَلَيهِ وَمَسَّهُ، فقالَ: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠].

ثُمَّ قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ! أَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، قَالُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ! أَيُصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ! أَيْصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ! قَيْصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَومٌ فَيُكَبِّرُونَ، وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ، ثُمَّ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَدْخُلَ النَّاسُ.

قالُوا: يا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ! أَيُدْفَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالُوا: أَينَ؟ قالَ: في المَكانِ الَّذِي قَبَضَ اللهُ رُوحَهُ فيهِ، فإنَّ اللهَ لَمْ يَقْبِضْ رُوحَهُ إِلَّا في مَكانٍ طَيِّبٍ، فعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو أَبِيهِ، وَاجْتَمَعَ المُهاجِرونَ يَتَشَاوَرُونَ، فقالوا: انْطَلِقْ بِنا إلى إخوانِنا مِنَ الأَنْصَارِ نُدْخِلْهم مَعَنا في المُهاجِرونَ يَتَشَاوَرُونَ، فقالوا: انْطَلِقْ بِنا إلى إخوانِنا مِنَ الأَنْصَارِ نُدْخِلْهم مَعَنا في هَذَا الأَمْرِ، فقالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ، فقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: مَنْ لهُ مِثلُ هَذِهِ الثَّلاثِ: ﴿ قَالِنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ بِنَ الخَطَّابِ: مَنْ لهُ مِثلُ هَذِهِ الثَّلاثِ: ﴿ قَالِنَ اللهُ عَمَا فِي ٱلْمَارِ إِذْ يَعْفُلُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْدَزَنْ إِنَ اللّهُ مَنَا اللهُ اللّهُ اللهُ ٣٥٢ ـ وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا وَجَدَرَسُولُ اللِه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرْب المَوْتِ ما وَجَدَ قالَتْ فاطِمةُ: وَا كَرْباهُ، فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى

<sup>(</sup>۱) الترمذي في «الشمائل» (٣٨٤)، وعبد بن حميد (٣٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٥٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٩٩)، وما بين معكوفتين من المصادر.

عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «لا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَومِ، إنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مِا لَيْسَ بَتَارِكٍ مِن أَبِيكِ مِا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنهُ أَحَدًا، المُوافَاةُ يَومَ القِيامَةِ»(١).

٣٥٣ ـ وعَنِ ابنِ عَبَّاس: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ فَرَطُّ اللهُ بهما الجَنَّة»، فقالَتْ لَهُ عائِشةُ: فمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُّ مِنْ أُمَّتِكَ؟ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قالَ: «فَأَنْ لَهُ فَرَطٌ لِمَ فَوَقَّقَةُ»، قالَتْ: فمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قالَ: «فأنا فَرَطٌ لأُمَّتِي، لنْ يُصَابُوا بمِثْلِي»(٢).

\* \* \*

#### ٥٥ . باث

### ما جاءَ في مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ

٣٥٤ - عَنْ عَمْرِو بنِ الحارِثِ قالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلاحَهُ وَبَغْلَتَهُ، وَأَرْضَاً جَعَلَها صَدَقةً (٣).

٥٥٥ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ: جَاءَتْ فاطِمَةُ إلى أبي بَكْرٍ فقَالَتْ: مَنْ يَرِثُك؟ فقَالَ: أهْلِي وَوَلَدِيْ، فقَالَتْ: ما لي لا أرِثُ أبي؟! فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَرِثُك؟ فقَالَ: أهْلِي وَوَلَدِيْ، فقَالَتْ: ما لي لا أرِثُ أبي؟! فقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا نُورَثُ»، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأُنفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيهِ ('').

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «الشمائل» (۳۸۵)، وابن ماجه (۱۲۲۹)، وأحمد (۳/ ۱٤۱)، وابن حبان (۲۲۱۳). (۲۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٦٢)، وابن ماجه (١٦٢٩)، وأحمد (١/ ٣٣٤\_ ٣٣٥)، وأبو يعلى (٢٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٥٨٨)، والترمذي في «الشمائل» (٣٨٧)، وأحمد (٤/ ٢٧٩)، وابن حبان (٣٨٧). (٦٦١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٦٠٨)، وأحمد (١/ ١٠).

٣٥٦ ـ وعَنْ أبي البَخْتَرِيِّ: أَنَّ العَبَّاسَ وَعَلِيًّا جاءًا إلى عُمَرَ يخْتَصِمانِ: يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما لِصَاحِبِهِ: أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا، فقالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما لِصَاحِبِهِ: أَنْتَ كَذَا أَنْتَ كَذَا، فقالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبيرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ وَسَعدٍ: نَشَدْتُكُمْ باللهِ! أَسَمِعْتُم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ يقُولُ: (كُلُّ مالِ نبِيٍّ صَدَقةٌ إلَّا ما أَطْعَمَهُ، إِنَّا لا نُوْرَثُ»(١).

٣٥٧ ـ وعَنْ عَائِشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَكُنا صَدَقةٌ (٢).

٣٥٨ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا تَقْسِمُ وَرَثَتِي دِيْناراً وَلَا دِرْهَماً، ما تَرَكْتُ بَعدَ نَفَقةِ نِسائى وَمُؤنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقةٌ» (٣٠).

٣٥٩ وعَنْ مَالِكِ بِنِ أَوْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيهِ عَبدُ الرَّحمنِ بِنُ عَوفٍ وَطَلْحةُ وَسَعْدٌ، وَجاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يخْتَصِمانِ؛ فقالَ لهم عُمَرُ: أَنْشُدُكم بِالَّذِي عَوفٍ وَطَلْحةُ وَسَعْدٌ، وَجاءَ عَلِيٌّ وَالعَبَّاسُ يخْتَصِمانِ؛ فقالَ لهم عُمَرُ: أَنْشُدُكم بِالَّذِي بَا فَيُو مُ السَّماءُ وَالأَرْضُ؛ أَتَعْلَمونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: «لا نُورَثُ ما تَركنا صَدقةٌ؟» فقالوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ (٤٠).

٣٦٠ ـ وعَنْ عَائِشةَ قالَتْ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً، وَلَا شَاةً، وَلَا نَعِب أَنُهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۷۵)، والترمذي في «الشمائل» (۳۸۷)، وأحمد (۱/ ۲۰)، وأبو داود الطيالسي (۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٤٩)، ومسلم (١٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٦٢٤)، ومسلم (١٧٦٠)، أبو داود (٢٨٧٥)، الترمذي في «الشمائل» (٣٨٧)، وأحمد (٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨٠٩)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٦٣٥)، وأبو داود (٢٨٦٣)، والنسائي (١٣٢٦)، والترمذي في «الشمائل» (٣٨٧)، وأحمد (٦/ ١٣٦).

#### ٥٦ . باب

### ما جاءَ في رُؤيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في المَنام

٣٦١ ـ عَنْ عَبدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي في المَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فإنَّ الشَّيْطانَ لا يَتَمَثَّلُ بي»(١).

٣٦٢ ـ وعَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: هَنْ رَآنِي في المَنامِ فقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَتَمَثَّلُنِي».

قَالَ كُلَيْبٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: قَدْ رَأَيتُهُ، فَذَكَرْتُ الْحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: شبَّهتُهُ بِهِ، فقالَ ابنُ عَبَّاس: [إنَّهُ] كانَ يُشْبِهُهُ (٢٠).

٣٦٣ ـ وعَنْ يَزِيدَ الفَارِسِيِّ ـ وكانَ يَكْتُ المَصَاحِفَ قالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في [المنَامِ] زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ في النَّومِ فقالُ ابنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي وَمَنْ رَآنِي في النَّومِ فقدْ رآنِي»، وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطِيعُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي وَمَنْ رَآنِي في النَّومِ فقدْ رآنِي اللهُ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ هذا الرَّجُلَ الَّذِي رَأَيْتَهُ في النَّومِ ؟ قالَ: نَعَمْ، أَنْعَتُ لَكَ رَجُلاً بَينَ الرَّجُلَ اللهَ عَيْنِينِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَواثِرِ الرَّجُلَينِ، جِسْمُهُ وَلَحْمُهُ أَسْمَرُ إلى البَياضِ، أَكْحَلُ العَيْنِينِ، حَسَنُ الضَّحِكِ، جَمِيلُ دَواثِرِ الوَجْهِ، قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ، فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لو رَأَيْتَهُ في النَّومِ ، قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ، فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لو رَأَيْتَهُ في النَّوْمِ ، قَدْ مَلاَتْ نَحْرَهُ، فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لو رَأَيْتَهُ في النَّعْطَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوقَ هَذَا الْ ؟ .

٣٦٤ ـ وعَنْ أبي قَتَادَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ رَآنِي في النَّوم فقَدْ رأى الحَقَّ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٢٧٦)، وابن ماجه (٣٩٠٠)، وأحمد (١/ ٤٠٠)، والدارمي (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٩٧)، ومسلم (٢٢٦٦). وقولُ كُليبِ رواه أحمد (٢/ ٣٤٢)، والحاكم (٨١٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (٣٩٨)، وأحمد (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٥٩٥)، ومسلم (٢٢٦٧). وقوله: «فقَدْ رأى الحَقَّ»: أي: رؤيةً صَادِقَةً ليسَتْ مِن =

٣٦٥ ـ وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَآنِي في المَنامِ فقَدْ رَآنِي؛ فإنَّ الشَّيطَانَ لا يَتَخَيَّلُ بي»، قالَ: «وَرُؤيا المُؤمِنِ جُزَّ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُّ وَّةِ»(١).

٣٦٦ ـ وعَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبارَكِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتُلِيتَ بِالقَضَاءِ فَعَلَيكَ بِالأَثر (٢).

٣٦٧ ـ وعَنِ ابْنِ سِيرِيْنَ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى قالَ: هَذَا الحَدِيْثُ دِيْنُ، فانْظُرُوا عَمَّن تأخُذُونَ دِيْنَكُمْ (٣).

تَمَّ «زُبدَةُ الشَّمائِلِ وَعُمْدَةُ المَسائِلِ» عَلَى يَدِ جَامِعِهِ أَفْقَرِ عِبَادِ اللهِ الغَنِيِّ البارِيْ عَلَى يَدِ جَامِعِهِ أَفْقَرِ عِبَادِ اللهِ الغَنِيِّ البارِيْ عَلَى بَدِ شَامَحَهُ عَلِيِّ بنِ سُلْطانِ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيِّ القَارِيْ، عَامَلَهُ اللهُ تَعَالَى بلُطْفِهِ الخَفِيِّ، وَسَامَحَهُ بِكَرَمِهِ الوَفِيِّ، يَوْمَ الجُمُعةِ عَامَ خَمْسٍ بَعدَ الأَلْفِ مِنَ الهِجْرَةِ النَّبُويَّةِ، عَلَى صَاحِبِها أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلام.

\* \* \*

= أَضْغاثِ الأَحلام.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٩٣)، ومسلم (٢٢٦٤/٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ١٦٦)، والدينوري في «المجالسة» (٢) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٠٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٢٦). وعند الدينوري: أن ابن المباركِ قال دلات عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٣٢٦). وعند الدينوري: أن ابن المباركِ قال ذلك لعبدِ الحسنِ بن شَقيق، فأتى عبدُ الحسنِ بنُ شقيقٍ أبا حمزةَ السُّكَّريَّ، فسألهُ: ما الأثرُ المرادُ من قول ابن المباركِ؟ فقال له: أن تأتيني أُحدِّثُكَ.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (١/ ١٤)، والترمذي في «الشمائل» (٢٠٤)، والدارمي (٤٢٤).



والمان من والم الولاده كل عليه بميل المنه والمهام المناه و المستواد والا وحد ميد المناوع المنه و المستويد المناوع المنه و المستويد المناه و المستويد المناه و المستويد المناه و المنه و المناه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المناه المنه و المناه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المناه المنه و المناه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المنه و المن



### مكتبة الجامعة الإسلامية (ج)

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق)

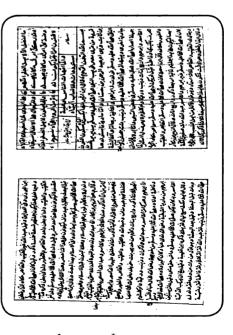

المكتبة الأحمدية (أ)



الحمدُ الله ربِّ العالَمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّه الأمين، وعلى آلهِ وذرِّيَّتهِ وعِثرتهِ الطَّبِين الطَّاهرين، وعلى أصحابِهِ الأتقياءِ المجاهدين.

#### وبعد:

فإنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قد اصْطَفَى محمَّداً ﷺ على جميع مَن سِوَاه، وخصَّه بما عمَّه به مِن باهِرِ فَضْلهِ وحَبَاه، وأَعْلَى منزلة مَن نَصَرَهُ مِن أمَّته، ورَفَعَ مَرْتبة مَن لاذَ بهِ مِن باهِرِ فَضْلهِ وحَبَاه، وأَعْلَى منزلة مَن نَصَرَهُ مِن أمَّته، ورَفَعَ مَرْتبة مَن لاذَ بهِ مِن قَرابَتهِ، وأَلْزَمَ مودَّتَهم كافَّة بَرِيَّتهِ، وفَرضَ محبَّة جملةِ أهل بيتهِ المعظَّم وذرِّيَّتهِ.

وقد كَثُرتِ الكُتُبُ التي تناوَلَتْ سيرتَهُ عَلَيْ، كيفَ لا وهو صاحبُ الرِّسالةِ وخاتَمُ الأنبياء، وسيِّدُ المرسَلين والأصفِيَاء، وخيرُ مَن حَمَلَتِ الأرضُ وأظلَّتِ السَّماء.

فما تَرَكَ العلماءُ صغيراً ولا كبيراً مِن حياته إلّا ذَكروه، وما أَهْملوا شيئاً ممّا يَتعلَّقُ به إلّا عدَّدوه وفصَّلوه، فمِن تفصيلِ سَرَايَاهُ وغَزَواته، إلى بيانِ عظيم معْجِزاته، إلى تَعْدادِ سَراريِّه وزوجاتِه، إلى ذكرِ أبنائِهِ وبناتِه، وحتَّى مَركوبُه مِن حمارِه وبغلتِه، إلى ما لا يُحْصَى عدَّا مِن كلِّ ما يتعلَّقُ بسيرتِه، ﷺ وعلى آلهِ وأصحابهِ وعِتْرتِه.

وقد أرادَ العلامة الملا رحمه اللهُ أَنْ يُدْليَ في هذا المجالِ بدَلْوِه كعادَتِه، فأَلَّ فَ هذه الرِّسالةَ الجميلةَ قاصداً فيها الاقتصارَ على ذِكْرِ أبناءِ النَّبيِّ وَلَيْكُ وبناتِه، وَجَعَلَ اسمَها في المَبْنَى مُوافِقاً لِمَا أرادَ مِن المعنى، فسمَّاها:

### «رِسَالةٌ في أَبْنَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِالِهُ»

وهي رسالةٌ مفيدةٌ ماتِعَة، لِمَا حَوَتْه رغمَ الاختصارِ مِن لطائِفَ بارِعة، تَكْفي مَن رامَ الاطِّلاعَ على هذا الباب، فلا يَحتاجُ بعدَها الرُّجوعَ إلى مؤلَّفٍ أو كتاب.

وهذه الرِّسالةُ رَغْمَ قِصَرِها ونعتِها بـ «أبناء النبيِّ»، إلَّا أنَّ المؤلِّفَ قد ضمَّنها عِدَّةَ مباحِثَ ممَّا يتعلَّقُ بأمورِ النُّبُوَّة، فبدأ بذِكْرِ سراريِّ النبيِّ ﷺ، ثُم تَطرَّقَ إلى الموضوعِ الأساسيِّ مِن ذِكْرِ أبنائِهِ وبناتهِ، وقد شَغَلَ الحيِّزَ الأكبرَ منها، حيثُ تكلَّمَ الموضوعِ الأساسيِّ مِن ذِكْرِ أبنائِهِ وبناتهِ، وقد شَغَلَ الحيِّزَ الأكبرَ منها، حيثُ تكلَّم في عَدْدِ أبناءِ النبيِّ ﷺ ذكوراً وإناثاً، وأزواجِ بناتِهِ ووفاتهنَّ، كما ذكرَ الخلافَ في عددِ الأبناءِ الذُّكورِ وأسمائِهِم ووَفَيَاتِهم، وكذا الخلافُ في رُقيَّةَ وأمِّ كُلْثُومٍ وأيَّتُهما الأكبرُ مِنهما، وما رُويَ مِن زواج ذي النُّورَيْنِ عُثمانَ ـ رضيَ اللهُ عنه ـ بِهِما.

ثم انْتَقَلَ إلى بحثِ آخَرَ له نوعُ ارتباطٍ بما سَبَق، وهو مسألةُ التَّفْضيلِ بينَ فاطمةَ وخديجةَ وعائشةَ رضيَ اللهُ عنهنَّ جميعاً، فأَوْردَ خلافَ العلماءِ في ذلك، واختيارَ كلِّ منهم.

ثُمَّ تَطَرَّقَ إلى مسألةٍ تتعلَّقُ بالنُّبوَّةِ، وهي الخلافُ في جوازِ كونِ النَّبيِّ امرأةً.

ثُمَّ انْتَقَلَ إلى ذِكْرِ مَوَاليدِ بعضِ الصَّحابةِ بالنِّسبةِ لولادتِهِ ﷺ، وبَعْدَهُ أَوْرَدَ الخلافَ في عُمُرِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه وقتَ البِعْثةِ، ثُمَّ في تاريخِ بناءِ الكعبةِ بالمقارَنةِ مع عام الفِيلِ.

وقد اخْتَصَرَ المؤلِّفُ ما يتعلَّق بموضوع هذهِ الرِّسالةِ الأساسيِّ مِن كتابِ «ذَخَائر العُقْبَى في مناقبِ ذَوِي القُرْبَى» للمُحِبِّ الطَّبريِّ، مع بعضِ الزِّياداتِ الطَّفيفةِ، وأكثرُ النُّقولِ المذكورةِ فيها إنَّما هي من المصدرِ المذكور.

وممَّا يُلاحَظُ في هذهِ الرِّسالةِ وقوعُ شيءٍ مِن الغُموضِ في أوَّلِها، حتَّى لَيَظُّنَ القارئُ أَنَّ هناك سَقْطاً في السِّياق، فقد ابْتَداَ المؤلِّفُ فيها بتعريفِ «بِنْها»

نقلاً عن ابنِ الأثير، ثُمَّ انْتَقَلَ فجأةً إلى الكلامِ عن الجاريةِ سِيرينَ التي أَهْدَاها النَّبِيُّ عَلَيْهِ لحسَّان، دونَ أَنْ يَذْكُرَ رابطاً بينَ الأمرين، ثُمَّ تكلَّم عن سَراريِّ النبيِّ النبيِّ وونَ تَقْديمِ ما يَدُلُّ على ذلك، وقد مَنَّ اللهُ علينا بمل والفراغاتِ التي تَركها، ورَبْطِ بعضِ أجزاءِ الكلامِ ببعضِها.

ولعلَّ ممَّا يُؤْخَذُ على المؤلِّفِ أيضاً كثرةُ المواضيعِ التي تَنَاوَلَها، والتي لا ارتباطَ لها بموضوع الرِّسالة.

وممَّا يُلاحَظُ فيها أيضاً تَحريفُ «أبو عُمَرَ» وهو ابنُ عبدِ البَرِّ إلى «أبو عَمْرٍو»، وذلك في جميع النُّسخ وجميع المواضِع التي وَرَدَ فيها.

وقد اعْتَمَدْنا في تحقيقِ هذه الرِّسالةِ على ثلاثِ نُسخٍ خطِّيَّةٍ: الأحمديَّةِ ورمزُها: «أ»، ومصوَّرة الجامعةِ الإسلاميَّةِ في المدينة المنورة ورمزُها: «ج»، وقيصري رشيد أفندي ورمزُها: «ق».

والحمدُ لله ربِّ العالمين

المحقق



قال ابنُ الأَثيرِ: بِنْهَا، بكسرِ الباءِ وسكونِ النُّونِ: قريةٌ من قُرى مِصرَ (۱). فوهَبَ النبيُّ عَلَيْهُ سِيرِينَ (۲) لحَسَّانَ بنِ ثابتٍ، وهي أمُّ عبدِ الرَّحمنِ بنِ حَسَّانَ. وأمَّا مَارِيَةُ: فاستولدَها النَّبيُّ عَلِيْهُ، فولدَتْ له إبراهيمَ.

والثَّالثةُ: جاريةٌ أخرى وهبَتْها له ﷺ زَينبُ بنتُ جَحْشٍ. والرَّابعةُ: جميلةُ، أصابَها ﷺ في بعضِ السَّبْي.

<sup>(</sup>۱) انظر: «النهاية» (مادة: بنه). ووجه ارتباط ذكرها بما بعدها يفهم مما ذكره ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (۲/ ٣٧٧) من أن المقوقس أهدى للنبي على مارية وسيرين، وألف مثقال ذهب، وعشرين ثوباً من قباطي مصر، والبغلة الشهباء دلدل، وحماراً أشهب يقال له: يعفور، وخصيًّا يقال له: مأبور، وعسلاً من عسل بنها، فأعجب النبي على ودعا في عسل بنها بالبركة.

<sup>(</sup>۲) وقع في النسخ الثلاث: «يسيرين» والمثبت من المصادر. انظر: «المعارف» لابن قتيبة (ص ١٤٣)، و «الاستيعاب» لابن و «الثقات» لابن حبان (٣/ ١٨٥)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٣٠٦)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٨٦٨). وهي أخت مارية.

<sup>(</sup>٣) واضح من كلام المؤلف أنه يعدد سراري النبي هي الكن في كون ريحانة بنت زيد النضيرية منهن خلاف، فقد قيل: سباها رسول الله وأعتقها وتزوجها سنة ست من الهجرة، وقال الواقدي: وقد سمعت من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يعتقها. قال القرطبي: ولهذا \_ والله أعلم \_ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي في عداد أزواج النبي في انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ١٣١)، و «تلقيح الفهوم» لابن الجوزي (ص ٣٣)، و «التعريف والإعلام» للسهيلي (ص ١٣٨)، و «تفسير القرطبي» (١٢٨).

وأمَّا أولادُه فاثنان: القاسم، وإبراهيم.

وأربعُ بناتٍ: زَينبُ، ورُقَيَّةُ، وأُمُّ كُلْتُومٍ لا يُعرفُ لها اسمٌ وإنَّما تُعرفُ بكُنيتِها، وفاطمةُ.

قيل: لم يكنْ له ﷺ سِواهم. حكاه أبو عُمَرَ (١١)، والمشهورُ خلافُه.

قال ابنُ إسحاقَ: كان له عَيَّا الطَّاهرُ والطَّيِّبُ أيضاً (٢).

فيكونُ على هذا جُملتُهم ثمانيةً: أربعةُ ذكورٍ، وأربعُ إناثٍ.

وقال الزُّبَيرُ بنُ بكَّارٍ: كان له ﷺ غيرَ إبراهيمَ والقاسمِ: عبدُ اللهِ؛ ماتَ صغيراً بمكَّةَ، ويُقالُ: له الطَّيِّبُ والطَّاهرُ، ثلاثةُ أسماءَ، وهو قولُ الأكثرِ من أهلِ النَّسَبِ، قالَه أبو عَمرَ (٣).

وقال الدَّارَقُطنيُّ: وهو الأَثبتُ.

فتكونُ على هذا جُملتُهم سبعةً، ثلاثةٌ ذكورٌ. وكذا قالَه ابنُ الجَوزِيِّ (٤).

وفي «الحدائقِ»: وقيلَ: عبدُ اللهِ غيرُ الطَّيِّبِ والطَّاهِرِ. حكاه الدَّارَقُطنيُّ وغيرُه، فعلى هذا يكونُ جُملتُهم تسعةً، خمسةٌ ذكورٌ.

وقيل: كان له ﷺ: الطَّيِّبُ، والمُطَيَّبُ وُلدَا في بطنٍ واحدٍ، والطَّاهرُ والمُطَهَّرُ وُلدا في بطنٍ، ذكرَه صاحبُ «الصَّفوةِ»(٥)، فيكونونَ على هذا أحدَ عشرَ.

<sup>(</sup>۱) تحرفت في جميع النسخ إلى: «عمرو». والمثبت من «ذخائر العقبي» للمحب الطبري (ص ١٥٣)، والكلام منه. وانظر: «الاستيعاب» لأبي عمر ابن عبد البر (٤/ ١٨١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستيعاب» (٤/ ١٨١٩). وقال المقريزي في «إمتاع الأسماع» (٥/ ٣٣٤): هذا هو الصحيح، وغيره تخليط.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» (ص ٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٥٩).

وقيل: وُلدَ له ﷺ وَلَدٌ آخرُ قبل البعثِ يُقالُ له: عبدُ مَنافٍ (١٠).

فيكونونَ على هذا اثنا عشرَ، وهذا القائلُ يقولُ: أولادُه ﷺ كلُّهم سوى هذا وُلدوا في الإسلام بعدَ المبعثِ.

وقالَ ابنُ إسحاقَ: وُلدَ أولادُه كلُّهم غيرَ إبراهيمَ قبلَ الإسلامِ، وهَلَكَ البَنونَ قبلَ الإسلام وهم يرضعونَ (٢).

وقد قال غيرُه وهو الزُّبَيرُ بنُ بَكَّارٍ: إنَّ عبدَ اللهِ وُلدَ بعد النَّبُوَّةِ، فلذلك سُمِّي بالطَّيِّبِ والطَّاهر كما مَرَّ من أنَّ الذُّكورَ عنده ثلاثةُ: إبراهيمُ والقاسمُ وعبدُ اللهِ المسمَّى بالطَّيِّبِ والطَّاهرِ أيضاً.

فيَحْصُلُ من مجموعِ الأقوالِ: ثمانيةُ ذكورٍ؛ اثنانِ مُتَّفَقٌ عليهما: القاسمُ وإبراهيمُ، وستَّةُ مختلِفٌ فيهم: عبدُ مَنافٍ، وعبدُ اللهِ، والطَّيِّبُ، والمُطَيَّبُ، والمُطَيَّبُ، والطَّاهرُ، والمُطَهَّرُ.

والأصحُّ: أنَّه م ثلاثة ذكورٍ وأربع بناتٍ، وكلُّهم من خديجة بنتِ خُويلدٍ رضيَ الله عنها إلَّا إبراهيم، وهم كما مَرَّ: القاسمُ وعبدُ اللهِ، هما ذكرانِ، وزَينبُ ورُقيَّة وأُمُّ كُلْتُومٍ وفاطمة ، أو لادُه ﷺ من خديجة رضيَ الله عنها، والسَّابعُ: إبراهيمُ من مَاريَة القِبْطِيَّة رضيَ الله عنها.

وكان أكبرُ أولادِه ﷺ القاسمُ، وبه كان يُكْنَى ﷺ، وعاشَ حتى مَشَى.

وقيل: عاشَ سنتينِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «ذخائر العقبى» (ص ١٥٢). وذِكْرُ عبدِ مناف وكذا عبدِ العزى في أولاد النبي على أورده ابن الجوزي في «تلقيح الفهوم» (ص ٣٠) من طريق الهيشم بن عدي عن هشام بن عروة عن أبيه. ثم قال: الهيشم كذاب لا يلتفت إلى قوله، قال لنا شيخنا ابن ناصر: لم يسم رسول الله عبد مناف ولا عبد العزى قط.

<sup>(</sup>٢) انظر: «سيرة ابن إسحاق» (٥/ ٢٢٩).

وقال مجاهدٌ: مَكَثَ سبعَ ليالٍ ثم هَلَكَ. ذكرَه ابنُ قتيبة (١).

وقيل: بلغَ أَنْ يَركبَ الدَّابَّةَ، وماتَ قبل البعثةِ. وقيل: بعد البعثةِ. وهو أوَّلُ مَن ماتَ من ولدِه.

ثم وُلدَ له ﷺ زَينبُ، ثم عبدُ اللهِ، ثم أُمُّ كُلْثُوم، ثم فاطمةُ، ثم رُقَيَّةُ (٢).

وقيل: أوَّلُ مَن وُلدَ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - زينبُ، ثم القاسمُ، ثم أُمُّ كُلْثُومٍ، ثم فاطمةُ، ثم رُقيَّةُ، ثم عبدُ اللهِ.

وقيل: رُقَيَّةُ أكبرُ من أُمِّ كُلْثُومٍ. وهو الأشبَهُ؛ لأنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنه تزوَّجَها أُوَّلاً في أوَّلِ إسلامِه، ثم أُمَّ كُلْثُوم بعدَها [بعد] وَقْعَة بدرٍ (٣).

والظَّاهِرُ: أنَّ الكبيرةَ تُزوَّجُ أوَّلاً وإنْ جازَ خلافُه.

والأكثرونَ على أنَّ فاطمةَ أصغرُ هنَّ سِنَّا، ولا خلافَ في أنَّ زينبَ أكبرُ هنَّ سِنَّا، قالَه أبو عمر (١).

فُوللدَّتْ زَينبُ في سنةِ ثلاثينَ، وهي أكبرُ بناتِه اتِّفاقاً، وأُدركت الإسلامَ، وهاجرَتْ إلى المدينةِ، وكان زَوَّجَها في الجاهليَّةِ ابنَ خالَتِها أبا العَاصِ بنَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «المعارف» (ص ١٤١)، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٠١٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الترتيب الزبير بن بكار كما في «تلقيح الفهوم» (ص ٣٢). (١٦) وتحرفت في جميع النسخ إلى: «عمرو»، والتصويب من «ذخائر العقبي» (ص ١٢٣)، وانظر: «الاستيعاب» (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الاستيعاب» (١/ ٥٠)، و«ذخائر العقبي» (ص ١٥٣) ـ وعنه نقل المؤلف ـ وما بين معكوفتين منهما.

وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٨): أن عثمان رضيَ اللهُ عنه تزوجها في شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادى الآخرة فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئاً، وماتت في شعبان سنة تسع من الهجرة.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في جميع النسخ إلى: «عمرو»، والتصويب من «ذخائر العقبي» (ص ١٥٣)، وانظر: «الاستيعاب» (١/ ٥٠).

الرَّبيعِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ عبدِ شمسٍ بنِ عبدِ مَنافٍ، واسمُه: لَقِيطٌ، وعليه الأَكثرُ. وقيل: هُشيمٌ. وقيل: مِهْشَمٌ.

فهاجرتْ رضيَ اللهُ عنها إلى المدينةِ وزوجُها أبو العاصِ بمكَّة، ثم أسلمَ أبو العاصِ، فتزوَّجَها بعد إسلامِه، وتُوفِّيتْ زينبُ في حياةِ أبيها في سنةِ ثمانِ من الهجرةِ كما سيجيءُ.

وأَمَّا رُقَيَّةُ بِنتُ رسولِ اللهِ ﷺ، فوُلدَتْ وله \_ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ ثلاثُ وثلاثونَ سنةً، وكانتْ تحت عُتبةَ بِنِ أبي لَهَبٍ في الجاهليَّةِ، وأختُها أُمُّ كُلْثُومٍ تحتَ أخيه عُتيبةَ بِنِ أبي لَهَبٍ، فلمَّا أُنزلتْ: ﴿تَبَتْ يَدَاۤ أَبِي لَهَبٍ ﴾ قال لهما أبو لَهَبٍ: رأسي من رأسِهما حَرامٌ إِنْ لم تُفارِقا ابنتَي محمَّدٍ، ففارقاهما، ولم يكونا دخلا بهما(١).

فتزوَّجَ رُقَيَّةَ عُثمانُ بنُ عَفَّانَ رضي اللهُ عنه بمكَّة، وهاجر بها إلى أرضِ الحبشةِ، وولدَتْ له ولداً سمَّاه عبد اللهِ، وكان يُكْنَى به، وماتَتْ رُقَيَّةُ بالمدينةِ يومَ جاءَ زيدُ بنُ حارثة بشيراً بفتحِ بدرٍ، وعثمانُ قائمٌ على قبرِ رُقَيَّةَ رضيَ اللهُ عنها، خرَّجه أبو عُمر (٢٠). لأنَّ عثمانَ رضيَ اللهُ عنه لم يشهدْ بَدْراً بسببِ مرضِها، فتخلَّفَ عليها، وضَربَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ لعثمانَ بسَهْمٍ من بَدْرٍ، وكانت وفاتُها لسَنةٍ وعشرةِ أشهرٍ وعشرينَ يوماً من مَقْدَمِه عليه السَّلامُ المدينةَ. ذكرَه ابنُ قُتيبةَ (٣٠).

ثم تزوَّجَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنه أُختَها أُمَّ كُلْثُومِ بنتَ رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ. رُويَ: أَنَّه لمَّا ماتَتْ رُقَيَّةُ أَوْحَى اللهُ إلى النَّبِيِّ عَيَّكِ أَنْ يُزوِّجَ أُمَّ كُلْثُومَ رضيَ اللهُ عنها عثمانَ رضيَ اللهُ عنه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٣٧\_٨).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في جميع النسخ إلى: «عمرو»، والتصويب من «ذخائر العقبي» (ص ١٦٣)، وانظر: «الاستبعاب» (٤/ ١٨٤١\_١٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعارف» (ص ١٤٢). وانظر: «ذخائر العقبي» (ص ١٦٣)، وعنه نقل المؤلف.

<sup>(</sup>٤) روي من أحاديث جمع من الصحابة أوردها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٨٣)، ولا يخلو =

كما رُويَ: أَنَّ تزويجَه رُقَيَّة أيضاً كان بوحي من اللهِ تعالى: عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أوحى إليَّ أَنْ أُزُوِّجَ كَريمَتَيَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ». أخرجَه الطَّبَرَانيُّ في «معجمِه»(١).

وعن أبي هُريرَةَ رضيَ اللهُ عنه قال: لَقِيَ النَّبيُّ عليه السَّلامُ عثمانَ عند بابِ المسجدِ، فقال: يا عُثمانُ! هذا جِبريلُ أخبرَني: أنَّ اللهَ تعالى أَمَرَني أنْ أُزُوِّ جَكَ أُمَّ كُلْثُوم بصَدَاقِ رُقَيَّةَ، وعلى صُحْبَتِها. خرَّ جَه ابنُ ماجه القَزْوِينيُّ وغيرُه (٢).

وماتَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ في سنةِ تسعٍ من الهجرةِ، وصلَّى عليها أبوها ﷺ، ونزلَ في حفرتها عليَّ والفَضْلُ وأُسامةُ بنُ زيدٍ (٣).

وأمَّا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ، فوُلدَتْ وقُريشُ تبني الكعبةَ قبل النُّبوَّةِ بخمس سِنينَ، وهي أصغرُ بناتِه عَلِيَّةٍ، كذا في «الصَّفوة»(١٠).

وقال في «ذَخائرِ العُقبي»: وكانَتْ وِلادَتُها قبل النُّبوَّةِ بخمسِ سِنينَ وقريشٌ تبني الكعبة، ووَلدَتِ الحسنَ ولها إحدى وعشرونَ سنةً بعد الهجرةِ بثلاثِ سنينَ (٥٠).

<sup>=</sup> واحد منها من مقال. وسيرد بعضها لاحقاً.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (٤١٤)، و«المعجم الأوسط» (٢٠٥٣)، ورواه أيضا الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٨٣٧)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ٧٠) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٨٣): فيه عمير بن عمران الحنفي وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. وقال ابن عدي: والضعف بيِّن على حديثه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (١١٠)، والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٨٤٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٤٣٦). وإسناده ضعيف جدًا، فيه عثمان بن خالد وهو أبو عثمان المدني العثماني القرشي متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٨) عن الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة قال: «صلى رسول الله على حفرتها، ونزل في حفرتها...».

<sup>(</sup>٤) انظر: «صفة الصفوة» (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «ذخائر العقبي» (ص٥٢).

وقال أبو عُمَرَ (١): وُلدَتْ فاطمةُ سنةَ إحدى وأربعينَ من مولدِه عَلَيْ (٢).

وهو مُغايرٌ لمَا رواه ابنُ إسحاقَ: أنَّ أولادَه ﷺ كلَّهم وُلدوا قبل النُّبوَّةِ إلَّا إبراهيمَ (٣).

تزوَّجَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهما، فولدَتْ له حَسَناً وحُسَيناً ومُحسِناً فهَلَكَ مُحسِناً مُحسِناً فهَلَكَ مُحسِنٌ صغيراً، وأمَّ كُلْثُومَ وزَينبَ. هذا ما رُويَ عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، ولم يَذْكُرْ رُقيَّةَ (١٠). ولم يتزوَّجْ عليها حتى ماتَتْ.

ولم يكنْ لرسولِ اللهِ ﷺ [عَقِبٌ] إلَّا من ابنتِه فاطمةَ، وأَعْظِمْ بها مَفخَرَةً، ذكرَه المُحِبُّ الطَّبريُّ في «ذَخائرِ العُقبي» (٥).

وسيجيءُ ذكرُ الحَسنِ والحُسينِ وزَينبَ وأُمِّ كُلْثُومٍ بنتي فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها في أو لادِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنها في أو لادِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه إنْ شاءَ اللهُ تعالى(١).

وتُوفِّيَتْ فاطمةُ رضيَ اللهُ عنها بعد رسولِ اللهِ ﷺ بسِتَّةِ أشهرٍ، في ليلةِ الثَّلاثاءِ لللهُ عَلَوْنَ من رمضانَ سنةَ إحدى عشرةَ من الهجرةِ، وهي بنتُ ثمانٍ وعشرينَ سنةً ونصفٍ، وقيلَ بغيرِ ذلك، وغَسَّلَها عليُّ، وصلَّى عليها، ودُفنَتْ ليلاً، وقيل: صلَّى عليها أبو بَكرِ رضيَ اللهُ عنه بإذنِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) تحرفت في جميع النسخ إلى «عمرو».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستيعاب» (٤/ ١٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: «ذخائر العقبي» (ص ٢٦)، وتقدم كلام ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر المؤلف، والذي في «ذخائر العقبى» للمحب الطبري (ص ٥٥): «عن الليث بن سعد قال: تزوج على فاطمة فولدت له حسناً وحسيناً ومحسناً وزينب وأم كلثوم ورقية، فماتت رقية ولم تبلغ. وقال غيره: ولدت حسناً وحسيناً ومحسناً فهلك محسن صغيراً وأمَّ كلثوم وزينب». فلعله وقع عند المؤلف سبق نظر فأسقط بعض الجمل فنسب إلى الليث عكس ما قاله. ويؤيد هذا أن الدولابي في «الذرية الطاهرة» (٨٩) قد روى قول الليث كما ذكره الطبري بالحرف.

<sup>(</sup>٥) انظر: «ذخائر العقبي» (ص ٥٥)، وما بين معكوفتين منه.

<sup>(</sup>٦) لم يرد لهم ذكر في هذه الرسالة، ولعل للمؤلف رسالة بهذا العنوان، أعنى: «أو لاد على».

واختُلفَ في أنَّ أيَّه نَّ من فاطمةً وخديجةً وعائشةً افضلُ رِضوانُ اللهِ عنهنَّ أجمعينَ؟

فمنهم مَن فضَّلَ فاطمةَ؛ مُحتجًا بقولِه ﷺ: «فاطمةُ بَضْعَةٌ منِّي»(١). قال: فلا أعدلُ ببَضْعَةِ (٢) رسولِ اللهِ عليه السَّلامُ أحداً.

ويَشهدُ له قولُه ﷺ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تكوني سَيِّدَةَ نساءِ أَهلِ الجنَّةِ إلَّا مريمَ» (٣٠). ومنهم مَن فضَّلَ عائشةَ؛ مُحتجًّا بأنَّها في الآخرةِ مع النَّبيِّ ﷺ في الدَّرجةِ، وفاطمةُ مع عليِّ فيها.

ومنهم مَن فضَّلَ خديجةَ مُحتجًّا بما ثبتَ: أنَّه ﷺ قالَ لعائشةَ رضيَ اللهُ عنها حين قالتْ له: قد رَزَقَكَ اللهُ خيراً منها؛ قال: «لا والله! ما رَزَقَني اللهُ خيراً منها؛ آمنتْ بي حين كذَّبني النَّاسُ، وأعطَتني مالَها حين حَرَمَني النَّاسُ»(٤٠).

وفي «المواهبِ»: وخرَّجَ الإمامُ أحمدُ عن ابنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما: أنَّه ﷺ قال: «أفضلُ نساءِ أهلِ الجنَّةِ خَديجةُ بنتُ خُويلدٍ، وفاطمةُ بنتُ محمَّدٍ، ومريمُ ابنةُ عمرانَ، وآسِيَةُ امرأةُ فِرعونَ»(٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧١٤)، ومسلم (٢٤٤٩)، من حديث المسور بن مخرمة رضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «بضعة»، والتصويب من «الروض الأنف» (٢/ ٤٣٠)، و «غاية السول» لابن الملقن (١/ ٢٣٣)، و «أسنى المطالب» للشيخ زكريا الأنصاري (٣/ ٢٠٣). والقائل هو أبو بكر بن داود بن على كما جاء في المصادر المذكورة.

<sup>(</sup>٣) رواه دون الاستثناء البخاري (٣٦٢٤)، ومسلم (٢٤٥٠)، من حديث من حديث عائشة رضي الله عنها. أما استثناء مريم فورد في حديث آخر رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٨٠) من حديث أبي سعيد رضى الله عنه، بلفظ: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَرْيَمَ بنْتِ عِمْرَانَ».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ١١٧) من حديث عائشة رضيَ اللهُ عنها. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٢٤): رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٩٣). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٢٣): رواه =

قال شيخُ الإسلامِ في «بهجة الحاوي»(١): وأفضلُهنَّ خديجةُ وعائشةُ، وفي أفضلُهما خلافٌ، وصحَّحَ ابنُ العِمادِ تفضيلَ خديجةَ بما مَرَّ من دليلِ مَن فَضَلِهما خديجة به.

وقال السُّبْكيُّ: الذي نختارُه وندينُ اللهَ به: أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ أفضلُ، ثم أُمُّها خديجةُ، ثم عائشةُ رضيَ اللهُ عنهن.

وأمَّا خبرُ الطَّبرانيِّ: «خيرُ نساءِ العالمينَ مريمُ ابنةُ عِمرانَ، ثم خديجةُ بنتُ خُويلدٍ، ثم فاطمةُ بنتُ محمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ثم آسِيَةُ امرأةُ فِرعونَ (٢٠).

فأجابَ عنه ابنُ العِمادِ: أنَّ خديجةَ رضيَ اللهُ عنها إنَّما فُضِّلَتْ على فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها باعتبارِ الأُمومةِ، لا باعتبارِ السِّيادةِ.

واختارَ السُّبْكيُّ أنَّ مريمَ رضيَ اللهُ عنها أفضلُ من خديجةَ؛ لهذا الخبرِ، وللاختلافِ في نُبُوَّتِها(٣).

قال القُونَوِيُّ في «شرحِ عقيدةِ الطَّحَاوِيِّ»: لا بُدَّ وأنْ يكونَ الرَّسولُ ذَكَراً، خلافاً للأَشعريِّ؛ فإنَّه يُجوِِّزُ ذلك للنِّساءِ.

قال ابنُ حَجَرٍ: ومن النِّساءِ مَن هي نبيٌّ؛ وهي ستٌّ (١): حَوَّى وسارَةُ

<sup>=</sup> أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجالهم رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) كتاب «بهجة الحاوي» للشيخ زكريا الأنصاري، شرح به كتاب «الحاوي الصغير في الفروع» للشيخ نجم الدين، عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي، المتوفى: سنة (٦٦٥). انظر: «كشف الظنون» (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٢١٧٩)، ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (١/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) العبارة في «فتح الباري» بلفظ: «وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبيء وهن ست: حواء...».

وهاجَرُ ومريمُ وأُمُّ مريمَ وآسِيةُ امرأةُ فِرعونَ (١).

وفي قصيدة «الأمالي»(٢):

# وما كانَتْ نبيًّا قَطُّ أُنثى

ومَن قال: إنَّ مريمَ رضيَ اللهُ عنها كانت نبيًّا، فقد رُدَّ قولُه.

وفي «أنوارِ التَّنزيلِ»: الإجماعُ على أنَّه لم يستنبئ امرأةً قَطُّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ [يوسف: ١٠٩] (٣).

وفي سنة سبع وعشرينَ من مولِدِه ﷺ وُلدَ طَلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ، وفي سنة ثمانٍ وعشرينَ من مولدِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وُلدَ سعيدُ بنُ زيدٍ، وفي سنة تسع وعشرينَ وُلدَ كعبُ بنُ عُجْرَةَ، وفي سنةِ الثَّلاثينَ من مولدِه ﷺ وُلدَ عليُّ بنُ أبي طالبِ بمكَّة.

في «شواهدِ النُّبوَّةِ»(٤): كانت ولادةُ عليِّ رضيَ اللهُ عنه بمكَّةَ بعد عامِ الفِيلِ بسبع سنينَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (٦/ ٤٤٧)، وفيه مكان «أم مريم»: «أم موسى»، وهو الصواب؛ لقوله تعقيباً على ما نَقَلَ عن الله بحكم من أمر أو نهي أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي، وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله عَزَّ وجَلَّ ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن». ولم يثبت ما ذكر لأم مريم.

<sup>(</sup>۲) منظومة: «بدء الأمالي» في العقائد، وتعرف بالقصيدة اللامية، أو قصيدة: يقول العبد، وهي ستة وستون بيتاً، لعلي بن عثمان بن محمد بن سليمان، أبو محمد، سِرَاج الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي الماتريدي، فرغ من نظمها سنة (۲۹هه). انظر: «الأعلام» (٤/ ٢١٠)، و«معجم المطبوعات العربية أو المعربة» (٢/ ٤٩٩) وقد شرحها المؤلف الملا رحمه الله وسمَّى شرحه: «ضوء المعالي شرح بدء الأمالي»، وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع، والحمد لله.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٤) كتاب: «شواهد النبوة» فارسي لنور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي، المتوفى سنة (٨٩٨ه). انظر: «كشف الظنون» (٢/ ٢٠٦٦).

وقيل: كانَتْ ولادتُه في الكعبة، وفي وقتِ بَعثةِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ كان ابنَ خمسَ عشرةَ سنةً، وقيل: ثلاثَ عشرةَ، وقيل: عشرِ سنينَ، وقيل: تسع، وقيل: سبع سنينَ، والأوَّلُ أصحُّ؛ أي: ولادَتُه بعد عامِ الفيلِ بسبعِ سنينَ أصحُّ. انتهى كلامُ «شواهدِ النُّبوَّةِ»، وهذه الأقوالُ في «الاستيعابِ» و «أُسْدِ الغَابَةِ»(١).

وفي هذه السَّنَةِ - الثَّلاثينَ - وُلدَ شُرَيحٌ القاضي، وفي سنةِ إحدى وثلاثينَ وُلدَ أبو هُريرَةَ رضيَ اللهُ عنه، وفي سنةِ أبو هُريرَةَ رضيَ اللهُ عنه، وفي سنةِ أربع وثلاثينَ وُلدَ مُعاويةُ رضيَ اللهُ عنه، وفي سنةِ أربع وثلاثينَ من مولدِه ﷺ هَدَمَتْ قريشٌ الكعبةَ وبَنَتْها.

وفي «الدَّلائلِ» لأبي نُعيم: كان بين الفِيلِ والفِجَارِ أربعونَ سنةً، وبين الفِجَارِ وبُنيانِ الكعبةِ خمسَ عشرةَ سنةً (٢).

وفي «تاريخِ يعقوبَ»: كان بِناؤُها في سنةِ خمسٍ وعشرينَ من الفِيلِ، ووَضعَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الرُّكنَ بيدِه يومَ الإِثنَينِ (٣)، كذا في «سِيرةِ مُغُلْطَاي»(٤).

\* \* \*

(۱) انظر: «الاستيعاب» (۳/ ۹۳)، و «أسد الغابة» (٤/ ١٠٢ ـ ١٠٢)، وليس فيهما ذكر ولادته بعد عام الفيل بسبع سنين، وهو قول فيه نظر؛ لأن النبي على ولد عام الفيل، فإذا كان علي قد ولد بعده بسبع سنين، فهذا يعني أنه وقت البعثة كان في الثالثة والثلاثين، وهذا لم يقله أحد، فالعجب كيف يصحِّح قولاً كهذا على باقى الأقوال، ومن المؤلف كيف يوافقه عليه!

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبوع منه.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي (٣/ ٢٨١، ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سيرة مغلطاي» المسماة: «الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا» (ص ٨٦) ـ ط دار القلم.



And the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

And the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

ه هرچ نالانثات البنارى بخطمهٔ المقارى مه هرچ نالانثارى مه المستح المقال الفارى مه م المستح المقال المنادى الم ا منافق المنتات المقال المنادى المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال المنتال

## مكتبة شهيد علي باشا (ع)



الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى على سيدِنا محمَّدِ وآلِهِ وصحبِه والتابعين. أمَّا بعدُ:

فإنَّ صحيحَ الإمامِ البُخاريِّ رحمه الله تعالى هو أجلُّ الكتبِ بعدَ القرآنِ العظيم، والثُّلاثياتُ منه هي أعلى ما وقع للبخاريِّ مِنَ الأسانيدِ عَن سيِّدنا رسولِ اللهِ ﷺ، فيكونُ بينَه وبينَ النبيِّ ﷺ ثلاثةٌ مِنَ الرُّواة فقط؛ في كلِّ الطَّبقاتِ الثلاثةِ: صَحابيٌّ وتابعيُّ وتابعيُّ وتابعيُّ.

وقد بَلَغَتْ عِدَّتُها في «الجامعِ الصَّحيحِ» اثنانِ وعِشْرونَ مَوضعاً بالتَّكرارِ، وهي راجعةٌ إلى خمسةَ عشَرَ.

وقد أفردها كثيرٌ مِنَ العُلماءِ ـ دونَ تعيينٍ ـ المعتنينَ بالرِّواية، وهي في مِقدارِ ورقةٍ أو اثنتين، ونَبَّه عليها النُّسَاخ المجوِّدون في حواشي النُّسخِ الخطِّية المتقَنَةِ من الجامعِ الصَّحيحِ، حيثُ يقرؤُها أو يَسْمَعُها مُرِيدُ الإجازةِ، ثم يُجيزُهُ الشيخُ بسائرِ الصَّحيح بسندهِ إلى الإمام البُخاريِّ رحمه الله.

ومِنْ هنا كَثُرَ شارِحُوها، ومنهم:

ا \_العلَّامة محمدُ بنُ إبراهيمَ الحَضْرَمِيُّ في كتابه «الفرائدُ المرويَّاتُ في فوائد التُّلاثيات»، وهو شرحٌ كبيرٌ مُجَوَّد. طُبِعَ بدار ابنِ حزم ببيروت.

٢ ـ العلَّامةُ محمد عبد الدَّائمِ البِرْمَاوِيُّ الشَّافعيُّ المتوفى (١ ٨٣ه)، وقد نَظَمَ أَسانيدَ الثُّلاثياتِ. وهو مطبوعٌ.

٣\_والعلَّامةُ الجليلُ أبو الحسن نورُ الدِّينِ الملَّا علي بن سُلطَانِ محمدِ الهرويُّ ثمَّ المكِّيُّ القارِيْ الحنفيُّ، المتوفى بمكة المكرمة سنةَ (١٠١٤ه) رحمه الله تعالى. وهو مِنْ بقيَّةِ العلماءِ الجامِعِيْنَ بين الفنون؛ جمعَ بينَ القراءاتِ وعِلْمِ الحديثِ والفقهِ والكلام والتصوُّفِ، وكان مُكْثِراً مِنَ التأليفِ والتَّصنيفِ رحمه الله تعالى.

### \* \* \*

شَرْحُ العلَّامةِ الملَّاعليِّ القارِيْ رحمه الله للثُّلاثيَّاتِ هو هذا الشرح الذي نقدِّمُ له، سَمَّاهُ مؤلِّفُه: «تعليقات القارِيْ على ثلاثيَّات البُخَارِي»، وهو شرحٌ متوسِّطُ، اعتمدَ فيه على «فتح البارِي» للحافظ ابنِ حَجَر، إضافةً إلى شُروحٍ أخرى، بعضها لمن عاصَرهُم وتَعقَّبَ أقوالَهم.

وغالبُ ما يعزو إليهِ مِنَ الكتبِ أو النُّقول، هو في الحقيقية بواسطة «فتح الباري». ويُلْحَظُ تصرُّفُه في العباراتِ اختصاراً وتَلخيصاً يُضَافُ إلى تصرُّفِ الحافظِ ابنِ حجر رحمهما الله.

ولم يكن \_ رحمه الله \_ مجرد ناقل كأهل عَصْرِه وما بعده، وإنما كان ناقداً، وخاصةً فيما يتعلّق بالمسائل الخلافيّة مع الحنفيّة.

ومِنْ أهمِّ ما يميزُ شروحَ العلَّامِة الملَّا علِّي القارِيْ رحمه الله على المتونِ ـ ومنها هذا الكتاب ـ هو عنايتُه بالضَّبْطِ للكلماتِ بالحرُوفِ ضَبْطاً دقيقاً يُزِيلُ اللَّبْسَ في قراءةِ الكلمةِ.

#### \* \* \*

هذا، وقد أَحسنَ بِيَ الظَّنَّ الأخُ الكريمُ الأستاذ محمَّد خَلُوف العبدالله حفظه الله تعالى، فدفعَ إليَّ صورتَينِ لمخطوطتَينِ مِنْ مخطوطاتِ هذا الكتاب، لإخراجه بما يتوافَقُ مع خطَّةِ النَّشرِ لـ «مجموع رسائل العلَّامة الملَّا عليِّ القاري» في «دار اللُّباب» الزَّاهرة.

١ \_ النسخةُ الأولى: المرموزُ لها بـ «ع»:

وهي مِنْ مكتبةِ (شهيد علي باشا) باصطنبول في المجموعِ رقم (١٨٤١/٢) من الورقة (١٠٢ ب) إلى (١٢٦أ).

وقد وقعَ في عُنوانها: «شرحُ ثلاثيات البخاري، بخطِّ مصنِّفه، عليِّ القارِي، المسمَّى بتعليقاتِ القارِيْ على ثلاثيَّاتِ البُخاري تغمَّدهُ اللهُ تعالى برحمتهِ، آمين».

وقد أَوْهَمَ هذا أَنَّ النُّسخةَ بخطِّ المصنِّفِ، حيثُ نَقلَ الناسخُ مِنْ نُسْخَةِ المصنِّفِ على ما يبدو ونقَلَ عبارتَهُ. والنَّاسخُ \_ غفر الله له \_ يظهرُ أَنَّ النَّسخَ مِهْنتُه وليسَ العلمُ مِنْ صفته، فقد وقعَ في هذه النُّسخةِ تصحيفاتٌ وتحريفاتٌ شَنيعةٌ أَغفلتُ كثيراً منها.

٢ \_ النُّسخةُ الثَّانيةُ، المرموزُ لها بـ «ف»:

وهي من مكتبة (فيض الله أفندي) باصطنبول في المجموع رقم (٢١٢٠) مِنَ الورقةِ (١٠٩) إلى الورقةِ (١٢٩)، إلا أنَّ في أولِها خَرْماً مقدارَ ورقةٍ.

وهي منسوخةٌ مِنْ نُسخةِ المصنِّفِ كما نصَّ الناسخُ في آخِرِها مع المقابلةِ، ووردتْ علامةُ المقابلةِ كما نبَّهتُ عليهِ في أثناءِ الحديثِ التَّالثِ. ووردَتْ إشاراتُ إلى نُسخةِ المؤلِّفِ نَبَّهتُ عليها في أثناءِ الحديثِ الخامسِ والحديثِ الخامسَ عشرَ.

ويبدو أنَّ ناسخَها مِنْ أهلِ العلم، فقدِ اعتَنى بكتابةِ المَطَالِبِ على حَواشِيها وقد ذكر تُها كامِلةً.

لذلكَ غلَّبتُ الاعتمادَ على هذهِ النُّسخة «فِ» في تثبيتِ النَّصِّ، إلا ما وجدتُ أَنَّه الأقوى مِنَ النُّسخة «ع».

أما في القسم المَخْرومِ منها، فقد اعتمدتُ على ما أُورده د. خليل إبراهيم قوتلاي في كتابه: «الإمامُ عليُّ القارِيْ وأثرُه في علومِ الحديثِ» مِنْ مقدّمةِ كتابِنا هذا، وقد اعتمدَ في ذلكَ على نُسخةِ عارف حكمت بالمدينةِ المنوّرةِ على ساكِنها الصَّلاةُ والسَّلامُ، التي لم أُحصَلْ عليها.

هذا، وقد سَبَقَ لهذا الكتابِ أَنْ طُبِعَ بدارِ البشائر الإسلاميَّةِ بتحقيقِ الأُستاذِ البحَّاثةِ الشيخِ محمَّد بن ناصر العَجمي حفظهُ الله، وكانَ مِنْ آخِرِ ما أَهْدَانِيه مِنْ كتُبه وتحقيقاتِهِ المفيدةِ.

ولكنْ نَأَت الدِّيارُ وشَطَّ المَزَارُ، وكانَ أَمرُ اللهِ قَدَراً مَقْدوراً. ولم أَصِلْ إلى نُسخ مِنْ تلك الطَّبعةِ.

وله طبعةٌ أُخرى وقفتُ عليها بأَخَرةٍ بتحقيق أبي مُعاذ موسى بن يحيى الشَّريف الفيفي، بذَلَ فيها جُهداً وعنايةً صدرَتْ عن مكتبة المعارف بالرِّياض سنة (١٤٣٢ه)، ولم أتمكَّنْ مِنَ المقابلة بها أيضاً.

ولم تَكُنْ العنايةُ بهذا الكتابِ مُزاحمةً للأخَوينِ الكريمَينِ ولهما قَصَبُ السَّبْقِ، وإنَّما كانت لغرضِ ضَمِّها لهذا المجموعِ مِنْ رسائل الإمام المُلَّا علي القارى رحمه الله.

أرجو مِنَ اللهِ تعالى أَنْ أكونَ قد وفَّيتُ بذلك الغرضِ لينتفعَ بالكتابِ قرَّاؤه، ويستفيدَ منه مَنْ يرجِعُ إليه، والله تعالى مِنْ وراءِ القَصْد.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا محمَّدِ وآلِهِ وصَحبهِ وسَلَّم.

المحقق

### \* فائدة:

الأسانيدُ الثلاثيَّةُ في الجامعِ الصَّحيحِ للإمامِ البُخاري: راجعةٌ إلى ثلاثةٍ مِنَ الصَّحابةِ وخَمسةٍ مِنَ الشُّيوخ.

۱ \_عن مكّي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سَلَمة بنِ الأَكُوع رضي الله عنه، عن النّبيّ على الحديث: ۲،۲،۲،۱، ۱، ۲،۵، (۲ مكرره)، ۷،۱۲،۱۲،۱۱، ۱۹، (۱۹ مكرر ۹).

٢ ـ عن أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سَلَمة بن الأَكُوع رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ الحديث: ٥، (٨ مكرر ٧)، ٩، ١٥، ١٨، (٢١ مكرر ١١).

٣ ـ عن محمَّد بن عبد الله الأنصاريّ، عن حُميد، عن أنس رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ عَلِيُّ الحديث: ١٠، (١٦ مكرر ٢٠)، (٢٠ مكرر ١٠).

٤ ـ عن عصام بن خالد، عن حَرِيْزِ بن عُثمان، عن عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه، عن النّبيِّ الحديث: ١٣.

٤ ـ عن خَلَّد بن يحيى، عن عيسى بن طَهْمان، عن أنس بن مالك رضي الله
عنه، الحديث: ٢٢.



الحمدُ اللهِ فاطرِ السَّماواتِ والأرضِ ومُوجِدِها على غيرِ مثالٍ سبقَ في عالَم الإبداء والإبداع، جاعِلِ الملائكةِ رُسُلاً أولي أجنحةٍ مَثنَى وثُلاثَ ورُباع، والصَّلاةُ والسَّلاةُ والسَّلامُ على مَن جعَلَه الحقُّ في الخَلْقِ واجِبَ الاتِّباع، وعلى آلِه الكِرام، وأصحابِه الفِخام، وسائرِ الأشياع والأتباع.

أما بعدُ: فيقولُ أحوَجُ العبادِ إلى بِرِّ ربِّهِ البارِي، عليُّ بنُ سُلطانِ محمَّدٍ القارِيْ: لا يَخفَى على ذَوي الأفهامِ، أنَّ كلَّما يقرُبُ السَّندُ إلى سيِّدِ الأنامِ، يكونُ أقرَبَ إلى العِلمِ بمعرفةِ الأحكامِ، ولهذا كانَ الأحاديثُ التي سَمِعَها الصَّحابةُ منَ النَّبيِّ عَيْقَ بغيرِ الواسِطَةِ قَطعِيَّةَ الرِّوايةِ في قضيَّةِ الدِّرايةِ، ومِنْ ثَمَّ الصَّحابةُ منَ النَّبيِّ عَيْقَ الماليَّةَ النَّبويَّةَ بحديثٍ حفِظَه عِنْدما (۱) صَدَرَ من صَدْرِ الوشكاةِ المُصطَفَويَّةِ، وهو قولُه: «نحنُ مَعاشِرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تركناهُ فهو صَدَقةٌ (۱)، معَ أنَّ آياتِ الإرثِ بطريقِ العُمومِ ثابتةٌ في الكلماتِ الإلهيَّةِ، إلا أنَّها صَدَقةٌ (۱)

<sup>(</sup>۱) لم يتقن ناسخ «ع» فكتبها: «من ما». والتصويب من نسخة عارف حكمت، انظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى مشهور من حديث الصديق رضي الله عنه رواه عنه جماعة، ومنهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخرجه الأثمة، وهو في البخاري (٣٠٩٣). قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث (٦٧٢٧): «وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فقد أنكره جماعة من الأئمة وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ «نحن»...» ثم ذكر روايات الحديث التي فيها: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، أن الأنبياء لا يورثون...».

صارَتْ مَخصوصةً بحديثِ المُبيِّنِ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهم كلَّ ما أشكلَ عليهم وأُغلِقَ لدَيهم.

ثمَّ كَانَ يُوجَدُ في سنن (١) التَّابعين إسنادُ الأَحَادِيثِ (١) في مَرتبةِ الآحادِ كما في وَحدانِيَّاتِ إمامِنا الأعظمِ وهُمامِنا الأقدمِ، وفي سنَدِ أتباعِهم كالإمامِ مالكِ ونُظرائِه الثُّنائيَّاتُ مَروِيَّةً عن الثُّقاتِ، وفي سَنَدِ مَن بعدَهم حصَلَ الرِّباعيَّاتُ والخُماسيَّاتُ وغيرُ ذلك من الزِّياداتِ، بحسبِ بُعدِ الرُّواةِ في الرِّواياتِ، كما وَقَعَ في أسانيدِ الصَّحيحينِ وسائرِ السُّنَنِ والمُسنَداتِ.

ولمَّا وُجِدَ في بعضِ طُرُقِ إمامِ المُحدِّثين المُتأخِّرينَ، وهُمامِ المُحقِّقين المُتأخِّرينَ، وهُمامِ المُحقِّقين المُعتبَرين، محمَّدِ بنِ إسماعيلَ البُخارِيِّ الثَّلاثيَّاتُ، اعتنَى بجَمْعِها بعضُ العلماءِ من أهلِ الثَّباتِ، بناءً على أنَّ عُلُوَّ الإسنادِ يُفيدُ الاعتمادَ والاعتبارَ (٣)، فسَنَحَ لي أن أشرَحَ مُغلَقاتِ بعضِ الكُلماتِ، وأُوضِّحَ معانيَ بعضِ اللُّغاتِ، وأُسمِّيه: «تعليقات القارِي على ثُلاثيَّاتِ البُخاري».

فها أنا المُعتَصِمُ بكرَمِه العميمِ ولُطفِه القديمِ أقولُ: قالَ المُصنِّفُ (١) رحمةُ الله عليه:

(بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على خيرِ خلقِه محمَّدٍ وآلِه أجمعين).

<sup>(</sup>١) صحفها ناسخ «ع» إلى سنن، والتصويب من نسخة عارف حكمت، انظر: «الإمام على القاري وأثره في علم الحديث» (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «الآحاد!»، والتصويب من نسخة عارف حكمت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة عارف حكمت: و «الاعتداد». وهي أجود.

<sup>(</sup>٤) انظر ما سبق في التقديم.

مَباني هذه الكلماتِ ومَعاني هذه العباراتِ مَشهورةٌ، في بعضِ كُتُبِنا المَبسوطةِ مَذكورةٌ مَسطورةٌ، وكذا الكلامُ في قولِه:

(وبعدُ فهذه الأحاديثُ الثُّلاثيَّاتُ)؛ أي: الأسانيدُ كما في نُسخةٍ، إلا أَنَّها جُعِلَت من الزِّياداتِ المُلحَقاتِ، والمعنى أَنَّها أحاديثُ وقَعَت بينَ البُخارِيِّ وبينَ النَّبيِّ عَيْكَا لللهُ تُلاثةٌ (١) من الرُّواةِ، وهم الأتباعُ والتَّابعون والصَّحابةُ.

(المُعتبَراتُ، التي أخرجَها)؛ أي: رَواها وأسنَدَها (الإمامُ الهُمامُ)، بضَمِّ الهاء؛ أي: مُقتدَى الأنامِ، (أحدُ سَلاطينِ الإسلامِ)؛ أي: أحَدُ حُكَّامِ أهلِ الإسلامِ في الأحكام، وكانَ الأولى أن يُقالَ: أحَدُ أساطينِ الإسلامِ، من بينِ العُلماءِ الأعلامِ.

(أبوعبد اللهِ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ البُخارِيُّ رحمَه اللهُ)، ترجمتُه مَعروفةٌ، وهي (٢) بنُعوتِ الكمالِ في العلومِ والأعمالِ مَوصوفَةٌ، وقد ذَكَرْنا طَرَفاً منها في «المِرقاقِ شرح المِشكاقِ» (٣).

(في جامِعِه) قَيدٌ ليُخرِجَ سائرَ كتُبِه من «تاريخِه»(١٤) و «أدَبِه»(٥٠).

مُفرداتٌ (انتخبتُها) بصيغةِ الماضي، وفي نُسخةٍ: انتَخَبَها (منه)؛ أي: أَخَذَ نُخبَةَ الرِّواياتِ التي هي الثُّلاثيَّاتُ من «الجامعِ» المُشتَمِلِ على الرُّباعيَّاتِ والخُماسيَّاتِ، اختِصاراً في المَبنى واقتِصاراً في المَعنى.

(تذكرةً لبَعضِ الإخوانِ)؛ أي: من أهل الإيمانِ.

<sup>(</sup>١) تكررت (ثلاثة) في (ع).

<sup>(</sup>٢) في «ع» وعارف حكمت: «وهو»، ولعل الصواب ما أثبتَ.

<sup>(</sup>٣) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (١/ ٥٧ \_ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» وهو في تواريخ الرواة مرتباً على الحروف.

<sup>(</sup>٥) «الأدب المفرد»، وهو كتاب مستقل عُرِف بالمفرد تميزاً له عن كتاب الأدب أحد كتب «الجامع الصحيح».

(ومنَ اللهِ)؛ أي: لا مِن غَيرِه (الاستِعانَةُ)؛ أي: طَلَبُ الإعانةِ، (فإنَّه هو المُستَعانُ)، (وعليه التُّكلانُ) بضَمِّ أوَّلِه؛ أي: الاعتِمادُ، و(في جَميع الأزمانِ).

[وفي «مناقبِ الإمام أحمدَ»: أنَّه بلغَه أنَّ رَجُلاً بما وراءَ النَّهرِ عندَه أحاديثُ ثُلاثيَّةٌ، فرَحَلَ إليه فوَجَدَ شُخصاً يُطعِمُ كلباً، فسلَّمَ عليه فرَدَّ عليه السَّلامَ، ثمَّ اشتغَلَ الشَّيخُ بإطعام الكلبِ، فوجَدَ الإمامُ أحمدُ في نفسِه؛ إذ أقبلَ الشَّيخُ على الكلبِ ولم يُقبِلْ عليه، فلمَّا فرَغَ الشَّيخُ من طُعمَةِ الكلبِ التَفَتَ إلى الإمام وقالَ: كأنَّكَ وَجَدتَ في نفسِكِ إذ أقبَلتُ على الكلبِ ولم أُقبِلْ عليك، فقال(١): نعم، فقالَ: حدَّثَني أبو الزِّنادِ، عن الأعرَج، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ عَيْكِيُّ قالَ: «مَن قَطَعَ رَجاءَ مَن ارتَجاهُ قَطَعَ اللهُ رَجاءَه يومَ القِيامةِ، فلم يَلِج الجنَّةَ (٢)، وأرضُنا هذه ليسَت أرضَ كِلابِ، فخِفْتُ أن أقطَعَ رجاءَه، فقالَ الإمامُ أحمدُ: هذا الحديثُ يكفيني، ثمَّ رَجَعَ. انتَهي ٣٠٠. ومن الغَريب أنَّه شيخُ البُخارِيِّ وله رُباعيَّاتٌ وللبُخارِيِّ ثُلاثيَّاتٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) كتبت في نسخة عارف حكمت: «وقال»، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١١٦٤): «رأيت من نسبه لـ «حياة الحيوان الكبرى» في كلب من حرف الكاف [٣/ ٢٠١] عَزُوه لأحمد من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به مرفوعاً في حكاية. وذلك مختلق على أحمد!». وأورده المصنف الملا على القاري في «الأسرار المرفوعة» (٥٢٠). ووقع من بعض من نقل عن السخاوي التحريف فقال: «مختلف على أحمد»! (٣) ليس في «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي. وهو في «حياة الحيوان الكبري» للدَّميري (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) لكن للإمام أحمد رحمه الله ثلاثيات كثيرة جداً مقارنة بعدد ثلاثيات البخاري.

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين سقط من «ع»، وهو مخروم في نسخة «ف»، واستدرك من نسخة عارف حكمت.

# [الحديثُ الأوّلُ:

حدثنا مكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، قالَ: حَدَّثنا يزيدُ بنُ أبي عُبَيْدٍ، عن سَلَمَةَ قال: سمعتُ النبيَّ عَلِيْهِ يقول:

«مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ ما لَمْ أَقُلْ فَلْيَتبوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »](''. (الحديثُ الأوَّلُ)

من الاثنينِ والعِشرين في العددِ المُكمَّلِ، قولُ البُخارِيِّ في مَقامِه الأمثَلِ: (حدَّثَنا المَكِّيُّ) بصيغةِ الجَمعِ؛ لكَونِه معَه غيرُه، والمعنى: أنشاً لنا خَبَراً حادِثاً، المَعروفُ بالمَكِّيِّ، وهو اسمٌ بلفظِ النِّسبةِ، وفي نُسخةٍ: مَكِّيُّ.

(بنُ إبراهيمَ)؛ أي: ابنُ بِشْرٍ، بكسرِ مُوَحَّدةٍ وإسكانِ شينٍ مُعجَمَةٍ وآخرُه راءٌ، كذا ضَبَطَه مِيرَك شاه (٢) الشَّارِحُ رحِمَه اللهُ، فضَبْطُ شارِحِ وهو الشَّيخُ حُمَيدٌ السِّندِيُّ (٣)

(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي على النبي على النبي الفرد به البخاري عن سائر الستة. وأخرجه الإمام أحمد ثلاثياً أيضاً (٤/ ٤٧، ٥٠) من طريقين آخرين عن يزيد بن أبي عُبيد.

(٢) (ميرك شاه) كلمة فارسية، ف (مير): الأمير، و(ك) للتصغير، وهو هنا للتعظيم، و(شاه) بمعنى الملك. ورسمت في النسختين الخطيتين: «ميركشاه».

وهو الأمير نسيم الدين محمد بن جمال الدين ميرزا عطاء الله بن الأمير فضل الله الشيرازي الدَّشتكي. من علماء القرن العاشر، وقد أكثر المصنِّف الملا علي القاري من النقل عنه في «مرقاة المفاتيح» وغيرها من كتبه، وهو شيخ شيخه. انظر استدراكات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في آخر «ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» (٥٨٣).

(٣) هو الشيخ الإمام العالم، العلامة المحدث، حميد الدين بن عبد الله بن إبراهيم الحنفي العمري السندي، المهاجر إلى مكة المشرفة، من تلاميذ ابن حجر الهيتمي، وابن عَرَّاق، وغيرهم. توفي سنة (١٠٠٩هـ) بمكة المكرمة عن تسعين سنة. وذكره المحبى في ترجمة

بفتحِ المُوحَّدةِ وكسرِ المُعجمةِ آخرُه راءٌ ليسَ في محلِّه بل تَصحيفُ بِشرٍ في قولِه (١) ابنُ حَنْظَلَةَ بفتحِ حاءٍ مُهمَلَةٍ وسُكونِ النُّونِ بعدَها ظاءٌ مُعجَمَةٌ ثمَّ لامٌ مفتوحةٌ بعدَها تاءٌ مدورة (٢)، التَّميمِيُّ نسبةً إلى قبيلةِ بني تَميمٍ، أبو السَّكَنِ بفتحتَينِ، البَلْخِيُّ المَولدِ، من قُدَماءِ شُيوخ البُخارِيِّ.

وقد رَوَى عن سبعةَ عشرَ تابعيًّا (٣)، وهو ثقةٌ ثَبتٌ، رَوَى عنه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، وعَبدُ بن حَنبَلٍ، وعَبدُ بن حُمَيدٍ، وغيرُ هما، من أكابِرِ المُحدِّ ثين، ورَوَى له بقيَّةُ أصحابِ الكُتُب السِّتةِ، تُوفِّي سنةَ خمسَ عشرةَ ومئتين، وله تسعونَ سنةً.

(ثَنا) بالمُثلَّثةِ اقتصارُ (حَدَّثنا) في البناءِ؛ أي: قالَ ثنا، كما في نُسخةٍ، والمعنى: قالَ المَكِّيُّ: حَدَّثَنا.

(يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ) بالتَّصغيرِ، وفي نُسخةٍ: يزيدُ هو ابنُ أبي عُبَيدٍ، وهو أسْلَمَ عُبَيدٍ، وهو أسْلَمَ عُبَيدٍ، وهو أسْلَمَ بالوَلاءِ؛ لأنَّه مَولى سَلَمَةَ بنِ الأكوَع شَلَمِيُّ (٥)، منسوبٌ إلى قبيلة بني أسلَمَ بالوَلاءِ؛ لأنَّه مَولى سَلَمَةَ بنِ الأكوَع شَيخِه، وهو من أوساطِ التَّابعين، جَليلُ المَرْ تَبَةِ (٢)، وذو الفَضائِلِ الجمَّةِ، رَوَى له الجماعَةُ، ماتَ سنةَ بضع وأربعينَ ومئةٍ.

<sup>= «</sup>عبد الحميد بن عبد الله». انظر ترجمته في «خلاصة الأثر» (٢/ ٣٢٧)، و «النور السافر» (٥٦١)، وعنهما «نزهة الخواطر» (٢/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>۱) مكيُّ بن إبراهيم بن بَشِير بن فرقد التميمي، البلخي، أبو السَّكن، المتوفى سنة (۱۱۵ه) وله تسعون سنة. انظر: «التعديل والتجريح» للباجي (٢/ ٧٤٨)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٦٨٧٧). وقد جانب المؤلفُ الصوابَ في ضبط بَشير، وهو بفتح الباء كما قال الشيخ حميد السندي.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في «ع» إلى: «ممدودة»، والتصويب من نسخة عارف حكمت.

<sup>(</sup>٣) هنا تبدأ نسخة «ف» وما قبله مخروم، وقد تقدم التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٤) سقطت «أبي» من «ع» و «ف». والاستدراك من نسخة عارف حكمت.

<sup>(</sup>٥) تصحّف في «ع» إلى «السُّلَمي».

<sup>(</sup>٦) في (ع): (الرتبة).

(عن سَلَمَة) بفَتحتَينِ، والتَّقديرُ: حَدَّثنا يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ حالَ كونِه راوِياً عن سَلَمَة، ورِوايتُه بـ (عن) محمولةٌ (١) على السَّماعِ بشرطِ المُعاصَرَةِ واللِّقاءِ، وهـ و مُتَحَقِّقٌ ههنا، هـ و (ابنُ الأكوَعِ)، وفي نسخَةٍ: عن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ.

والظَّاهِرُ أَنَّه لا واسِطَةَ بينَ سَلَمَةَ والأكوَعِ، وقد جَزَمَ مِيرَكْ شاه بأنَّه سَلَمَةُ بينَ سَلَمَةُ والأكوعِ، وقد جَزَمَ مِيرَكْ شاه بأنَّه سَلَمَةُ بينُ عمرِ وبنِ بنُ عمرِ وبنِ الأكوعِ، وقيلَ: هو ابنُ عمرو بنِ الأكوعِ، وقيلَ: اسمُ أبيه وَهْبٌ، وقيلَ غيرُ ذلك، فعلى هذا يكونُ سَلَمَةُ مَنسوباً في الحديثِ إلى جدِّه (٢).

بفَتحِ الهمزةِ والواوِ، لقَبُ له، ومَعناه: المُعوَجُّ الكُوعِ، وهو طَرفُ الزَّنْدِ الذي يلي الإبهامَ، واسمُه سِنانُ بنُ عبدِ اللهِ، صحابيٌّ جليلٌ مشهورٌ، شَهدَ بيعةَ الرِّضوانِ مرَّتين (٢) كما سيأتي في الحديثِ الحاديثِ الحاديثِ عَشَرَ، وقيلَ: بايعَ يومَئذِ ثلاثَ مَرَّاتٍ مرَّتين وَعَيْلُ اللهُ المشاهدِ الفاضِلَةِ، في أوَّلِ النَّاسِ وأوسَطِهم وآخِرِهم، وقد شَهدَ ما بعدَها من المشاهدِ الفاضِلَةِ، والغَزَواتِ الكامِلَةِ، وكانَ شُجاعاً رامِياً، شديدَ العَدُو على العَدُوّ، يسبِقُ الفرسَ في شدَّةِ الجَرْي، قالَ الكُرْمانِيُّ: ويُقالُ: إنَّه كلَّمَه الذِّئبُ وكانَ سببَ إسلامِه (١٤)، وله فضائِلُ جَمَّةٌ تكشِفُ الغُمَّة.

رَوَى عنِ النَّبِيِّ ﷺ سبعةً وسبعينَ حديثًا (٥)، رَوَى له الجماعةُ، وكانَ يسكُنُ

<sup>(</sup>١) في «ع»: «مجهولة». وهو سبق قلم ظاهر.

<sup>(</sup>٢) أورده في «الإصابة» (٣/ ١٢٠): سلمة بن الأكوع، وأحال إلى سلمة بن عمرو بن الأكوع (٣/ ١٢٧) حيث أورد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) يعني بايع يوم الرضوان مرتين، لا أن بيعة الرضوان تكررت.

<sup>(</sup>٤) «الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري» للكرماني (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) اتفق البخاري ومسلم على ستة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بتسعة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٥٤١).

المدينة، فلمَّا قُتِلَ عُثمانُ رضيَ اللهُ عنه خرَجَ إلى الرَّبَذَةِ (١) فسَكَنَها وتزوَّجَ فيها (٢)، ووُلِدَ له بها، وحينَ كانَ قبلَ وفاتِه بليالٍ عادَ إلى المدينة؛ لأنَّها دارُ هِجرتِه، ولأنَّ الموتَ بها أفضَلُ بالاتِّفاقِ، حتَّى من الموتِ بمَكَّةَ، معَ أنَّ الجُمهورَ على أفضليَّةِ الإِقامةِ بمكَّةَ المُكرَّمةِ، فماتَ بالمدينةِ سنةَ أربع وسبعين من الهجرةِ.

(قالَ) استِئنافٌ لبيانِ رِوايةِ سَلَمَةً، وقيلَ: ينبغي للقارئِ أن يقولَ: أنَّه قالَ.

(سمِعتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ) قيلَ: السَّماعُ لا يتعلَّقُ إلا بالقَولِ، فالكلامُ محمولٌ على أنَّ كلمةَ (من) مَحذوفةٌ، والتَّقديرُ: سمِعتُ منه يقولُ هذا القولَ، والأظهَرُ أنَّه محمولٌ على حذفِ المُضافِ؛ أي: سمعتُ قولَه، وحينَاذٍ (يقولُ) بيانٌ له على مِنوالِ الحالِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ رَّبُنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

وعَدَلَ عن الماضي إلى المُضارعِ لاستِحضارِ حالِ صورةِ القولِ للحاضرين، كأنَّه يُريهم أنَّه الآنَ قائلٌ بذلك المَقالِ(٣)، وقد أبعَدَ مَن قالَ: إنَّ (سمِعْتُ) يتعَدَّى إلى مَفعولَين في نحوِ هذا المثالِ.

(مَن يَقُلْ عليَّ): (مَن) شَرطيَّةُ، لا أَنَّها مَوصولةٌ مُتضمِّنةٌ معنَى الشَّرطِ، كما قالَ حُمَيدٌ (١٤)؛ فإنَّه ليسَ بسَديدِ.

ثمَّ القَولُ ضُمِّنَ معنَى الافتراءِ، ولذا استُعمِلَ بـ (عليَّ)(٥)؛ أي: افترى وكذَبَ عليَّ.

<sup>(</sup>١) الرَّبَذَة: منزل من منازل حاجِّ العراق، قريب من مدينة النبي ﷺ إلى الشرق منها، بها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٣/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بها».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «القال».

<sup>(</sup>٤) هو حميد السندي، تقدَّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في «ف»: «بقل!».

(ما لم أقُلْ)(١)؛ أي: شيئاً لم أقُلْهُ(١)، أو الذي لم أقُلْهُ، وحَذْفُ العائدِ سائِغٌ في كلامِهم وشائِعٌ في كلامِهم وشائِعٌ في مَرامِهم. تأكيدٌ لِما قبلَه، وخُصَّ بالقَولِ فإنَّ استِعمالَه أكثرُ، وإلا فهو شامِلٌ للكذبِ عليه في فِعلِه أو تقريرِه أو ذكرِ شمائلِه وتحريرِه(١)، فتدَبَّرْ.

قالَ العَسْقَلانِيُّ: ومُقتَضَى هذا الحديثِ استِواءُ تحريمِ الكذِبِ عليه في كلِّ حالٍ، سواءٌ كانَ في اليَقَظةِ أو النَّوم (١٠).

ثمَّ قيلَ: في حديثِ مُسلِم (٥) دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ رِوايةُ الحديثِ إلا بعدَ أن يعلَم أنَّه من رسولِ اللهِ ﷺ، فإذا حدَّثَه بغيرِ علم ولو كانَ الحديثُ في نفسِ الأمرِ صحيحاً فقد أخطاً في نَقْلِه؛ لعَدَم عِلمِه، فيكونُ أحدَ الكاذبين، ويُؤيِّدُه حديثُ: «كَفَى بالمَرءِ كَذِباً وفي روايةٍ: إثماً ان يُحدِّثَ بكلِّ ما سَمِعَ»(١).

وقد تعلَّقَ بظاهرِ هذا المَبنى مَن مَنَعَ الرِّوايةَ بالمَعنى، لكنَّ الجُمهورَ على الجوازِ بالشَّرطِ المَشهورِ (٧)، وأجابوا عن ذلك: بأنَّ المُرادَ النَّهيُ عن الإتيانِ بلفظٍ يُوجِبُ تغيُّرُ الحكم هُنالك.

<sup>(</sup>١) في نسخة عارف حكمت: «وهو تأكيد لما قبله».

<sup>(</sup>٢) زاد في «ع» هنا: «وهو».

<sup>(</sup>٣) «تحريره»: يعني ما أمر بكتابته ﷺ.

<sup>(</sup>٤) لفظ الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ٣٣٥) في التنبيه على أحاديث الباب: «وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام».

<sup>(</sup>٥) وهو أول ما رواه في مقدمة «صحيحه» (١) من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله ﷺ: «من حَدَّث عني بحديثٍ يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذِبِين».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٧) (٨). ورواية «إثماً»
عند أبي داود في الأدب (٤٩٥٣).

<sup>(</sup>٧) يحسن التنبيه على أن الرواية: هي نقل المتن بسنده، فما يذكره الخطباء والوعاظ والمؤلفون المتأخرون ونحوهم من الأحاديث الشريفة ليس من قبيل الرواية، وأما الرواية بالمعنى فمحلها قبل استقرار الأحاديث في المصنفات التي لا يجوز تغيير شيء منها بالاتفاق.

ثم لا مَفهومَ لقولِه: (عليّ)؛ لأنّه لا يُتصَوَّرُ أن يُكذَبَ له؛ لنَهيه عليه السّلامُ عن مُطلَقِ الكذبِ في الكلامِ، وقد اغتر قومٌ من الجَهلةِ بهذا التَّركيبِ، فوضعوا أحاديثَ في التَّرغيبِ والتَّرهيب، وقالوا: نحنُ لم نكذِبْ عليه بل فَعَلْنا ذلك لتأييدِ شَريعتِه، حيثُ نفعُه راجعٌ إليه، ولم يَدْرُوا أنَّ الكذبَ في نقلِ كلامِه يقتضى الكذبَ على اللهِ في أحكامِه.

(فَلْيَتَبوَّأ) بسُكونِ اللَّامِ، هو المشهورُ في الرِّوايةِ والمُعتَبرُ في الدِّرايةِ؛ أي: فَلْيُهَيِّعْ.

(مَقعَدَه)؛ أي: مَسْكَنَه.

(من النَّارِ)، يَحْتَمِل أن تكونَ (مِن) بيانيَّةً أو ابتدائيَّةً أو تبعيضيَّةً.

وصيغةُ (فَلْيَتَبَوَّأَ) مَبناهُ أمرٌ ومعناهُ خَبَرٌ، فالمعنَى: أنَّ اللهَ تَبَوَّأَ مَقعَدَه منَ النَّارِ» ويُؤيِّدُه ما وردَ عندَ أحمدَ بسندٍ صحيحٍ عن ابنِ عمرَ بلفظِ: «بُنِيَ له بيتٌ في النَّارِ» (١٠)؛ أو مَعناه دُعاءٌ؛ أي: بَوَّأَهُ اللهُ، وهو بعيدٌ بحَسَبِ مُقتَضاه.

وقالَ الطِّيبِيُّ: أمرُ تَهَكُم وتغليظٍ هنالك؛ إذ لو قيلَ: كانَ مَقْعَدُه لم يكُنْ كذلك. وفيه الإيماءُ إلى معنَى القَصْدِ في الذَّنبِ وَفْقَ الجزاءِ؛ أي: كما أنَّه قَصَدَ في الكذِبِ التَّعَمُّدَ فَلْيَقْصِدْ في جَزائِه التَّبُوُّءَ (٢).

وقيلَ: الأمرُ على حقيقَتِه، والمعنى: مَنَ كَذَبَ فَلْيَأْمُرْ نفسَه بالتَّبَوُّءِ لعُقوبتِه. وحاصِلُ المعنى: فليتَّخِذْ لنفسِه مَنز لاً منها.

وقولُه: (مَقعَدَه) مفعولٌ به، وحينئذٍ يكونُ التَّبُوُّءُ مُستَعملاً في جُزءِ معناه، مُجرَّداً عن مَبناه.

<sup>(</sup>١) لفظه في «المسند» (٤٧٤٦): «إن الذي يكذب عليَّ يبني له بيتٌ في النار».

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن»، وهو «شرح المشكاة» للطيبي (٢/ ٢٥٩).

واختَلَفوا في أنَّ هذا الحكمَ عامٌ، أو خاصٌّ بالكذبِ في الدِّينِ كتَحريمِ حلالٍ وعكسِه؟ والأصحُّ أنَّه عامُّ يشمَلُه وغيرَه.

ثمَّ اعلَمْ أَنَّه فاحِشَةٌ عظيمةٌ، وكبيرةٌ جَسيمةٌ، لكنْ لا يَكْفُر بها إلا مُستَحِلُها، وحَكى إمامُ الحرَمينِ عن والدِه الجُوَينِيِّ أَنَّه يَكْفُرُ ويُراقُ دَمُه (١)، ولعلَّ وجهَهُ أَنَّه يلزَمُ من كذبه على رسولِ اللهِ عَلَيْ كذبه على اللهِ، ومَن أَظلَمُ ممَّن كذَبَ على اللهِ؟!

ثمَّ إنَّ مَن كذَبَ في حديثٍ واحدٍ فَسَقَ، ورُدَّتْ رواياتُه كلُّها، وبطَلَ الاحتِجاجُ بجَميعِها، فلو تابَ وحسُنتْ توبَتُه فعندَ الإمامِ أحمدَ وجماعةٍ لا تُقبَلُ روايتُه أبداً (٢)، وهو مُوافِقٌ لمَذهَبِنا قياساً على القَذَفَةِ، حيثُ قالَ تعالى: ﴿وَلا لَقَبَلُوا لَهُمُ شَهَدَةً أَبداً وَأُولَتٍكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]، والاستِثناءُ من الحكمِ الأخيرِ وهو كُونُهم فَسَقَةً إذا حسُنت لهم التَّوبةُ (٣).

وأمَّا عدَمُ قَبولِ الشَّهادِة فمُوَبَّدةٌ؛ لقيامِ تُهمةٍ مُؤكَّدةٍ، ولعلَّ الحكمةَ في ذلك أَنَّ حُسنَ التَّوبةِ أمرٌ باطنيٌّ لا يطَّلعُ عليه كل أَحَدٍ، فهو بتوبتِه صالحٌ بينه وبينَ الحقِّ، ومحتَمِلٌ في حقِّ الخَلقِ.

<sup>(</sup>۱) نقله النووي في «شرح مقدمة صحيح مسلم» (ص ٣) عن حكاية إمام الحرمين أبي المعالي لقول والده شيخ الشافعية أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى سنة ثمان وثلاثين وأربع مئة، وكذلك نقله الذهبي في ترجمة أبي محمد الجويني في «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) نقله عن الإمام أحمد: الخطيبُ في «الكفاية»، باب: في أن الكذاب في غير حديث رسول الله ﷺ تردّ روايته (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يريد بالاستثناء قوله تعالى بعده ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا ﴾ وما ذكره المصنف هو مذهب الحنفية الذي لا يعتبرون التوبة لقبول شهادة القاذف بعدها، وقال الجمهور: إن تاب القاذف قبلت شهادته. انظر: «تفسير القرطبي»، سورة النور، الآية ٤، (١٥/ ١٣٣).

وبهذا التَّقريرِ يندفعُ قولُ النَّوويِّ: هذا مُخالِفٌ للقواعِدِ، والمُختارُ: القَطْعُ بصِحَّةِ توبتِه وقَبولِ رِوايتِه بعدَها(١١).

ولا فرقَ بينَ ما كانَ في الأحكامِ وما لا حُكمَ فيه كالتَّرغيبِ والتَّرهيبِ والتَّرهيبِ والمَّواميَّةِ، والموَاعِظِ<sup>(۲)</sup> في شرائعِ الإسلامِ، فكلُّه حرامٌ من أكبرِ الكبائرِ، خِلافاً للكرَّاميَّةِ، حيثُ جوَّزوا وضعَ الحديثِ فيما لا حُكمَ فيه، كذا نقَلُوا عنهم (٣).

والظَّاهِرُ: أَنَّهم فرَّقوا بينَ المسألتينِ، ففي الأولى حَكَمُوا بكونِها من الكبائر، وفي الثَّانيةِ عدُّوها من الصَّغائرِ؛ إذ لا شكَّ في تَفاوُتِ مَراتبِ القُبحِ الكبائر، وفي الثَّانيةِ عدُّوها من الصَّوفيَّةِ المُبالغين في التَّنَزُّهِ عن الأخلاقِ الدنيَّةِ في أمرِ الدِّينِ، كما يُفهَمُ من كلامِ الغزاليِّ في «مِنهاجِ العابدين»(٤).

فإن قيلَ: الكذبُ من حيثُ هو معصيةٌ، فكُلُّ كاذبٍ عاصٍ، وكلُّ عاصٍ يَلِجُ النَّارَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَمَ ﴾ [الجن: ٢٣]، فما فائدةُ لَفظَةِ (عليَّ) في الشَّرطِ ونتيجة (فَلْيَتَبَوَّأُ) في الجزاءِ؟

فالجوابُ: أنَّه لا شَكَّ أنَّ الكذبَ عليه عَلِياتُ أشدُّ من الكذب على غيره، وأقبَحُ

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «إرشاد طلاب الحقائق» (ص ۱۱۵): «وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة».

والمصنف هنا ينقل كلام النووي من «شرح مقدمة مسلم» (٣).

<sup>(</sup>۲) في (ع): (والموعظة).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) قد ذكر الغزالي رحمه الله الكرامية في مواضع من كتابه «منهاج العابدين» لا بخصوص هذه المسألة، وإنما نقل عنهم مسائل أخرى في الإخلاص وأعمال القلوب، فقال مثلاً (ص ٢٢٨): «قال مشايخ الكرامية»، وقال: «وعند عبدان من المشايخ الكرامية».

في حُكمِه، فلِذا خُصَّ بذكرِه، فقد قالَ مُحيي السُّنَّةِ(''): الكذِبُ عليه عليه السَّلامُ أعظَمُ أنواع الكذبِ بعدَ كذبِ الكافرِ على اللهِ('').

ويُؤَيِّدُه ما وَرَدَ في بعضِ طُرُقِ الحديثِ، كما أخرجَه البُخارِيُّ في (كتابِ الجَنائنِ) من «صحيحِه» بلفظ: «إنَّ كَذِباً عليَّ ليسَ كَكَذِبِ على أَحَدِكُم، مَن كَذَبَ عليَّ مُتَعمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقعَدَه من النَّارِ»(٣)، ولا يبعُدُ أن يُقالَ: الكذِبُ عليه كبيرةٌ، وعلى غيرِه صغيرةٌ، وقد تُكفَّرُ الصَّغائِرُ عندَ اجتِناب الكبائِر.

فالمُرادُ: أنَّ الكذبَ عليه يجعَلُ النَّارَ مَسكناً لفاعلِه البتَّة، بخِلافِ الكذبِ على غيرِه فإنَّه تحتَ المَشيئةِ، وقابِلٌ للعَفْوِ والشَّفاعةِ، فيكونُ مَآلُ الحالِ إلى أنَّ الأمرَ للتَّأكيدِ في الوَعيدِ، وللتَّشديدِ في التَّهديدِ، ويُؤيِّدُه ما رَواه التِّرمذِيُّ عن ابنِ عُمَرَ مَرفوعاً: «مَن تَعَلَّمَ عِلماً لغيرِ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه من النَّارِ»(١).

ثمَّ يُستَفادُ من هذا الحديث: تحريمُ روايةِ الحديثِ الموضوعِ على مَن عَرَفَ كونَه مَوضوعاً، أو غَلَبَ على ظَنِّه وَضْعُه.

ولذا قالَ العلماءُ: ينبَغي لِمَن أرادَ رِوايةَ حديثٍ أن ينظُرَ: فإن كانَ صحيحاً أو حَسَناً قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ كذا، أو فَعَلَ كذا، ونحوَ ذلك من صِيَغِ الجَزْم، وإن كانَ ضَعيفاً فلا يَقُلْ: قالَ ونحوَه، بل يقولُ: بَلَغَنا أو رُوِي عنه هذا، وجاءُ (٥) عنه كذا، وما أَشبَهَه.

<sup>(</sup>١) هو الإمام المحدِّث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي، المتوفى سنة (١٦٥) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبغوي (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) باب ما يكره من النياحة على الميت (١٢٩١) من حديث المغيرة رضي الله عنه. ولفظه: «ككذب على أحد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، باب فيمن يطلب بعلمه الدنيا (٢٦٥٥) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) في «ف»: «روي عنه، أو جاء عنه».

(أَخْرَجَه)؛ أي: رَوَى البُخارِيُّ هذا الحديثَ بإسنادِه المذكورِ (في كتابِ العِلْمِ) أي: مِن «صحيحِه»، (في بابِ إثم مَن كَذَبَ على النَّبِّ ﷺ).

وحَكَى الإمامُ أبو بكر الصَّيْرَفِيُّ أَنَّ هذا الحديثَ مَروِيٌّ عن أكثرَ من ستِّينَ صحابياً مَرفوعاً، وفيهم العَشَرةُ المُبَشَّرةُ، قالَ: ولا يُعرَفُ حديثُ اجتَمَعَ فيه على روايتِه العَشَرةُ إلا هذا.

وقيلَ: إنَّه رُوِيَ عن مِئتَينِ من الصَّحابةِ (١).

قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ليسَ في الأحاديثِ ما في مَرتبَتِه في التَّواتُرِ (٢)، يعني المَعنَوِيِّ لا اللَّفظِيِّ؛ لاختِلافِ الروايات في المَبنَى معَ الاشتِراكِ في المَعنَى، فالقَدْرُ المُشتَركُ المُشتَركُ الحاصِلُ من جميع الألفاظِ مُتواتِرٌ كما حقَّقَه الحُفَّاظُ، حيثُ جاءَ في رِوايةٍ: «مَن تَعَمَّدَ الحاصِلُ من جميع الألفاظِ مُتواتِرٌ كما حقَّقَه الحُفَّاظُ، حيثُ جاءَ في رِوايةٍ: «مَن تَعَمَّدَ عليَّ مُتَعَمِّداً» (١٥)، وفي أُخرى: «لا تَكذِبوا عليَّ »(٥).

وأصحُّ الألفاظِ قوله: «مَن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَه من النَّارِ»، فقد قالَ شيخُ مَشايخِنا الجلالُ الشَّيوطِيُّ رحمَه الله(٢): رَواه أحمدُ والشَّيخانِ والتِّرمنِيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه عن أنسِ (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح النووي لمقدمة صحيح مسلم» (١/ ١٢٥) (٣)، فهو عمدة المصنف فيما نقله مختصِراً.

<sup>(</sup>٢) انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح، في نوع المشهور من الحديث (ص ٤٥٤)، وليست العبارة عبارة ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب العلم) (١٠٨)، ومسلم في «مقدمة صحيحه» (٣) من حديث أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) وقد رواها الجمع الكثير من الصحابة رضى الله عنهم كما سيأتي.

<sup>(</sup>٥) أخرجها البخاري في (كتاب العلم) (١٠٦) ومسلم في «مقدمة صحيحه» (٢) من حديث علي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في «الجامع الصغير» (٨٩٩٣) في تخريج قوله ﷺ «من كذب عليَّ...» وليست كل ألفاظهم بمثل هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٩٤٢)، والبخاري (١٠٨)، ومسلم (٣)، والترمذي (٢٦٠٤)، والنسائي (٥٨٨٣)، =

وأحمدُ والبُخارِيُّ وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه عن الزُّبيرِ(١).

ومُسلِمٌ عن أبي هُريرةً (٢).

والتِّرمذِيُّ عن عليِّ (٣).

وأحمد وابن ماجه عن جابر وعن أبي سعيد (١٠).

والتِّرمذِيُّ وابنُ ماجَه عن ابنِ مَسعودٍ (٥).

وأحمدُ والحاكِمُ عن خالدِ بنِ عُرْفُطَةَ وعن زيدِ بنِ أَرقَمَ.

وأحمدُ عن سَلَمَةَ بنِ الأكوع وعن عُقبَةَ بنِ عامرٍ وعن مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفيانَ.

والطَّبرانيُّ عن بضع وعشرينَ صَحابياً (۱). والدَّارَقُطنِيُّ عن أربعةٍ من الصَّحابةِ. والخَطيبُ عن سلمانَ وأبي أُمامَةَ. وابنُ عَساكِرَ عن ثلاثةٍ. وابنُ صاعِدٍ في «طُرُقه» عن أبي بكرٍ وعُمَرَ وجمع آخرَ. وابنُ الفُراتِ في «جُزْئه» عن عُثمانَ. والبزَّارُ عن سعيدِ بنِ زيدٍ. وابنُ عَدِيٍّ عن جماعةٍ. وأبو نُعَيمٍ في «المعرفةِ» عن جمع. والحاكِمُ في «المَدخَلِ» عن عفَّانَ بنِ حبيبٍ.

<sup>=</sup> وابن ماجه (٣٢) ولفظ البخاري ومسلم: «من تعمد..».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱٤۱۳)، والبخاري (۱۰۷)، وأبو داود (۳۲۵۱)، والنسائي (۹۱۲)، وابن ماجه (۳۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في ضمن حديث (٣٦٧٧) وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٣٣)، وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه (٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٦٠٢)، وابن ماجه (٣٠).

<sup>(</sup>٦) وللطبراني «جزء فيه طرق حديث من كذب علي متعمداً» طبع في المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١٤١٠ هو تنظر فيه سائر الروايات.

ورَواهُ أحمدُ عن عُمَرَ، ولَفظُه: «مَن كَذَبَ عليَّ فهو في النَّارِ»، ورَواهُ أيضاً عن عليِّ: «مَن كَذَبَ عليَّ في حُلُمِه مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَه من النَّارِ»، انتهى.

ولا يَخفَى أنَّ ما نازَعَ بعضُهم في كونِ هذا الحديثِ مُتواتِراً في المَبنَى، بناءً على اشتِراطِ التَّواترِ أن يستوي طَرفاه (١) وما بينَهما في الكَثْرةِ، وهي ليست موجودةً في كلِّ طريقٍ بمُفرَدِها؛ مَدفوعٌ بما قرَّرناه بأنَّ الصَّحيحَ أنَّ هذا الحديثَ مُتواتِرٌ بحَسَبِ المعنى، لا من طريقِ المَبنَى.

على أنَّه قد قالَ جمعٌ بأنَّه مُتواتِرٌ حتَّى في اللَّفظِ، فإنَّ المُرادَ بإطلاقِ كونِه مُتواتِراً روايةُ جَمعٍ عن جَمعٍ من ابتدائِه في كلِّ عَصْرٍ إلى انتهائِه، وهذا كافٍ في إفادةِ العلم، وابتنائِه على أنَّ طُرَقَ أنسٍ وحدَها على ما قدَّمناهُ رَواها جَماعةٌ كثيرةٌ بأسانيدَ شَهيرةٍ، وحديثُ على رواها عنه ستَّة عَشَرَ من مَشاهيرِ التَّابعينَ وثِقاتِهم، وكذا حديثُ ابنِ مَسعودٍ وأبي هُرَيرةَ وعبدِ اللهِ بن عَمرو على ما حقَّقَه مِيْرَك شاه رحمَه اللهُ.

فلو قيلَ في كلِّ: إنَّه مُتواتِرٌ عن صحابِيِّه لكانَ صحيحاً، فإنَّ العَدَدَ المُعيَّنَ لا يُشترَطُ في التَّواتُرِ على الصَّحيح، بل ما أفادَ العِلمَ به كانَ كافياً في مَقام التَّوضيح.

ثمَّ اعلَمْ أَنَّه قد ورَدَ لهذا الحديثِ سبَبُ (٢)، وهو ما أخرَجَه أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ من طريقِ صالِح بنِ حَيَّانَ، عن ابنِ أبي بُريدَة، عن أبيه قالَ: جاءَ رجُلُ من جانبِ المدينةِ، فنزَلَ في خارِجِها على قوم، فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ عَيَيْهُ أَمَرَني أن أحكُم فيكم برَأيي، وفي أموالِكُم وفي كذا وكذا، وكانَ خَطَبَ امرأةً منهم في الجاهليَّةِ فأبوا أن يُزَوِّجُوه، ثمَّ ذَهَبَ حتَّى نَزَلَ على المرأةِ، فبَعَثَ القومُ إلى

<sup>(</sup>١) طرفاه: أول طبقات رواته وآخرها، والمراد استواؤهما في الكثرة، لا في مطابقة العدد، فإن عدد الرواة في طبقاته المتأخرة يفوق عدد الرواة في طبقاته المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) في حاشية النسخة «ف»: «سبب حديث من كذب عليَّ متعمداً».

رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: «كَذَبَ عدوُّ اللهِ»، ثمَّ أرسلَ رسولاً فقالَ له: «إِن وَجَدْتَه حيّاً فاقتُلُهُ، وإِن وَجَدْتَه مَيتاً فحَرِّقُه بالنَّارِ»، فوَجَدَه قد لُدِغ فمات، فحَرَقَه بالنَّارِ، فوجَدَه قد لُدِغ فمات، فحَرَقَه بالنَّارِ، فعندَ ذلك قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مُقْعَدَه من النَّارِ»(۱). ثمَّ هذا الحديثُ أوَّلُ ثُلاثيًّ وقعَ في «البُخارِيِّ»، وليسَ فيه أعلى من الثُّلاثيَّاتِ كما نصَّ عليه في «فتح البارِيْ»(۱).

\* \* \*

(۱) حديث منكر واه، لا يصح الالتفات إليه ولا التعويل عليه. رواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة صالح بن حيَّان (٥/ ١١). ورواه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات (١/ ٥٠) من طريق البغوي. وانظر كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في توهين هذا الحديث في «لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» (٥٠ - ٥٨).

<sup>(</sup>٢) في شرح حديث سلمة رضي الله عنه (١٠٩) (١/٣٥٣).

## [الحديث الثاني:

حَدَّثنا المكِّيُّ، قال: حدثنا يزيدُ بن أبي عُبيد، عن سَلَمَةَ قال: كان جِدارُ المسجدِ عندَ المِنْبَر ما كادَتِ الشاةُ تَجُوزُهَا](١).

(الثَّاني) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ)، وفي روايةٍ: المَكِّيُّ بدونِ ذِكرِ أبيه.

قالَ الطِّيبِيُّ في «الخُلاصَةِ»: لا يجوزُ في الكُتُبِ المُؤَلَّفةِ (٢) إذا رُوِيَتْ إبدالُ (حَدَّثنا) بـ (أخبَرَنا)، ولا عَكْسُه، ولا (سمِعْتُ) بأحدِهِما، ولا عَكْسُه؛ لاحتِمالِ أن يكونَ مَن قالَ ذلك ممَّن لا يرَى التَّسوِيةَ بينَهما، وإن كانَ يرى ذلك فالإبدالُ عندَ التَّسويةِ مَبنيُّ على الخِلافِ المَشهورِ في روايةِ الحديثِ، هل يجبُ أداءُ مَبناه (٣)، أو يجوزُ نَقلُ مَعناه ؟ فمَن جوَّزَ أداءَ نقلِ المعاني من غيرِ لفظِ المباني جَوَّزَ الإبدالَ، وإلا فلا في جميع الأحوالِ (١٠).

(ثَنا) أي: حَدَّثَنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ).

قالَ النَّوَوِيُّ في «مُقدِّمةِ شرحِ مُسلِمٍ»: جَرَت عادةُ أهلِ الحديثِ بحَذفِ (قالَ) ونحوِه فيما بينَ رجالِ الإسنادِ في الخطِّ، وينبَغي للقارئِ أن يلفِظَ بها، فلو تَرَكَ القارِئُ لفظَ (قالَ) فقد أخطأً، والسَّماعُ صحيحٌ للعلمِ بالمَقصودِ، ويكونُ هذا من الحذفِ لدَلالةِ الحالِ عليه (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب قَدرِ كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة (٤٩٧). وأخرجه من طريقين آخرين عن يزيد: مسلم في كتاب الصلاة (١١٣٥)، وأبو داود (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «كتب المؤلفة». وفي «ف»: «الكتب المتداولة»، وما أثبته موافق للخلاصة.

<sup>(</sup>٣) في «الخلاصة»: «أداء ألفاظه».

<sup>(</sup>٤) «الخلاصة» للطيبي (١٠٣ ـ ١٠٤) وقد تصرَّف المصنفُ هنا في آخر جملتين من عبارة الطيبي فذكرهما بالمعنى، مع أن هذا النص قد ساقه في بيان عدم جواز التصرف في عبارات الكتب!

<sup>(</sup>٥) «مقدمة شرح النووي على مسلم» (١/ ٨٩)، نقله مختصراً بعض جمله.

(عن سَلَمَة) أي: ابنِ الأَكْوَعِ، وقد تقَدَّمت تَراجِمُ الثَّلاثَة. (قالَ) أي: سَلَمَةُ: (كَانَ جِدارُ المسجدِ) أي: المسجدِ النَّبوِيِّ مِن جِهةِ القِبْلَةِ (عندَ المِنبرِ) هو مِن تتمَّةِ السمِ (كَانَ)؛ أي: الجِدارُ الذي عندَ مِنبَرِه ﷺ، وخبرُ كَانَ قولُه: (ما كَادَتِ الشَّاةُ تَجوزُها) بالجيمِ؛ أي: تتَعَدَّاها وتَمرُّ بها.

وفي رِوايةِ الكُشْمِيهَنِيِّ: أن تَجوزَها؛ أي: المسافَةُ التي هي ما بينَ الِمنبَرِ والجِدارِ المَفهومَةُ من سِياقِ الكلام.

وحاصِلُ المَرامِ: أَنَّ مِقدارَ مَسافةِ ما بينَ جِدارِ القِبلةِ والمِنبَرِ النَّبوِيِّ بحيثُ تَـمُرُّ الشَّاةُ بعُسرَةٍ؛ لأَنَّ النَّفي إذا دخَلَ على (كادَ) يُفيدُ مَعنى القِلَّةِ، بل العَدَمِ، لكِنَّ سياقَ الأحاديثِ يُفيدُ () وُقوعَ المسافةِ، ويُوضِّحُ ما قَدَّرْنا وقَرَّرْنا ما وَرَدَ في روايةِ الإسماعِيليِّ الأحاديثِ يُفيدُ () وُقوعَ المسافةِ، ويُوضِّحُ ما قَدَّرْنا وقَرَّرْنا ما وَرَدَ في روايةِ الإسماعِيليِّ من طريقِ أبي عاصِم، عن يزيدَ، عن سَلَمَةَ بلفظِ: «كانَ المِنبَرُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ من طريقِ أبي عاصِم، عن يزيدَ، عن سَلَمَةَ بلفظِ: «كانَ المِنبَرُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ ليسَ بينَه وبينَ حائِطِ القِبلَةِ إلا قَدْرُ ما يَمُرُّ العَنْزُ» (٢٠)؛ أي: المِعْزَةُ التي تَمَّت لها سنَةٌ.

قَالَ الشَّارِحُ: وتبيَّنَ بهذا السِّياقِ أَنَّ الحديثَ مَرفوعٌ (٣)، وأَنَّ الاختِصارَ في سياقِ البُخارِيِّ وَقَعَ من شيخِه مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ؛ فإنَّ مَخرَجَ الحديثِ مُتَّحِدٌ، وهو يزيدُ بنُ أبى عُبَيدٍ. انتهى.

ولا يخفى أنَّ الحديثَ مَوقوفٌ على جميعِ الأحوالِ، غايتُه أنَّ هذه الرِّوايةَ مُبيِّنةٌ لِما وَقَعَ في تلكَ من (١) الإجمالِ، فقولُه: مرفوعٌ تَبعاً للعَسْقَلانِيِّ محمولٌ على معناه اللُّغوِيِّ دونَ معناه الاصطِلاحِيِّ (٥).

<sup>(</sup>۱) في «ف»: «تفيد».

<sup>(</sup>٢) نقله ابن حجر في «فتح الباري»، شرح الحديث (٤٩٧)، ولفظه: «تمرُّ العنزة».

<sup>(</sup>٣) نقله الشارح من «فتح الباري».

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «مبناه».

<sup>(</sup>٥) لا يُسَلَّم هذا للمصنف، فهذا الحديث وإن كان موقوف اللفظ، لكن له حكم المرفوع من حيث إقرار النبي ﷺ له، وكان في عهده ﷺ.

وقالَ النَّودِيُّ في «شَرحِ مُسلِم»: وإنَّما أُخِّرَ المِنبَرُ عن الجِدارِ لئَلَّا ينقطِعَ نظرُ أهلِ الصَّفِّ (١) بعضِهم عن بعض (٢). انتهى، وبُعدُه لا يخفَى.

(أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في بابِ سُتْرَةِ المُصَلِّي) بكسرِ اللَّامِ، ويَحتَمِلُ أن يكونَ بفَتحِ اللَّامِ؛ أي: المكانِ الذي يُصلَّى فيه، كذا في «فتح البارِيْ»(٣).

ويُؤيِّدُه ما ذكرَه السَّيِّدُ السَّمْهودِيُّ في «تاريخِه»: كانَ بينَ مُصَلَّى رسولِ اللهِ ﷺ وبينَ جِدارِ المسجدِ؛ أي: مَقامِه في صَلاتِه (١٤)، كما في رِوايةِ أبي داودَ (٥)، فلم يُرِدْ بالمُصَلَّى موضِعَ السُّجودِ، وإن قالَه النَّووِيُّ في «شرح مُسلِم» (١٠).

قالَ في «الفَتحِ»: فإن قيلَ: من أينَ تُطابِقُ التَّرِجمةُ؟ أجابَ الكَرْمانِيُّ فقالَ: من حَيثُ إنَّه ﷺ كانَ يقومُ بجَنْبِ المِنبَرِ؛ أي: ولم يكُنْ لمَسجِدِه مِحرابٌ، فتكونُ مسافةُ ما بينَه وبينَ الجِدارِ نَظيرُ ما بينَ المِنبَرِ والجِدارِ، فكأنَّه قالَ: الذي ينبغي أن يكونَ بينَ المُصلِّى وسُترَتِه قَدْرُ ما كانَ بينَ مِنبَرِه وجِدارِ (٧) القِبلَةِ.

قَالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا أقلُّ ما يكونُ بينَ المُصلِّي وسُترَتِه، يعني قَدْرَ ممَرِّ الشَّاةِ،

<sup>(</sup>١) في «شرح النووي»: «الصف الأول».

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» (١١٣٥). (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢/ ٢٤٠). نعم أخرجه البخاري في أبواب سترة المصِلِّي، لكن الشرح ليس لترجمة الأبواب إذ لا يستقيم بالفتح!، وإنما الشرح لخصوص الباب وهو قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة. وفيه يتأتى الكسر والفتح.

<sup>(</sup>٤) «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» للسمهودي (١/ ٣٧٨)، وهو في «فتح الباري» أيضاً (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) في باب الدنو من السترة (٦٩٦) من حديث سهل بن سعد: «وكان بين مَقام النبي ﷺ وبين القبلة ممرُّ عَنْزِ». وأصله في البخاري (٤٩٦) قال: «مصلى».

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم» (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) في «ف»: «وبين جدار القبلة».

وقيلَ: أقلُّ ذلك ثلاثةُ أَذرُعٍ؛ لحديثِ بلالٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى في الكعبةِ وبينَه وبينَ الخِدارِ ثلاثةُ أَذرُعٍ.

وجمَعَ الدَّاودي: بأنَّ أقلَّه ممَرُّ الشَّاةِ، وأكثرَه ثلاثةُ أذرُع.

وجمَعَ بعضُهم: بأنَّ الأوَّلَ في حالِ القيامِ والقُعودِ، والثَّاني في حالِ الرُّكوع والسُّجودِ.

وقالَ البَغَوِيُّ: استَحَبَّ أهلُ العلمِ الدُّنُوَّ من السُّترَةِ، بحيثُ يكونُ بينَه وبينَها قَدْرُ إمكانِ السُّجودِ، وكذلك ما بينَ الصُّفوفِ، وقد وَرَدَ الأمرُ بالدُّنُوِّ منها.

وفيه بيانُ الحِكمَةِ في ذلك، وهو ما رَواه أبو داودَ وغيرُه من حديثِ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمَة (۱) مَر فوعاً: «إذا صَلَّى أَحَدُكُم إلى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ منها؛ لا يقطعُ عليه الشَّيطانُ صلاتَه»(۲)، انتهى(۳).

وفي "الفَتحِ" في شرحِ حديثِ أبي سعيدِ الخُدرِيِّ قالَ: سمِعتُ النَّبيُّ عَلَيْ يقولُ: "إذا صَلَّى أَحَدُ أن يجتازَ بينَ يدَيه فليَدْفَعْه، "إذا صَلَّى أَحَدُكُم إلى شيءٍ يسترُه من النَّاسِ فأرادَ أَحَدُ أن يجتازَ بينَ يدَيه فليَدْفَعْه، فإن أَبَى فَلْيُقاتِلْه، فإنَّما هو شيطانٌ "(أ)؛ أي: فِعلُه فِعلُ الشَّيطانِ، لأَنَّه أَبِي إلا التَّشويشَ على المُصَلِّي. وقد وَقَعَ في روايةِ الإسماعِيليِّ: "فإنَّ معَه الشَّيطانَ "، ونحوُه لِمُسلِمٍ من حديثِ ابنِ عُمَرَ بلفظ: "فإنَّ معَه القَرينَ "(٥).

<sup>(</sup>١) تحرفت في نسخ الكتاب إلى «خيثمة»، وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في باب الدنو من السترة (٦٩٥) ولفظه: «لا يقطع الشيطان عليه صلاته».

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»، (٢/ ٢٤١)، وانظر: «شرح الكرماني» (٤/ ١٥٣)، و «ابن بطال» (٢/ ١٣٠)، و «شرح السنة» للبغوي (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» (٢/ ٢٥٥)، ولفظ الإسماعيلي ثمة: «فإنما معه شيطان». وحديث ابن عمر عند مسلم (٢٦٠).

والمُرادُ بالمُقاتَلَةِ المُدافَعَةُ على سبيلِ المُبالَغَةِ بعدَ دَفعِه بالمُلاطَفَةِ، فلا يجوزُ الا بفعلِ يسيرٍ في الصَّلاةِ، للضَّرورةِ(١).

وهل ذلك لخلَل يقَعُ في صلاةِ المُصَلِّي من المُرورِ المانعِ عن كَمالِ الحُضورِ؟ أو لدَفْعِ الإثمِ عن المارِّ بسببِ العُبورِ؟ فقيلَ: الظَّاهِرُ الثَّاني، وقيلَ: بل الأوَّلُ أظهَرُ؛ لأنَّ إِقبالَ المُصلِّي على صلاتِه أولى من الاشتِغالِ بدَفْع الإثم عن غيرِه.

وقد رَوَى ابنُ أبي شَيبَةَ عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّ المُرورَ بينَ يدَي المُصَلِّي يقطَعُ نِصفَ صلاتِه (٢).

ورَوَى أبو نُعَيمٍ عن عُمَرَ: لو يَعلَمُ المُصلِّي ما ينقُصُ من صلاتِه بالمُرورِ بينَ يدَيه عن عُمَرَ: لو يَعلَمُ المُصلِّي ما صلَّى إلا إلى شيءٍ يستُرُه من النَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

فهذانِ الأثَرانِ مُقتَضَاهُما الدَّفعُ لخَلَلٍ يتعلَّقُ بصلاةِ المُصَلِّي، ولا يختَصُّ بالمارِّ، كذا قالوا، ولا مَنْعَ من الجَمْع.

وقالَ ابنُ الهُمامِ: لا بأسَ بتَركِ السُّترَةِ إذا أَمِنَ المُرورَ، وقالَ أيضاً في بيانِ إِثمِ المارِّ: وإنَّما يأثَمُ إذا مَرَّ في موضعِ سُجودِه، وهو الأصَحُّ؛ لأنَّ مَوضِعَ صلاتِه هو من قَدَمِه إلى موضِع سُجودِه (٤٠).

قالَ القَسْطَلانِيُّ: ولا فَرْقَ في مَنْعِ المُرورِ بينَ يدَي المُصَلِّي بينَ مكَّةَ وغيرِها، واغتَفَرَ بعضُهم ذلك للطَّائفينَ دونَ غيرِهم للضَّرورةِ(٥)، انتهى.

<sup>(</sup>١) في حاشية «ف»: قف على قوله: والمراد بالمقاتلة المدافعة على سبيل المبالغة.. وعلى قوله: وهل ذلك... إلخ، فإنه نفيس.

<sup>(</sup>۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۲۵).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حجر في «فتح الباري»، (٢/ ٢٥٦). وهذان الأثران لهما حكم الرفع.

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير، شرح الهداية» لابن الهمام (١/ ٤١٥ ـ ٤١٦).

<sup>(</sup>٥) «إرشاد السارى» للقسطلاني (١/ ٤٦٧).

ووَجهُهُ ظاهرٌ؛ لأنَّ فيما عدا صلاةِ الجَماعةِ يصيرُ المَطافُ كالطَّريقِ الجادَّةِ.

وأمَّا قولُه ﷺ: «يقطَعُ الصَّلاةَ الحِمارُ والمرأةُ والكَلْبُ الأسوَدُ»(١)؛ فأشارَ الطَّحاوِيُّ إلى أنَّ صلاتَه عليه السَّلامُ إلى أزواجِه ناسخةٌ لكلِّ ذلك(٢)، انتهى.

ولا يخفَى أنَّه يتوقَّفُ ذلك على تاريخِ تقديمِ وتأخيرِ هُنالِك، إلا أنَّ أبا حنيفَة ومالِكاً والشَّافعيَّ وجُمهورَ العُلماءِ من السَّلَفِ والخَلَفِ على أنَّ الصَّلاة لا تَبطُلُ بمُرورِ شيءٍ من هؤلاء، ولا من غيرِهم، وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بأنَّ المُرادُ من القَطْعِ نَقصُ كمالِ الصَّلاةِ لشُغلِ القَلبِ بهذه الأشياء، وليسَ المُرادُ حقيقة إبطالِها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصلاة (١١٣٧) من حديث أبي ذر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٤٦٢).

## [الحديث الثالث:

حدَّ ثنا المكيُّ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّ ثنا يزيدُ بنُ أبي عُبَيْدٍ قال: كنتُ آتي مع سَلَمَة بن الأكوعِ فيُصلِّي عندَ الأسطوانةِ التي عِنْدَ المُصْحفِ. فقلت: يا أب مُسْلم، أراك تتحرَّى الصلاةَ عندَ هذهِ الأُسطوانةِ قال: فإني رأيتُ النبيَّ عَلَيْهُ يتحرَّى الصّلاةَ عِنْدَها] (١).

(الثَّالثُ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المكِّيُّ بنُ إبراهيم)، قد ساوَى البُخارِيُّ في هذا الحديثِ شيخَه أحمدَ بنَ حَنبلِ؛ فإنَّه أخرجَه في «مُسنَدِه» عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيم، (ثنا) أي: قالَ حَدَّثنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، قالَ) أي: يَزيدُ، جملةُ استِئنافيَّةُ، أو حاليَّةُ بتقديرِ أقد) أو بدونِه، (كنتُ آتي) بكسرِ التَّاءِ بعدَ همزةٍ ممدودةٍ، أي: أَجِيءُ (معَ سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ فيُصَلِّي) أي: هو (عندَ الأُسْطُوانَةِ) بضَمِّ الهمزَةِ وسُكونِ السِّينِ وضَمِّ الطَّاءِ المُهمَلَتينِ، بوزنِ: أُفْعُوالَةَ، على المَشهورِ، وقيلَ: فُعْلُوانَةَ، وهي السَّارِيةُ.

والغالبُ أنَّها تكونُ من بناء، بخِلافِ العَمودِ؛ فإنَّه من حَجَرٍ واحِدٍ، كذا في «فتحِ البارِي»(٢)، فإن قيلَ: كيفَ يَستقيمُ قَولُه: والغالِبُ أنَّها تكونُ من بناء؟ معَ أنَّه قد تقرَّرَ أنَّ أعمدَةَ مَسجِدِه عليه السَّلامُ كانت من جُذوعِ النَّخلِ، كما في «الصَّحيحِ»: كانَ المسجِدُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ مَبنيًا باللَّبنِ، وسَقْفُه الجَريدُ، وعُمُدُهُ خَشَبُ نَخْلِ.

فالجوابُ أَن يكونَ قولُ الرَّاوي: «فَيُصَلِّي عندَ الأُسْطُوانَةِ» في خِلافةِ عُثمانَ رضيَ اللهُ عنه، فإنَّه جَدَّدَ عِمارَةَ المسجدِ النَّبوِيِّ وبَناه مُزَخْرَفاً، فالأُسْطُوانَةُ كانَت حينئِذٍ مَبنيَّةً بالحِجارَةِ والجِصِّ، فلا مَحذورَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى الأسطوانة (۲۰۰)، ومسلم في الصلاة (۱) أخرجه البخاري نفسه.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢٤٤). وفي حاشية النسخة «ف»: قف على الفرق بين الأسطوانة والعمود.

ويُؤَيِّدُه قولُه: (التي عِندَ المُصْحَفِ) بتَثليثِ الميمِ والضَّمُّ أَشهَرُ، قالَ الكَرْمانِيُّ: وكانَ في مَسجِدِ رسولِ اللهِ ﷺ مَوضِعاً خاصًاً للمُصحَفِ الذي كانَ ثَمَّةَ (١) في عهدِ عُثمانَ رضى اللهُ عنه (٢).

قالَ في «الفتح»: وهذا دالٌ على أنَّه كانَ للمُصحَفِ مَوضِعٌ خاصٌّ به، كما وَقَعَ عندَ مُسلِمٍ بلفظِ: «يُصَلِّي وراءَ الصُّندوقِ»، وكأنَّه كانَ للمُصحَفِ صُندوقٌ يُوضَعُ عندَ مُسلِمٍ بلفظِ: «يُصلِّي وراءَ الصُّندوقِ»، وكأنَّه كانَ للمُصحَفِ صُندوقٌ يُوضَعُ عليه، قالَ: وهذه الأُسْطُوانَةُ حَقَّقَ لنا بعضُ مَشايخِنا أنَّها المُتوسِّطَةُ في الرَّوضَةِ المُكرَّمةِ، وتُعرَفُ بأُسْطُوانَةِ المُهاجرين (٣)، انتهى.

ولابنِ زَبَالَةَ: كُنتُ آتي معَ سَلَمَةَ في سُبْحَةِ الضُّحَى فيعمِدُ إلى الأُسْطُوانَةِ دونَ المُصحَفِ فيصلِّي قريباً منها(٤)، انتهى.

والمُرادُ بالمُصحَفِ ما جُمِعَ في زَمَنِ عُثمانَ، وكُتِبَ في محلِّ واحدٍ؛ فإنَّ القرآنَ قبل ذلك كُتِبَ في صُحُفٍ مُتَفَرِّقةٍ إلى أن وَلِيَ عُثمانُ الخِلافة، فأمَرَ بجَمعِ الصُّحُفِ في محلِّ واحدٍ (٥)، وأمَرَ أن تُكتَبَ ستَّةُ مَصاحِف، وبَعَثَ بها واحِداً إلى مَكَّة، وإلى

<sup>(</sup>١) في «ع»: «ثُمَّ».

<sup>(</sup>٢) الكواكب الدرارني «شرح البخاري»، الكرماني (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢٤٥)، وفيه: «صندوق يوضع فيه» بدل «عليه». ولم أجد لفظة «يصلي وراء الصندوق» في «صحيح مسلم»، وإنما وردت في رواية فضيل بن سليمان عن يزيد بن أبي عبيد عند ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (٧٩)، وهذه الأسطوانة تعرف بأسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها، في وسط الروضة المطهرة، وقد كُتب ذلك عليها، وما تزال الكتابة باقية إلى اليوم بحمد الله وحفظه.

<sup>(</sup>٤) «أخبار المدينة»، لابن زَبَالة محمد بن الحسن بن زَبَالة المخزومي، أبو الحسن المدني، توفي قبل المئتين، كتاب مفقود، جمع كثيراً من نصوصه الأستاذ صلاح عبد العزيز بن سلامة. وطبع في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة (١٤٢٤). وهذا النص فيه (ص ٩٩)، وهو في «وفاء الوفا»، للسمهودي (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) في حاشية «ف»: بيان أمر عثمان رضي الله عنه بأن تكتب ستة مصاحف.

البَصرِةِ واحِداً، وإلى الكُوفَةِ واحِداً، وإلى الشَّامِ آخَرَ، وآخَرَ إلى البَحرَينِ، وأمسَكَ عندَه واحِداً، وهو الذي يُوضَعُ في صُندوقٍ موضوعٍ بجَنْبِ الأُسْطُوانَةِ المُتوسِّطةِ في المسجدِ النَّبوِيِّ عليه السَّلامُ، وكانَ سَلَمَةُ أدركَ أيَّامَ عُثمانَ بالاتِّفاقِ.

لكِنْ نقَلَ السَّمْهُودِيُّ في «تاريخِ المدينةِ» عن مالكِ بنِ أنسٍ: أنَّ الحَجَّاجَ أرسَلَ إلى أُمَّهاتِ القُرَى بمصاحِفَ، فأرسَلَ إلى المدينةِ بمُصحَفٍ، وكانَ في صُندوقٍ عن يمينِ الأُسْطُوانَةِ التي عُمِلَت عَلَماً لِمقامِ النَّبِيِّ عَيَّا اللهُ المُصحَفُ المُشارُ إليه في الحديثِ مُصحَفَ الحَجَّاج؟ لا يجوزُ أن يكونَ المُصحَفُ المُشارُ إليه في الحديثِ مُصحَفَ الحَجَّاج؟

ويُجابُ: بأنَّ وَفاةَ سَلَمَة كانَ قبلَ ظُهورِ الحَجَّاجِ.

قيل: وسَبَبُ إرسالِ الحَجَّاجِ المصاحِفَ إلى أُمَّهاتِ القُرَى وَوَضْعِ مُصحَفِه عندَ الصُّندوقِ الذي عندَ المُصلَّى النَّبوِيِّ أَنَّه جَزَّأَ المُصحَفَ الشَّريفَ ثلاثينَ جُزءاً، وأعربَه وجَدَّدَ فيه أموراً لم تكُنْ قبلَ ذلك، فكتبَ مصاحِفَ بتلك الصُّورةِ وأرسَلَها إلى أُمَّهاتِ القُرَى ليَنتَشِرَ ما أحدثَه(٢).

وأمَرَ أهلَ المدينةِ أن يضَعُوا المُصحَفَ المُرسَلَ إليهم في الصُّندوقِ الذي فيه المُصحَفُ العُثمانِيُّ اهتِماماً بشَأنِ مُصحَفِه، ويَحتَمِلُ أن يكونَ وَضَعَ مُصحَفَه في صُندوقِ آخَرَ بجَنْب مُصحَفِ عُثمانَ.

ويُؤَيِّدُ هذا الاحتِمالَ قَولُه: كانَ في صُندوقٍ عن يمينِ الأُسْطُوانَةِ؛ لأنَّ الصُّندوقَ الأُوَّلَ كانَ في مَوضِع الأُسْطُوانَةِ.

قالَ في «الفَتح»: ورُوِيَ عن عائِشَةَ أنَّها كانت تقولُ: لو عَرَفَها النَّاسُ لاضطربوا(٣)

<sup>(</sup>۱) «وفاء الوفا» للسمهودي (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ف»: بلغ مقابلة.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في «ع» إلى: «لتضاربوا!».

عليها بالسِّهام، وإنَّما أسَرَّتْها إلى ابنِ الزُّبيرِ فكانَ يُكثِرُ الصَّلاةَ عندَها(١).

(فقُلتُ) قائِلُه يزيدُ (يا با مُسلِمٍ) يُكتَبُ بلا ألفٍ، كما هو رَسمُ المُصحَفِ، ولكِنْ يُقرَأُ بالألفِ، هو الصَّحيحُ (١)، وهو كُنيَةُ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ (أَرَاكَ) بفتحِ الهمز؛ أي: أُبصِرُكَ (تتَحَرَّى) من التَّحَرِّي في الأشياءِ طلَبُ ما هو الأَحْرَى (١) منها في غالبِ الظَّنِّ، مَأخوذُ من الحَرِيِّ، وهو الخَليقُ اللَّائِقُ؛ أي: تقصِدُ وتجتَهِدُ وتختار (الصَّلاة)؛ أي: مُطلَقاً، أو صَلاةَ الضُّحَى (عندَ هذه الأُسْطُوانَةِ) أي: المَنعوتَةِ بالصِّفةِ المُتقدِّمةِ.

(قَالَ) أي: أبو سَلَمَةَ: (فَإِنِّي رَأْيتُ) وللأَصيليِّ: «رأيتُ» (النَّبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ) أي: النَّافِلَة (عندَها) أي: عندَهذه الأُسْطُوانَةِ فاقتدَيتُ به للمُتابعةِ.

(أَخْرَجَه) أي: البُخارِيُّ (فيه) أي: في بابِ سُتَرةِ المُصلِّي (أيضاً) أي: كما تقدَّمَ. وأمَّا قولُ شارحٍ: أي في بابِ الصَّلاةِ إلى الأُسْطُوانَةِ؛ فلعَلَّه نقلٌ بالمعنَى، وقد تقدَّمَ الخِلافُ في هذا المَبنَى.

وفي «شرحِ البُخارِيِّ» للكَرْمانِيِّ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: لمَّا كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَستُرُ بالعَنزَةِ في الصَّحراءِ كانت الأُسْطُوانَةُ أُولى بذلك؛ لأَنَّها أشَدُّ سُترَةً منها، وفيه أنَّه ينبَغي أن تكونَ الأُسْطُوانَةُ أمامَه ولا تكونَ إلى جَنْبِه لئلَّا يتَخَلَّلَ الصُّفوفَ بشيءٍ ولا يكونَ له سُترَةٌ، انتهى (٤).

وقالَ النَّووِيُّ في «شرحِ مُسلِمٍ» عندَ بيانِ هذا الحديثِ: فيه ما سَبَقَ أنَّه

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢٤٥). وأثر عائشة رضي الله عنها رواه الطبراني في «الأوسط» مرفوعاً (٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) يعني في مثل قوله تعالى ﴿ يَتَأَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَثْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١١].

<sup>(</sup>٣) في «ف»: «الأولى».

<sup>(</sup>٤) «الكواكب الدراري شرح البخاري» (٤/ ١٥٥ ـ ١٥٦). وهو في «شرح ابن بطال» (٢/ ١٣٣).

لا بأسَ بإدامَةِ الصَّلاةِ في مكانٍ واحدٍ إذا كانَ فيه فَضْلُ، وفيه جَوازُ الصَّلاةِ بحَضرَةِ الأساطينِ، فأمَّا الصَّلاةُ إليها فمُستَحَبَّةٌ، لكنَّ الأفضَلَ أن لا يَصمُدَ إليها، بل يجعَلُها عن يمينِه أو شِمالِه(١).

وقالَ في «الفتح» في بيانِ قولِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنه: «المُصَلُّونَ أَحَقُّ بالسَّواري من المُتحَدِّثينَ إليها» (٢٠): أرادَ البُخارِيُّ بإيرادِ أثرِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنه هذا: أنَّ المُرادَ بقولِ سَلَمَة يتَحَرَّى الصَّلاةَ عندَها: إليها، وكذا قَولُ أنسٍ: كانوا يبتَدرونَ السَّوارِيَ (٣٠)؛ أي: يُصَلُّونَ إليها.

قالَ في «الفتح»: وَوَجْهُ الأَحَقِّيةِ أَنَّهما مُشتَرِكانِ في الحاجةِ إلى السَّارِيةِ، المُتَحَدِّثُ للاستِنادِ، والمُصلِّي لجَعْلِها سُترَةً، لكنَّ المُصلِّي في عبادةٍ مُحقَّقةٍ، فكانَ أحقَّ المُصلِّي المَعي.

وفيه إيماءٌ إلى أنَّ المُحَدِّثَ أُولى بها من غَيرِه. والله أعلم.

\* \* \*

(۱) «شرح النووي على مسلم» (٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري، في باب الصلاة إلى الأسطوانة (٤/ ٢٤٤). وهو موصول في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢) علقه البخاري، في باب الصلاة إلى الأسطوانة (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في باب الصلاة إلى الأسطوانة (٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٢/ ٢٤٤).

# [الحديث الرابع:

حدثنا المكيُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سَلَمَة، قال: كنا نصلي مع النبي عَلَيْ المغرب إذا تَوارَت بالحِجَاب](١).

(الرابع) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيم، ثَنا يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَة) أي: ابنِ الأَكْوَعِ (قالَ: كُنَّا) أي: مَعشَرَ الصَّحابةِ (نُصَلِّي) أي: دائماً أو أحياناً، على خِلافٍ في مَفهومِ (كانَ)، (معَ النَّبيِّ ﷺ المَغرِبَ) أي: صلاتَه (إذا تُوارَتُ) أي: استَتَرَتِ الشَّمسُ وغابَت بدَلالةِ لَفظِ (المَغرِبِ) عليها، وهو كَقولِه تعالى ﴿حَقَّى تَوَارَتُ بِالْمِحَابِ ﴾ [ص: ٣١] أي: غَرَبَتِ الشَّمسُ بدَلالةِ ذِكْرِ العَشِيِّ الصَّعْرِ في عَلَيْهِ بِالْمَعْرِ فِي الصَّعْرِ في المَعْرِ في المَعْرِ في المَعْرِ في المَعْرِ في المَعْرِ في عَلَيْهِ بِالْمَعْرِ في السَّمسُ بدَلالةِ في قولِه قولِه قولِه قولِه في قولِه ﴿ وَالمَعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمَعْرِ فِي المَعْرِ فِي الْمَعْرِ في المَعْرِ في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْرِ في اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

قالَ في «الفتحِ»: وقد رَواهُ مُسلِمٌ من طريقِ حاتمِ بنِ إسماعيلَ، عن يزيدَ بنِ أبي عُبيدٍ بلفظِ: «إذا غَرَبَتِ الشَّمسُ وتَوارَتْ بالحِجابِ»(٢) فدَلَّ على أنَّ الاختِصارَ في المتنِ من شيخ البُخارِيِّ (٣).

وفي رِوايةٍ عندَ الإسماعِيليِّ وعبدِ بنِ حُمَيدٍ وغيرِ هما عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ بلفظ: «كانَ يُصلِّي المغربَ ساعَةَ تَغرُبُ الشَّمسُ»(٤)؛ أي: في أوَّلِ أوقاتِها، وهو بخُصوصِ المَغرِبِ أفضَلُ إجماعاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب (٥٦١). ومسلم في الصلاة (١٤٤٠)، وكذلك: أبو داود (٤١٧)، والترمذي (١٦٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٣٨٦).

وإنَّما الخِلافُ في آخرِ وقتِه (١)، فالجُمهورُ ومنهم أئِمَّتُنا على أنَّ انتِهاءَه إلى غَيبوبَةِ الشَّفَقِ، وهو الحُمْرَةُ عندَ الجُمهورِ، والبَياضُ عندَ الإمامِ أبي حَنيفَةَ خلافاً لصاحِبَيه، والفَتوى على قَولِهما، لكنَّ الأحْوَطَ أن لا يُصَلِّيَ المَغرِبَ بعدَ فَراغِ الشَّفَقِ قبلَ غَيبوبَةِ البَياضِ، ولا العِشاءَ إلا بعدَها.

ومَذَهَبُ الإمامِ مالكِ أنَّه ليسَ لها إلا وقتٌ واحدٌ، وهو عَقِبُ الغُروبِ قَدْرَ ما يَتَطَهَّرُ ويستُرُ عَورَتَه ويُؤَذِّنُ ويُقيمُ ويُصلِّي خمسَ رَكعاتٍ.

وفي مَذهبِ الشَّافعيِّ خِلافٌ في هذه المسألةِ، فقيلَ: كمالِكِ، وهو القَولُ الجديدُ، وقيلَ: كالجُمهورِ، وهو القَولُ القديمُ.

قالَ النَّووِيُّ في «شَرِحِ مُسلِم» في بيانِ قولِه ﷺ: «فإذا صَلَّيتُمُ المغربَ فإنَّه وقتُه إلى أن يَسقُطَ الشَّفَقُ» (٢): هذا الحديثُ وما بعدَه من الأحاديثِ صريحٌ في أنَّ وقت المغربِ يمتدُّ إلى غُروبِ الشَّفَقِ، وهذا أحَدُ القَولَينِ في مَذهَبِنا، وهو ضَعيفٌ عندَ جُمهورِ نَقَلَةِ مَذهَبِنا، وقالوا: الصَّحيحُ أنَّه ليسَ لها إلا وقتٌ واحدٌ، وهو عَقِبُ غُروبِ الشَّمسِ بقَدْرِ ما يتَطَهَّرُ ويسترُ عَورَتَه ويُؤذِّنُ ويُقيمُ، فإنْ أخَرَ الدُّحولَ في الصَّلاةِ عن هذا الوقتِ أَثِمَ وصارَتْ قضاءً.

وذَهَبَ المُحقِّقونَ من أصحابِنا إلى تَرجيحِ القَوْلِ بجوازِ تأخيرِها ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، وأنَّه يجوزُ ابتِداؤُها في كلِّ وقتٍ من ذلك، ولا يأثَمُ بتأخيرِها عن أوَّلِ الوقتِ، وهذا هو الصَّحيحُ أو الصَّوابُ الذي لا يجوزُ غيرُه.

والجوابُ عن حديثِ جِبريلَ عليه السَّلامُ حينَ صلَّى المغربَ في يومَينِ في وقتٍ واحدٍ حينَ غَرَبَتِ الشَّمسُ من ثلاثةِ أوجُهٍ:

<sup>(</sup>١) في حاشية «ف»: بيان اختلاف المذاهب في آخر وقت المغرب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو، وعنده: «فإنَّه وقتٌ».

أحدُها: أنَّه اقتَصَرَ على بيانِ وقتِ الاختِيارِ، ولم يستَوعِبْ وقتَ الجوازِ، وهذا جارٍ في كلِّ الصَّلواتِ سِوى الظُّهرِ، وفيه أنَّه كذلك في الصُّبحِ والعِشاءِ؛ فإنَّه بيَّنَ فيهما أوَّلاً وقتَ الجوازِ، ثمَّ وقتَ الاختيار.

والثَّاني: أنَّه في أوَّلِ الأمرِ بمَكَّة، وهذه الأحاديثُ بامتِدادِ وَقتِ المغربِ السَّفَقِ مُتَأخِّرةٌ في أواخرِ المَدينةِ فوَجَبَ اعتِمادُها، وفيه أنَّه يحتاجُ إلى بيانِ التَّاريخ الدَّالِّ على تقديمِها وتأخيرِها.

والثَّالثُ: أنَّ هذه الأحاديثَ أصَتُّ إسناداً من حديثِ بيانِ جبريلَ عليه السَّلامُ فوَجَبَ تقديمُها(١).

قلتُ: والرَّابعُ: أنَّ حديثَ جبريلَ عليه السَّلامُ مُجمَلُ في المَرامِ، وهذه الأحاديثُ كالمُبيِّنِ لذلك الإبهامِ، فهو أولى بالاعتبارِ في هذا المَقامِ.

والحاصِلُ أنَّه يُسَنُّ تعجيلُ المَغرِبِ إجماعاً.

(أَخرَجَه) أي: رَواهُ (البُخارِيُّ في المَواقيتِ) أي: مَواقيتِ الصَّلواتِ، وقالَ الشَّارِحُ (٢): ذكرَه في (باب وَقتِ المغربِ)، وفيه ما تَقدَّمَ، واللهُ تعالى أعلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (٥/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) في «ف»: (شارح). والشارح يقصد به: ميرك شاه، و(شارح) يقصد به: حميد السندي. والله أعلم.

# [الحديث الخامس:

حدثنا أبو عَاصِم، عن يَزيدَ بنِ أبي عُبَيْدٍ، عن سَلَمَةَ بن الأكوَع رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ رجُلاً ينادي في النَّاسِ يومَ عاشُوراء: «أنَّ مَنْ أكلَ فليُتِمَّ أو فليَصُمْ، ومَنْ لم يَأكُلْ فلا يأكلْ»](١٠).

(الخامِسُ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا أبو عاصِم) يعني الضَّحَاكَ بنَ مَخْلَدٍ بفتحِ الميمِ واللَّامِ وسُكونِ الخاءِ المُعجَمةِ بينَهما، ابنِ الضَّحَاكِ بنِ مُسلِمٍ الشَّيبانِيَّ البَصرِيَّ المَعروفَ بالنَّبيلِ؛ لرِفعَةِ قَدرِه وجَلالةِ فَضلِه، وهو ثقةٌ ثَبْتُ من صغارِ أتباعِ التَّابعينِ، ومن قُدَماءِ شُيوخِ البُخارِيِّ، رَوَى عن جمع من التَّابعين كالشَّورِيِّ ومالكِ وشُعبَةَ وغيرِهم (٢)، ورَوَى عنه خَلقٌ كثيرٌ، وقد رَوَى له باقي أصحابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، ماتَ بالبَصرةِ سنةَ ثِنتَي عَشرَةَ ومِئتَينِ.

قالَ البُخارِيُّ: سَمِعتُ أَباعاصِمٍ يقولُ: مُذْعَقَلْتُ أَنَّ الغِيبةَ حَرامٌ ما اغتَثْتُ أَحَداً قطُّ.

وقالَ حَمدانُ بنُ عليِّ الوَرَّاقُ: ذَهَبْنا إلى أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ فسَأَلناه أن يُحدِّثَنا، فقالَ: تَسمَعون منِّي ومِثلُ أبي عاصِم في الحياةِ! اخرُجُوا إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً (۱۹۲۶) وأخرجه البخاري في آخر الصوم، باب صيام يوم عاشوراء من طريق ثلاثي آخر سيأتي (الحديث السادس) (۲۰۰۷).

وأخرجه أيضاً في خبر الواحد (٧٢٦٥) من طريق رباعي عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن يزيد، به، ورواه أحمد (١٦٥٢٧) عن يحيى ثلاثياً.

وأخرجه مسلم في الصوم (٢٦٦٨) رباعياً من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد به، والنسائي كذلك (٢٣٤٠) من طريق يحيى عن يزيد، به.

وأخرجه أحمد ثلاثياً (١٦٥٠٦) عن حماد بن مسعدة عن يزيد به، و(١٦٥١٢) عن صفوان بن عيسي، عن يزيد به.

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «ونحوهم».

وقيلَ: إِنَّ شُعبَةَ حَلَفَ أَن لا يُحدِّثَ أصحابَ الحديثِ شَهراً، فبَلَغَ ذلك أبا عاصِمٍ فقَصَدَه فدَخَلَ مَجلِسَه، فلمَّا سَمِعَ منه هذا الكلامَ قالَ: غُلامي العَطَّارُ حُرُّ لوَجِهِ اللهِ تعالى كفَّارةً عن يمينِك، فأعجَبَه ذلك(١).

قالَ الكَرْمانِيُّ: هذا طريقٌ ثانٍ للبُخارِيِّ في الثُّلاثِيَّاتِ خِلافَ طريقِه الأوَّلِ في الثُّلاثِيَّاتِ خِلافَ طريقِه الأوَّلِ في الأحاديثِ الأربعةِ المُتقَدِّمةِ(٢).

(عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ بَعَثَ) أي: أرسَلَ (رَجُلاً).

قالَ في «الفتح»: وفي روايةِ يحيَى: (قالَ لرَجُلٍ من أسلَمَ: أذِّنْ في قَومِكَ)، واسمُه هِنْدُ بنُ أسماء بنِ حارِثَةَ الأَسلَمِيُّ، له ولأبيه ولعَمِّه هِنْدُ بنُ حارِثَةَ صُحبَةٌ، كذا جاءَ في بعضِ الرِّواياتِ، وجاءَ في بعضِها أنَّ المَبعوثَ أسماءُ أبوهُ.

وجُمِعَ بينَ الرِّوايتَينِ: باحتِمالِ أنَّ كلاً من أسماءَ ووَلَدِه هِنْدٍ أُرْسَلا بذلك، فذكرَ بعضُ الرُّواةِ هذا وبعضُهم ذاك<sup>(٣)</sup>، وأمَّا ما جَوَّزَه العَسْقَلانِيُّ احتِمالَ أن يكونَ أطلَقَ في الرِّوايةِ الأولى على الجدِّ اسمَ الأبِ، فتَتَّحِدُ الرِّواياتُ، فلا يخفَى بُعدُه؛ فإنَّ الأبَ قد يُطلَقُ على الجدِّ دونَ عَكسِه.

(يُنادِي في النَّاسِ) أي: يُعلِمُهم (يومَ عاشُوراء) بالمدِّ، وحُكِيَ القَصرُ ايضاً، وهو اليومُ العاشِرُ من المُحَرَّمِ على ما هو المَشهورُ عندَ الجُمهورِ من أنَّه مَأْخوذٌ من العَشْرِ، اسمُ للعَقْدِ.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الأقوال وغيرها المزيُّ في ترجمة أبي عاصم من تهذيب الكمال (١٣/ ٢٨١ ـ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح الكرماني على البخاري» (۹/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»، لابن حجر (٥/ ٢٧٣) بتصرف. ورواية يحيى التي أشار إليها أخرجها البخاري في خبر الواحد كما تقدم.

قالَ في «الفتح»: وهو مَذهَبُ أكثرِ العُلماءِ من الصَّحابةِ ومَن بعدَهم (١٠). انتهى. وفي روايةٍ للتَّرمذِيِّ: (أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بصيام عاشوراءَ يومَ العاشِرِ)(٢).

وأمَّا ما رَواهُ مُسلِمٌ من حديثِ الحَكَمِ بنِ الأعْرَجِ: انتَهَيتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ وهو مُتَوَسِّدٌ رِداءَه، فقلتُ: أخبِرْني عن يومِ (٣) عاشوراءَ، قالَ: إذا رأيتَ هِلالَ المُحَرَّمِ فاعدُدْ وأصبِحْ يومَ التَّاسِع صائِماً، قلتُ: هكذا(٤) كانَ النَّبيُّ عَلَيْهُ يصومُه؟...(٥)؛ فظاهِرُه أنَّ يومَ عاشوراءَ هو التَّاسِعُ.

لكِنْ قالَ ابنُ المُنيِّرِ: قولُه (أصبِحْ يومَ التَّاسِعِ) إنَّه ينوي الصَّومَ من اللَّيلةِ المُقبِلَةِ، وهي اللَّيلةُ العاشِرةُ.

وقيلَ: هو اليومُ التَّاسِعُ مأخوذٌ من العِشْرِ بالكسرِ، وهو ما بينَ الوِردَينِ، كما بُيِّنَ في محلِّه من كُتُب اللُّغةِ.

ثمَّ قالَ القُرُّ طُبِيُّ: هي مَعدولةٌ عن العاشرةِ للمُبالغةِ والتَّعظيم، وهو صِفةٌ للَّيلةِ العاشِرةِ، واليومُ مُضافٌ إليها، فكأنَّه قيلَ: يومُ اللَّيلةِ العاشِرةِ، إلا أَنَّهم لمَّا عَدَلوا به عن الصِّفَةِ غُلِّبَت عليه الاسميَّةُ فاستَغْنَوا عن الموصوفِ، فحُذِف (اللَّيلة) وصارَ هذا اللَّفظُ عَلَماً لليوم العاشِرِ.

قالَ بعضُ أهلِ اللَّغةِ: ليسَ (فاعُولاء) بالمدِّ في كلامِهم غيرُها(١)، وقد يُلحَقُ بها (تاسُوعاءُ).

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٤٣٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو (٧٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في «صحيح مسلم»: «صوم».

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «أهكذا».

<sup>(</sup>٥) في «ف» بياض مقدار كلمتين، وكتب في الحاشية: «هكذا بياض في أصل مؤلفه». وفي «صحيح مسلم»: «قال: نعم». والحديث أخرجه مسلم في الصوم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٦) ما سبق نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»، (٥/ ٤٣٥ ـ ٤٣٦)، أورده المصنف هنا بنوع تصرف.

(أنَّ) بفتحِ الهَمزِ وتشديدِ النُّونِ، وفي نسخةٍ بكسرِ الهمزةِ، وهي رِوايةٌ لأبي ذرِّ فتكونُ داخِلةً في جملةِ النِّداءِ.

(مَن أَكَلَ) أي: أو شَرِبَ أو فَعَلَ فِعلاً مُنافِياً للصَّومِ (فَلْيُتِمَّ) بسكونِ اللَّامِ، ويجوزُ كسرُها، وبضَمِّ الياءِ وكسرِ التَّاءِ وتشديدِ الميمِ مَفتوحةً، ويجوزُ كسرُها لغةً، أمرُ غائبٍ؛ أي: فَلْيُمْسِكْ بقيَّةَ يومِه على كيفيَّةِ صَومِه لحُرمةِ الوقتِ وتعظيمِه، كما لو أصبحَ يومَ الشَّكِّ مُفطِراً ثمَّ ثَبَتَ أنَّه من رمضانَ.

(أو فَلْيَصُمْ) شَكُّ من الرَّاوي على ما قالَه الشُّرَّاحُ؛ أي: أو قالَ: فَلْيَصُمْ؛ أي: فَلْيُصُمْ

والصَّومُ محمولٌ على مَعناهُ اللُّغَوِيِّ من مُطلَقِ الإمساكِ المُندَرِجِ فيه الإمساكُ عن المُفطِراتِ وغيرِها، ولا يُمكِنُ أن يُحمَلَ على معناه الشَّرعيِّ، فإنَّه لا يُتصوَّرُ بعدَ الأكلِ عَمْداً، وكذا قولُه: «فَلْيُتِمَّ» يُحمَلُ على المَجازِ، وإلا لا إتمامَ لا يُتَصوَّرُ بعدَ الأكلِ عَمْداً، وكذا قولُه: «فَلْيُتِمَّ» يُحمَلُ على المَجازِ، وإلا لا إتمامَ الا بعدَ تَحَقُّقِ تَقَدُّم (١) الصِّيام.

وبهذا تبيَّنَ أَنَّ قُولَ الشَّارِحِ: «فَلْيُتِمَّ» أَي: الإمساكَ وعدَمَ الأكلِ ليسَ في محلِّه. ومَنشَأُ هذا الشَّكِّ هُو أَنَّ حديثَ أسماء بنِ حارِثَةَ أخرَ جَه أحمدُ وابنُ أبي خَيثَمَةَ من طريقِ ابنِ إسحاق، حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ، عن حبيبِ بنِ هِنْدِ بنِ أسماءَ الأسلَمِيّ، عن أبيه، قالَ: بَعَثني النَّبيُّ عَلَيْهِ إلى قَومي من أَسْلَمَ فقالَ: «مُرْ قَومَكَ أَن يصوموا هذا اليومَ، يومَ عاشُوراءَ، فمَن وَجَدتَه منهم قد أَكلَ في أوَّلِ يومِه فَلْيَصُمْ آخِرَه»(٢).

ورَوَى أحمدُ أيضاً من طريقِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ حَرْمَلَةَ، عن يحيى بنِ هندٍ قالَ: كانَ هِنْدٌ من أصحابِ الحُدَيبيةِ، وأخوه الذي بعثَه رسولُ اللهِ ﷺ يأمُرُ قومَه

<sup>(</sup>١) في «ع»: «بعد تحقيق الصيام».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٩٦٢).

بالصِّيامِ يومَ عاشُوراءَ، قالَ: فحَدَّثني يحيَى بنُ هِنْدٍ عن أسماءَ بنِ حارِثَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعثَه فقالَ: «مُرْ قَومَكَ بصيامِ هذا اليومِ» قالَ: أرأيتَ إن وَجَدتُهم قد طَعِموا؟ قالَ: «فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يومِهم»(١).

ف (أو) للتَّنويعِ باعتِبارِ الرِّوايتَينِ في الطَّريقَينِ، لا لمُجَرَّدِ الشَّكِ النَّاشِئِ عن السَّرَاوي النَّاسي أَنَّ لفظَ المَروِيِّ ماذا، كما توَهَّمَ الشُّرَّاحُ، هذا هو التَّحقيقُ، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ.

(ومَن لم يأكُل) أي: مَثَلاً (في أوَّلِ النَّهارِ فلا يأكُل) أي: في آخرِه، وينوي الصَّومَ إن أدركَ وقتَ النَّيَةِ، وهو الضَّحوَةُ، لتقَعَ النِّيةُ في أكثرِ وقتِ الطَّاعةِ.

وظاهِرُ الحديثِ أنَّه تجوزُ النِّيةُ بعدَ الزَّوالِ لخُصوصِ هذه القضيَّةِ، ومن هذا تبيَّنَ أنَّ قولَ الشَّارِحِ: فلا يَأْكُل؛ أي: فَلْيُتِمَّ صَوْمَه ليسَ في محلِّه، بل الصَّحيحُ أن يُقالَ: المَعنى فَلْيَصُمْ صِياماً شرعيًا بعدَه.

ويُؤَيِّدُ ما قرَّرْنا ما سيأتي في الرِّوايةِ الثَّانيةِ(٢): «أَنَّ مَن أَكَلَ فَلْيَصُمْ بقيَّةَ يومِه» أي: فَليُمْسِكْ، «ومَن لم يكُنْ أَكَلَ فليَصُمْ» حيثُ أطلَقَه.

ثمَّ اعلَمْ أنَّ العُلماءَ اتَّفقوا على أنَّ صَومَه في زَمانِنا سُنَّةٌ.

واختَلفُوا في أنَّه كانَ واجِباً أو سُنَّةً، ولفظُ الأمرِ يقتَضي الوُجوبَ، لا سيَّما وقد أمرَهُم بإمساكِ بقيَّة اليوم لِمَن أكلَ<sup>(٣)</sup>.

وفي "صحيحِ مُسلمٍ" عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ: كانَ ﷺ يأمرُنا ويحثُّنا بصيامِ يومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٥٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) وهي الحديث السادس من الثلاثيات.

<sup>(</sup>٣) جاءت اللفظة في «ع» و «ف»: «أكله»!

عاشوراءَ، ويَتَعاهَدُنا عندَه، فلمَّا فُرِضَ رَمضانُ لم ينهَنا عنه، ولم يَتَعاهَدْنا عندَه(١١).

وفي رِوايةٍ: فلمَّا فُرِضَ رَمضانُ قالَ: «مَن شاءَ صامَ عاشُوراءَ، ومَن شاءَ لم يصُمهُ في رِوايةٍ: فلمَّا فُرِضَ رَمضانُ قالَ: «مَن شاءَ صامَ عاشُوراءَ، وفيه بحثُ؛ يصُمهُ في السُّرَّاحِ، وفيه بحثُ؛ لأنَّ ظاهِرَه الإباحةُ، والاستِحبابُ يُعرَفُ بنوع آخرَ من الدَّلالةِ، أو هذا على مُقتَضَى مذهبِ الشَّافِعيِّ، وأمَّا في مَذهبِنا إذا نُسِخَ الوُجوبُ لا تبقَى الإباحةُ التي ثبتَتْ في ضِمنِ الوُجوبِ، كما أنَّ قَطعَ الثَّوبِ كانَ واجِباً بالأمرِ إذا أصابتُه نَجاسةٌ، ثمَّ نُسِخَ الوُجوبُ، فإنَّه لم يبقَ القَطْعُ مُستَحبًا ولا مُباحاً، كما في «التَّوضيح» (٣).

وفي «الصَّحيحَينِ» عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا قَدِمَ المدينة وَجَدَ اليَهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسألَهم عن ذلك، فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ نجَّى اللهُ فيه مُوسَى قُومَه، وغَرِقَ فِرعَونُ وقَومُه، فصامَه مُوسَى شُكراً، فنحن نُصومُه، فقالَ ﷺ: «نحنُ أحَقُّ وأولى بمُوسَى منكم»، فصامَه وأمرَ بصِيامِه (٤٠). وفي روايةٍ: فلمَّا فُرِضَ رَمضانُ تَرَكَ عاشوراءَ (٥٠).

ورَوَى مُسلِمٌ أيضاً من حديثِ ابنِ عبَّاسِ قالَ: حينَ صامَ رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الصيام (۲٦٥٢)، ولفظه: (كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده»

<sup>(</sup>٢) هذا المعنى روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم: السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: «فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه». البخاري في الصوم (٢٠٠٢) وهذا لفظه، ومسلم (٢٦٣٧ ـ ٢٦٤١).

<sup>(</sup>٣) «التوضيح شرح التنقيح»، لصدر الشريعة المحبوبي، (١٩٦) في مباحث الأمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الصيام (٢٦٥٨) وهذا قريب من لفظه، والبخاري في الصوم (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) في مسلم (٢٦٤٨\_ ٢٦٤٩). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «فلما نزل شهر رمضان تُرك»، أو «تركه».

عَلَيْ عاشوراء، وأمر بصيامِه، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّه يومٌ تُعَظَّمُه اليهودُ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَئِنْ بَقيتُ إلى قابِلِ لأصُومَنَّ التَّاسعَ»(١).

وقد رُوِيَ: أَنَّه تُوفِّيَ في رَبيعِ الأَوَّلِ من السَّنَةِ القابِلَةِ. وهذا يدُلُّ على أَنَّه كانَ بعدَ فرضِ رمضانَ، وأنَّه كانَ يصومُ بطريقِ الاستِحبابِ بعدَ الإيجابِ.

قالَ العلماءُ في قولِه عليه السَّلامُ: «لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» احتِمالانِ: أحدُهما أنه (٢) يصومَ التَّاسِعَ بدَلَ العاشِرِ، وثانيهما أنَّه يجمَعُ بينَ التَّاسِعِ والعاشِرِ. والمَعنى: لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ مُنضَمَّا إلى العاشرِ، ليكونَ نُوراً على نُورٍ، وتحصُلَ المُخالَفَةُ لليَهودِ في تَحصيلِ السُّرورِ (٣).

ويُؤَيِّدُه ما رَواه أحمدُ من حديثِ أبي هُرَيرةَ مرفوعاً: «صُوموا عاشوراءَ، وخالِفُوا اليَهودَ، فصُومُوا يوماً قبلَه ويوماً بعدَه»(٤)، والظَّاهِرُ أنَّ الواوَ بمعنى (أو)، لحُصولِ المُخالَفَةِ بأحدِهما في الجُملةِ.

وهذا كانَ في آخرِ الأمرِ؛ لأنَّه عليه السَّلامُ كان يُحِبُّ مُوافَقَةَ أهلِ الكتابِ فيما لم يُؤْمَرْ فيه بشيءٍ تألُّفاً لهم، فلمَّا فُتِحَت مَكَّةُ واشتَهَرَ أمرُ الإسلامِ، وتبيَّنَ عِنادُهم في قَبولِ الأحكام أحَبَّ مُخالَفَتَهم وتَرَكَ مُلاطَفَتَهم.

قالَ المُحقِّقونَ من العلماءِ: لِصَومِ يومِ عاشوراءَ ثلاثُ مراتِبَ: أعلاها أن تصومَ التَّاسِعَ والعاشِرَ، والأَدنَى تصومَ التَّاسِعَ والعاشِرَ، والأَدنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصيام (٢٦٦٦\_٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «أن».

<sup>(</sup>٣) في «ف»: «ويحصل المخالفة لليهود في تخصيص السرور».

<sup>(</sup>٤) الذي أخرجه أحمد (٢١٥٤) إنما هو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه: «صوموا قبله يوماً، أو بعده يوماً».

<sup>(</sup>٥) في «ف» جاءت كلمة تصوم هنا، وفي المواضع الثلاثة بعدها بصيغة المفرد الغائب: «يصوم».

أن تصومَ العاشِرَ وَحدَه، قلتُ: أو تَصومُ التَّاسِعَ وَحدَه؛ لِما سَبَقَ من القَولِ به.

لكِنْ قد وَرَدَ: أَنَّ صيامَ يومِ عاشُوراءَ «أحتَسِبُ على اللهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ التي قبلَه» (١) ، (أخرجَه في كتابِ الصَّومِ في بابِ: إذا) بالجَرِّ مُضافاً وكذا بالرَّفعِ مُضافاً ومُنَوَّناً (نوَى بالنَّهارِ صَوماً).

وكذا رَواهُ مُسلِمٌ عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ نحوَه (١٠)، وهو يُؤَيِّدُ مَذَهَبَنا أَنَّه يصِتُّ الصَّومُ فَرْضاً مُعيَّناً أو نَفلاً مُطلَقاً بنيَّةٍ من النَّهارِ قبلَ مُضِيِّ أكثرِه إذا كانَ أداءً.

قالَ في «الفَتح»: واستُدِلَّ بحديثِ سَلَمَةَ هذا على صِحَّةِ الصِّيامِ لِمَن لم يَنْوِه منَ اللَّيلِ، وأُجيبَ بأنَّ ذلك يتوقَّفُ على أنَّ صيامَ عاشوراءَ كانَ واجباً، والذي يترجَّحُ من أقوالِ العُلماءِ أنَّه لم يكُنْ فَرْضاً.

قلتُ: سَبَقَ أَنَّ المُحقِّقينَ على أنَّه كانَ واجباً.

ثمَّ قالَ: وعلى تقديرِ أنَّه فَرضٌ قد نُسِخَ بلا رَيبٍ، ونُسِخَ حُكمُه وشَرائِطُه بدليلِ قولِه: «ومَن أَكَلَ فَلْيُتِمَّ»، ومَن لا يشتَرِطُ النَّيَّةَ من اللَّيلِ لا يُجيزُ صيامَ مَن أَكَلَ من النَّهارِ، وعلى تقديرِ أنَّ حُكمَه باقٍ فالأمرُ لا يستَلزِمُ الإجزاءَ، انتهى (٣).

ولا يخفَى أنَّه لا يلزَمُ من نَسخِ فَرضِيَّةِ شيءٍ نَسخُ جميعِ أحكامِه وشَرائطِه المُتعلِّقَةِ به، ونحنُ ما أجَزْنا صيامَ مَن أكلَ منَ النَّهارِ حقيقةً، وإنَّما هو إمساكُ، وتشبُّهُ بأهلِ الصِّيامِ صُورةً رِعايةً لظاهرِ الشَّريعةِ، فإنَّ ما لا يُدرَكُ كلُّه لا يُترَكُ كلُّه، ولا أظُنُّ خِلافاً في هذه المسألةِ بينَ عُلماءِ الأمَّةِ.

ويُؤَيِّدُه ما أخرجَه أبو داودَ والتِّرمذِيُّ من طريقِ قَتادةَ عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَمَةَ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٤٦).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) «فتح البارى» لابن حجر (٥/ ٢٧٣ \_ ٢٧٤).

عَمِّه: أَنَّ أَسْلَمَ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: «صُمْتُمْ يَومَكُم هذا؟» قالوا: لا، قالَ: «فَأَتِـمُّوا بِقِيَّة يَومِكُم واقضُوه»(١)؛ فإنَّ الأمرَ بالقضاءِ فرعُ كونِ الصَّومِ واجبَ الأداءِ، فالحديثُ حُجَّةٌ لنا لا علينا كما توَهَّمَه العَسْقَلانِيُّ.

ولعلَّ هذا هو الوَجْهُ للتَّفرقَةِ بينَ صيامِ الفَرْضِ حالَ الأداءِ، وبينَه حالَ القَضاءِ، وأمَّا صومُ التَّطوُّعِ فتُجزِئُ نيَّتُه من النَّهارِ اتِّفاقاً.

وأَغرَبَ العَسْقَلانِيُّ حيثُ قالَ: أَبْعَدَ الطَّحاوِيُّ في تفريقِه بينَ صَومِ الفَرْضِ إذا كانَ في يومٍ بعينِه كقَضاءِ رَمضانَ كانَ في يومٍ بعينِه كقَضاءِ رَمضانَ فلا تُجزِئُ إلا بنيَّةٍ من اللَّيل، انتهى.

وهو غايةُ التَّحقيقِ ونهايةُ التَّدقيقِ، وبه يُجمَعُ بينَ هذا الحديثِ الدَّالِّ على صِحَّةِ صيامِ يومِ عاشوراءَ بنيَّةٍ في النَّهارِ، وبينَ ما أخرَجَه أصحابُ السُّنَنِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أُختِه حَفْصَةَ: أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «مَن لم يُبَيِّتِ الصِّيامَ من اللَّيلِ فلا صيامَ له»، هذا لفظُ النَّسائيِّ (۲).

ولأبي داودَ والتِّرمذِيِّ: «مَن لم يجمَعِ الصِّيامَ قبلَ الفَجْرِ فلا صيامَ له»(٣)، فإنَّه مُطلَقٌ فيُقيَّدُ بما سَبَقَ على غيرِ الفَرْضِ أداءً، وكذا على غيرِ النَّفلِ اتَّفاقاً لِما تقَرَّرَ في

<sup>(</sup>۱) كذا وقع عن عبد الله بن سلمة عن عمه، وصوابه: عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه، أخرجه أبو داود كذلك في الصوم (۲٤٤٧)، والنسائي في «الكبرى»، باب التأكيد في صوم عاشوراء: (۲۰۰۷، ۳۰۵۸).

وبين أصحاب قتادة اختلاف فيه. انظر: «تحفة الأشراف» للمزي (١٥٦٢٨). وعزاه المصنف للترمذي، وليس فيه.

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك (٢٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠) وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح.

محلِّه، وهذا على تسليم صِحَّةِ هذا الحديثِ، معَ أنَّ الرُّواةَ اضطَربُوا في رَفعِه ووَقفِه.

وقالَ الطَّحاوِيُّ: هذا حديثٌ لا يرفَعُه الحُفَّاظُ الذين يَروُونَ عن ابنِ شِهابٍ، ويختلِفُونَ فيه اختِلافاً يُوجِبُ اضطِرابَ الحديثِ بما دونَه (١٠)، فيبطُلُ (٢) كلامُ إمامِ الحَرَمينِ بأنَّ كلامَ الطَّحاوِيِّ غَثُّ (٣) لا أصلَ له (١٠).

هذا وقد قالَ المُحَقِّقُ ابنُ الهُمامِ: يجبُ تقديمُ ما رُويناه؛ أي من الأحاديثِ الواردةِ في «الصَّحيحينِ» الواردةِ في «الصَّحيحينِ» على مَرْوِيِّه؛ أي الذي سَلَّمْنا صِحَّتَه، لقُوَّةِ ما في «الصَّحيحينِ» بالنَّسبةِ إلى ما رَواه بعدَ ما نقلنا فيه من الاختلافِ في صِحَّةِ رَفعِه، فيلزَمُ كونُ المُرادِ به نفى الكمالِ في أمثالِه، نحوُ: «لا وُضوءَ لِمَن لم يُسَمِّ»، وغيرُه كثيرٌ (٥٠).

ولو تنزَّلنا إلى صِحَّتِه (٢) وكونِه لنَفْي الصِحَّةِ (٧) وَجَبَ أَن يُخَصَّ عُمومُه

<sup>(</sup>١) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «فبطل».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «عبث».

<sup>(</sup>٤) قال إمام الحرمين في «البرهان» (٢/ ٢٧٤) مع شرحه التحقيق والبيان): «وهذا كلام غث لا أصل له، وهو يحط من مرتبة الطحاوي إن صح النقل عنه»!

وتعقبه شارحه علي بن إسماعيل الأبياري، المتوفى (٦١٨ه) رحمه الله تعالى، فقال: «ما ذكره الإمام من الوجهين في الرد على الطحاوي، لا يظهر شيء منهما عندي»... إلى أن قال (٢/ ٤٧٧): «وما ذكره الإمام من التشنيع على الرجل وكونه يحط من مرتبته إن صَحَّ النقل عنه، وأنه فهم ذلك من الفحوى التي لا ينكرها كل محصل: كل هذا دعاوى صرفة، وأقوال من غير حجة».

<sup>(</sup>٥) «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣١١). وحديث: «لا وضوء لمن لم يسمِّ الله تعالى»: قال الحافظ ابن قطلوبغا (١/ ١٠): «قال المخرجون لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن ماجه (٣٩٨) والحاكم (١/ ١٤٧) عن أبي سعيد رفعه: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه...»، وعن سعيد بن زيد مثله، أخرجه ابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٦)، والحاكم (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) يعنى: صحة رفعه.

<sup>(</sup>٧) يعني: صحة الصيام.

بما رويناه عِندَهم، وعندَنا لوكانَ قَطعِيّاً خصَّ بعضُه، كيفَ وقد اجتمعَ فيه الظَّنيةُ والتَّخصيصُ؟ إذ خُصَّ منه النَّفلُ؛ أي: باتِّفاقٍ، فكما خَصُّ وا منه النَّفلَ بحديثِ عائشةَ، خَصَصْنا منه الفَرْضَ أي: أداءً - بحديثِ سَلَمَةَ بنِ ربيعٍ وابنِ عُمَرَ وجابرِ بنِ سَلَمَةَ.

وممَّا يُؤكِّدُ أَنَّه كَانَ يومُ عَاشُوراءَ فَرْضاً (۱): ما رَواه الشَّيخانِ عنَّ الرُّبيعِ بنتِ مُعَوِّذٍ قالت: أرسلَ رسولُ اللهِ ﷺ غَداةَ عاشُوراءَ إلى قُرى الأنصارِ التي حولَ المدينةِ: «مَن كَانَ أصبحَ صائِماً فَلْيُتِمَّ صَومَه، ومَن كَانَ أصبحَ مُفطِراً فَلْيُتِمَّ بقيَّةَ يومِه»، فكنَّا بعدَ ذلك نصومُه نُصَوِّمَه صبياننا الصغارَ منهم، ونذهَبُ إلى المسجدِ فنَجعَلُ لهم اللُّعبَةَ من العِهْنِ، فإذا بكى أحدُهم أعطيناه إيَّاه حتَّى يكونَ عندَ الإفطارِ (۱).

هذا وقد قالَ المُحقِّقُ الإمامُ ابنُ الهُمامِ في «شرحِ الهدايةِ»: وكونُ لفظِ الأمرِ مُشتركاً بين الصِّيغَةِ الطَّالبةِ نَدْباً وإيجاباً ممنوعٌ، ولو سُلَّمَ فقولُ عائشةَ: فلمَّا فُرِضَ مُشتركاً بين الصِّيغَةِ المُوجِبةِ للقَطْعِ رمضانُ قالَ: من شاءَ إلى آخرِه؛ دليلٌ على أنَّه مُستَعمَلٌ هنا في الصِّيغَةِ المُوجِبةِ للقَطْعِ بأنَّ التَّخييرَ ليس إلا باعتبارِ الوُجوبِ").

وكذا أمرُه مَن أكلَ بالإمساكِ، فإنَّ الأمرَ بالإمساكِ بقيَّةَ اليومِ لم يَرِدْ في الشَّرعِ إلا في صَومِ الفَرْضِ، كما يُؤمَّرُ بالإمساكِ مَن قَدِمَ من سَفَرٍ في رمضانَ نَهاراً، ومَن أفطرَ في يومِ الشَّكِّ ثمَّ رأى الهِلالَ.

ثمَّ بعدَ إثباتِ وُجوبِ صَومِ يومِ عاشُوراءَ يُستَنبَطُ من الحديثِ جَوازُ نيَّةِ صَومِ الفَرْضِ بالنَّهارِ، فقَولُ مَن لم يقُلْ بوُجوبِ صَوم يوم عاشُوراءَ لم يضُرَّنا.

<sup>(</sup>١) في حاشية «ف»: الحديث الدال على أن صوم عاشوراء [كان] فرضاً قبل رمضان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، في باب صوم الصبيان (١٩٦٠)، ومسلم (٢٦٦٩) واللفظ له. وجاء في «ع» و«ف»: «ويصومه صبياننا»، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣١١).

وأمَّا ما في البُّخارِيِّ عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ: أنَّه سمعَ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ يومَ عاشوراءَ عامَ حجَّ على المِنبَرِ يقولُ: يا أهلَ المدينةِ أينَ عُلماؤُكُم؟ سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ: «هذا يومُ عاشُوراءَ، ولم يكتُبِ اللهُ عليكم صيامَه، وأنا صائِمٌ، فمَن شاءَ فليَصْمُ، ومَن شاءَ فليُفطِرْ »(۱).

فالجوابُ ما ذكرَه ابنُ الهُمامِ من أنَّ مُعاوِيةَ من مُسلِمَةِ الفَتح، فإن كانَ سمعَ هذا بعدَ إسلامِه، فإنَّما يكونُ سمعَه سنةَ تسع أو عشر، فيكونُ ذلك بعدَ نسخِه بإيجابِ رَمضانَ، ويكونُ المعنَى: لم يُفرَضْ بعد إيجابِ رَمضانَ جَمعاً بينَه وبينَ الأدِلَةِ الصَّريحةِ في وُجوبِه، وإن كانَ سَمِعَه قبلَه فيجوزُ كونُه قبلَ افتِراضِه، انتهى (٢).

وقالَ العَسْقَلانِيُّ: قولُه: أينَ عُلماؤُكم؟ في سياقِ هذه القِصَّةِ مُشعِرٌ بأنَّ مُعاوِيةَ لَم يرَ لهم اهتِماماً بصيامِ عاشُوراءَ، فلذلك سألَ عن عُلمائِهم، أو بلَغَه عمَّن يكرَهُ صِيامَه، أو يُوجِبُه(٣).

وحاصِلُه ما قالَه النَّووِيُّ: من أنَّه أرادَ إعلامَهم أنَّه ليسَ بواجِبٍ، ولا مُحرَّمٍ، ولا مُكررهٍ، ولا مَكروهٍ، وخَطَبَ في ذلك الجمع العظيمِ، ولم يُنكَرْ عليه(١٠)، انتهى.

وزُبدَةُ المَرامِ: أنَّه لم يكتُبِ اللهُ عليكُم صِيامَه على الدَّوامِ، وأنَّه لم يدخُلُ في قولِه تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ويُؤيِّدُه قولُ ابنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، في باب صيام يوم عاشوراء (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (٥/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» (٨/ ١١).

عبَّاسٍ في «مُسلِمٍ»: لمَّا فُرِضَ رَمضانُ تُرِكَ عاشُوراءُ(١)، معَ العلمِ بأنَّه ما تُرِكَ استِحبابُه، بل هو باقٍ، فدلَّ على أنَّ المَتروكَ وُجوبُه.

وأمَّا قولُ بعضِ الشَّافعيَّةِ: المَتروكُ تأكُّدُ استِحبابِه، والباقي مُطلَقُ استِحبابِه؛ فلا يخفَى ضَعفُه، بل تأكُّدُ استِحبابِه باقٍ، ولا سيَّما معَ استِمرارِ الاهتِمامِ به، حتَّى قالَ النَّبيُّ عَلَيْهٍ في عامِ وَفاتِه: «لَئِنْ عِشتُ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»(٢)، وحتَّى رَغَّبَ في صومِه بأنَّه يُكفِّرُ سنةً، كما رَغَّبَ في صومِ يومِ عَرَفَةَ بقولِه: «يُكفِّرُ السَّنَةَ الماضيةَ والمُستَقبَلَةَ»، رُواهُ مُسلِمٌ "١، فأيُّ تأكيدٍ أبلَغُ من هذا؟! واللهُ سُبحانَه أعلَمُ.

\* \* \*

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الذي في "صحيح مسلم" (٢٦٤٨ ـ ٢٦٥١) بمعنى ذلك هو من حديث عبد الله، لكنه عبد الله بن مسعود لا عبد الله بن عباس، ولفظه: "فلما نزلَ رمضانُ تُرِك "ولفظ "فلما فُرِضَ رمضان تُرِك" أخرجه البخاري (١٨٩٢) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم» (٢٢٦٦٧) من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».

وفي «الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي من حديث ابن عباس (٣٥٠٧، ٣٥٠٨) ولفظه: «لئن عشت إلى قابل صمتُ يومَ التاسع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٤٦) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

# [الحديث السادس:

قال حَدَّثنا المكيُّ بن إبراهيم، حدثنا يَزيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأكوع رضي الله عنه، قالَ: أَمَرَ النبيُّ ﷺ رَجُلاً من أَسْلَمَ أَنْ أَذِّن في الناسِ: «أَنَّ من كانَ أَكَلَ فَلْيَصُم بَقيَّة يومِهِ، ومن لم يكنْ أكلَ فَلْيَصُمْ، فإنَّ اليَوْمَ يَوْمُ عاشوراءَ](۱).

(السَّادِسُ) وهو في مَعنَى الخامِسِ، (قالَ) البُخارِيُّ: (حَدَّثنا المكِّيُ بنُ إبراهيمَ ثَنا) أي: قالَ: حَدَّثنا (يزيدُ) وزادَ أبو ذَرِّ لفظَ (ابنُ أبي عُبيدٍ)، وفي نُسخةٍ: (هو ابنُ أبي عُبيدٍ)، وفي أُحرَى: (عن يزيدَ بنِ أبي عُبيدٍ) (عن سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ قالَ: أَمَرَ النَّبيُّ أبي عُبيدٍ)، وفي أُحرَى: (عن يزيدَ بنِ أبي عُبيدٍ) (عن سَلَمَةَ بنِ الأَكُوعِ قالَ: أَمَرَ النَّبيُّ رجلاً من أَسْلَمَ) هو بلفظِ (أَفعَلِ) التَّفضيلِ، قبيلةٌ من قبائلِ العَرَبِ، (أَنْ أَذَنْ في النَّاسِ) أي: أوقِعِ الإعلامَ فيهِم، (أَن) بالوَجهينِ السَّابقينِ (١٠) (مَن كانَ أكلَ) أي: قبلَ الإعلامِ في أوَّلِ يومِه، وفي معنَى الأكلِ شُربُه ونَحوه (فَلْيَصُمْ) أي: فَلْيُمسِكُ (بقيَّة يومِه)، أي حُرْمَةً للوقتِ، ولعَدَمِ المُخالفةِ للجماعةِ بحَسَبِ الصُّورةِ.

وأمَّا ما رَواهُ ابنُ الهُمامِ في «تَحريرِه» بلفظِ: «مَن أَكَلَ فلا يَأْكُلْ بقيَّةَ يومِه» فلَعَلَّه نَقَلَ بالمعنَى، أو ظَفِرَ برِوايةٍ في هذا المَبنَى (٣٠).

(ومَن لم يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ) أي: حقيقةً بأن يَنوِيَه، ولعلَّ الوقت كانَ قبلَ الضَّحوةِ، (فإنَّ اليومَ يومُ عاشُوراءَ) أي: وقد وَجَبَ على النَّاسِ عُموماً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٧)، وسبق تخريجه في التعليق على الحديث الخامس.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة وكسرها.

<sup>(</sup>٣) قد ظفر ابن الهمام برواية في هذا المبنى، أخرجها الإمام أحمد (٢٠٥٨) من حديث ابن عباس: «فأمر من أكل أن لا يأكل بقية يومه».

وكلام ابن الهمام في «التحرير» (١/ ١٥٢) مع «شرحه التيسير»، وقد سبق مؤلفُه محمد أمين المعروف بأمير بادشاه المصنف الملاعلي القاري. فقال: «لعله في حديث آخر غير ما سبق، أو نقل بالمعنى، وفيه ما فيه».

(أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ وكذا مُسلِمٌ (في بابِ صِيام يومِ عاشُوراء)، فالتَّكرارُ باعتِبارِ استِنباطِ الحُكمَينِ معَ مُخالفَةٍ لتَغيُّرٍ في الإسنادِ، فإنَّ شيخَه في الحديثِ الأوَّلِ أبو عاصِم، وفي هذا الحديثِ مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ معَ زِيادةِ الفائدةِ في المَتنِ.

وعن عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه: أنَّه أرسلَ إلى الحارِثِ بنِ هِشامٍ أنَّ غَداً يوم عاشُوراءَ فَصُمْ وأْمُرْ أَهلَكَ أن يَصومُوا. رَواهُ مالكٌ وابنُ جَريرِ (١).

وعن كُريبِ بنِ سَعدٍ قالَ سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: إنَّ اللَه لا يَسأَلُكُم يومَ الزِّينةِ، يعني يومَ عاشُوراءَ. رَواهُ ابنُ مَردويهِ(٢).

وعن أبي هُرَيرةَ مَرفوعاً: «صُومُوا يومَ عاشُوراءَ، يومٌ كانتِ الأنبياءُ تَصومُه فصُومُوهُ أنتم». رَواهُ ابنُ أبي شَيبَةَ (٣).

وعنه مَرفوعاً: «عاشُوراءُ عِيْدُ نبِيِّ كانَ قبلكم فصُومُوه أنتم». رَواهُ البَزَّارُ(١٠).

وعن ابنِ عمرَ مرفوعاً: «مَن صامَ يومَ الزِّينةِ أدركَ ما فاتَه من صيامِ السَّنةِ»، يعني يومَ عاشُوراءَ. رَواهُ الدَّيلَمِيُّ (٥).

وعن سعيدِ بنِ زَيدِ مَر فوعاً: «إنَّ نُوحاً عليه السَّلامُ هَبَطَ من السَّفينةِ على الجُودِيِّ يومَ عاشُوراء، فصامَ نوحٌ وأمَرَ مَن معَه بصيامِه شُكراً اللهِ، وفي يومِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٥٩٥) برواية يحيى (٨٤٢) برواية أبي مصعب. ولم أظفر به في «تفسير الطبري».

<sup>(</sup>٢) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٤٥٩٠). وفي حاشية «ف»: أحاديث تدل على فضيلة صوم يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٩٤٤٦)، وليس عنده: «صوموا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار «كشف الأستار» (١٠٤٦)، وتحرفت «عيد» في النسخ الخطية إلى «عند!».

<sup>(</sup>٥) انظر حديث عبد الله بن عَمرو الآتي بعد قليل.

عاشُوراءَ تابَ اللهُ على آدمَ عليه السَّلامُ، وعلى أهلِ مدينةِ يونسَ عليه السَّلامُ، وفيه فُلِتَ البَحرُ لبني إسرائيلَ، وفيه وُلِدَ إبراهيمُ وابنُ مريمَ عليهما السَّلامُ». رَواهُ أبو الشَّيخ في «الثَّوابِ»(١).

ثمَّ اعلَمْ أنَّ ما اشتهرَ من الأفعالِ العَشَرَةِ في يومِ عاشُوراءَ (٢)، فلا يصِحُّ منها إلا الصَّومُ والتَّوسِعَةُ والكُحْلُ والصَّدقَةُ.

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صامَ يومَ الزِّينةِ أدركَ ما فاتَه من صَدَقَةِ تلكَ فاتَه من صَدَقَةِ تلكَ السَّنةِ، ومَن تصَدَّقَ يومَئذٍ بصَدَقةٍ أدرَكَ ما فاتَه من صَدَقَةِ تلكَ السَّنةِ». يعني يومَ عاشُوراءَ. رَواه ابنُ المُنذِرِ<sup>(٣)</sup>.

وعن جابرٍ مَرفوعاً: «مَن وَسَّعَ على نفسِه وأهلِه يومَ عاشُوراءَ وَسَّعَ اللهُ عليه سائرَ سَنَتِه». رَواهُ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستِذكارِ»(٤).

وعن ابنِ مَسعودٍ مَرفوعاً: «مَن وَسَّعَ على عِيالِه يومَ عاشُوراءَ لم يزَلْ في سَعَةٍ سائرَ سَنَتِه». رَواهُ الطَّبرانيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢٤٢٥٦) وقال: أبو الشيخ في «الثواب» عن عبد الغفور بن عبد الغفور بن عمرو بن نفيل، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ف»: قف على ما اشتهر من الأفعال العشرة يوم عاشوراء وما يصح منها.

<sup>(</sup>٣) أورده السيوطي في «الدر المنثور» (٥/ ٥٨٤) في تفسير الآية ٥٩ من سورة طه. ولم يعزه لغير ابن المنذر، وقد أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٨٧٣) وقد سبق ذكر حديث ابن عُمر، عند الديلمي، فلعلهما حديث واحد وقع التصحيف في عزوه إلى ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٣/ ٣٣١) في كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٠٠٧). وفيه الهيصم بن الشدَّاخ، تفرَّد به عن الأعمش. قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يُحتجَّ به، وذكر هذا الحديث من طاماته. انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (٨٣٢١).

وعن أبي سعيدٍ مَرفوعاً: «مَن وَسَّعَ على عِيالِه في يومِ عاشُوراءَ وَسَّعَ اللهُ عليه في سَنَتِه كلِّها». رَواهُ الطَّبرانيُّ في «الأَوسَطِ»، والبَيهَقِيُّ (١).

وعن ابنِ عبَّاسٍ مَرفوعاً: «مَن اكتَحَلَ بالإثمِدِيومَ عاشُوراءَ لم يرَ رَمَداً أبداً». رَواهُ البَيهَقِيُّ (۲).

وقالَ أبو القاسمِ الأصبَهانِيُّ في «التَّرغيبِ والتَّرهيبِ»: عن قيسِ بنِ عُبَادٍ (")، بلَغَنى أنَّ الوَحشَ (١٤) كانت تصومُ يومَ عاشوراءَ (٥٠).

وقالَ الفَتحُ بنُ شخرف وكانَ من الزَّاهدين (١٠): كنتُ أفُتُّ للنَّملِ خُبزاً في كلِّ يوم، فإذا كانَ يومُ عاشُوراءَ لم يأكُلُه (٧٠). واللهُ أعلَمُ.

\* \* \*

(١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٢٩٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٥١٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲۰ ۳۵) وهو منقطع، وإسناده ضعيف بمرّة.

<sup>(</sup>٣) قيس بن عُبَاد الضَّبعي أبو عبد الله البصري، ثقة مخضرم، مات بعد الثمانين روى له الشيخان. «تقريب التهذيب» (٥٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «الوحوش».

<sup>(</sup>٥) «الترغيب والترهيب» للأصبهاني (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٦) الفتح بن شخرف بن داود بن مزاحم، أبو نصر الكَسِّي. قال الخطيب البغدادي في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٦٧٩٦): «كان أحد العباد السياحين، ثم سكن بغداد» وروى قول أحمد بن حنبل فيه «ما أخرجت خراسان مثل فتح بن شخرف». مات ببغداد سنة (٢٧٣) رحمه الله تعالى.

#### [الحديث السابع:

حدثنا المكيُّ بن إبراهيم، حدثنا يزيدُ بن أبي عُبَيْدٍ، عن سلمةَ بنِ الأكوعِ رضي الله عنه، قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ إذ أُتيَ بجنازةٍ فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: «هل عليه دينٌ»؟ قالوا: لا، فصلى عليه.

ثم أُتيَ بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها، قال: «هل عليه دَيْن»؟ قيل: نعم، قال: «فهل ترك شيئاً»؟ قالوا: ثلاثةَ دنانير، فصلى عليها.

ثم أُتيَ بالثالثة، فقالوا: صلى عليها، قال: «هل ترك شيئاً»؟ قالوا: لا، قال: «فهل عليه دين»؟ قالوا: ثلاثة دنانير قال: «صلوا على صاحبكم».

قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله، وعليَّ دينُه. فصلَّى عليه](١٠).

(السَّابِعُ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ثَنا) أي: قالَ حَدَّثنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قالَ: كُنَّا جُلوساً) أي: جَالِسينَ (عندَهُ) في المسجد (٢) ذاتَ يومٍ، كما صُرِّحَ به في بعضِ الرِّواياتِ، (إذ أُتِيَ) بصيغةِ المفعولِ؛ أي: جِيءَ (بجِنازَةٍ) بكسرِ الجيمِ وفَتحِها، لُغَتانِ والكَسرُ هو الأفصَحُ على ما (٢) صَرَّحَ به ابنُ قُتَيبَةَ وجَماعةٌ من أهلِ اللُّغةِ (٤)، والمُرادُ به الميِّتُ، وبالفَتحِ السَّريرُ لا غيرُ، كذا قيلَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «الحوالات»، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز (٢٢٨٩)، وفي الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (٢٢٩٥) من طريق أخرى ثلاثية ستأتي وهي الحديث الثامن. والنسائي في «الكبرى» في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين (٢٢٩٣) من طريق عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى، قال حدثنا يزيد، به. وهو في «مسند الإمام أحمد» (١٦٥١) بسند ثلاثي من طريق حماد بن مسعدة، عن يزيد به.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «المجلس»، ولم أقف على الرواية التي فيها التصريح بالمسجد.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «كما» بدل: «على ما».

<sup>(</sup>٤) «أدب الكاتب» لابن قتيبة (٣٢٩، ٣٦٠، ٤٦٩).

وقيلَ: إنَّه بالفَتح الميِّتُ وبالكسرِ السَّريرُ، وهذا هو الأظهَرُ لمُوافَقَتِه الوُجودَ. فتدَبَّرْ.

(فقالوا) أي: أصحابُ الجِنازَةِ له عليه السَّلامُ: (صَلِّ عليها) ثمَّ لم يُعرَف اسمُ هذا الميِّتِ، إلا أنَّه كانَ أنصارِيَّا؛ لِما رَواهُ الحاكِمُ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ قالَ: ماتَ رَجُلٌ منَّا، فغَسَّلناهُ وكفَّنَّاهُ وحَنَّطناهُ ووَضَعْناهُ حيثُ تُوضَعُ الجنائِزُ عندَ مَقامِ جبريلَ، ثمَّ آذَنَّا رسولَ اللهِ ﷺ به (۱).

ولعلَّ المُرادَ بمَقامِ جِبريلَ ما أشارَ إليه السَّيِّدُ السَّمهودِيُّ في «تاريخِ المدينةِ» في قِصَّةِ بني قُريظَةَ نقلاً عن «الاكتِفاءِ»: أنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ أتَى في ذلك اليومِ على فَرَسٍ وعليه اللَّامَةُ حتَّى وَقَفَ ببابِ المسجدِ عندَ مَوضِعِ الجَنائِزِ، وأنَّه على وَجْهِ جِبريلَ لَأَثْرُ الغُبارِ (٢)، انتهى.

فلذلك يُسمَّى البابُ بابَ جِبريلَ؛ إذ لم يكُنْ حينَاذٍ للمسجدِ بابٌ في ناحيةِ الجَنائزِ غيرُه، وفيه دَلالةٌ على أنَّ المُختارَ عَدَمُ إدخالِ الجنازةِ في المسجدِ النَّبوِيِّ وأمثالِه من المساجدِ الموضوعةِ لصلاةِ الجَماعةِ والجُمُعةِ.

وما وَقَعَ نادِراً أَنَّه عليه السَّلامُ صلَّى على جنازةٍ في المسجدِ فلَعلَّه كانَ بعُذْرٍ، أو عدَّى (٣) ما أُدخِلَ في المسجدِ مَسجداً، وأمَّا المسجِدُ الحرامُ فمُستثنَى ؛ لأنَّه مَوضوعٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۷/ ٥٨)، وليس فيه لفظ «منا» في هذا السياق، وإنما جاء هذا اللفظ في تتمة الحديث: «...فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما عليَّ...) يعني: وفاء الدينارين اللذين هما دَينٌ على الميت، وهذا في المتكفِّل بوفاء الدين، وليس في المَدِين الميت.

<sup>(</sup>۲) «وفاء الوفا» للسمهودي (۱/ ۳۰۵)، وانظر أيضاً (۲/ ۲۹۱) منه، ووقع من ناسخ «ف» أنه ينسبه: السمنهودي في كل المواضع التي ذُكر فيها. أما «الاكتفاء»، فهو «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله على والثلاثة الخلفاء» للإمام أبي الربيع سليمان بن موسى الحِميري الكلاعي، المتوفى (٦٣٤) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ع»، وفي «ف»: «عدى». ولعل صوابها: «عَدَّ».

لأنواع الصَّلواتِ بأسرِها، من الجُمُعةِ والجماعةِ والعيدَينِ والاستِسقاءِ والجَنازَةِ(١).

وقد رأيتُ في «الدُّرِّ المَنثورِ» أنَّه صُلِّيَ على آدمَ عليه السَّلامُ عندَ بابِ البيتِ الحرام (٢).

(فقالَ: هل عليه) أي: على الميِّتِ (دَينٌ؟)؛ أي: من حقوقِ العِبادِ ولو يَسيراً، (قالوا: لا) أي: لا دَينَ عليه مُطلَقاً، (قالَ: فهل تَرَكَ شيئاً؟ قالوا: لا)، فإن قيلَ: ما فائدة هذا (٢) السُّؤ ال عندَ الصَّلاةِ عليه بعد العِلمِ بأنَّه لا دَينَ عليه؟ أُجيبَ بأنَّه يَحتَمِلُ أَنَّه لو تَركَ شيئاً لزادَ عليه السَّلامُ في الاستِغفارِ له والدُّعاءِ بما يُسَهِّلُ حِسابَه (فصلَّى عليه).

وعندَ الدَّارَقُطنِيِّ من حديثِ عليٍّ كرَّمَ اللهُ وجهَه قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أُتِيَ بجَنازةٍ لم يسألُ عن شيءٍ من عَمَلِه؛ أي: ليَتَبَيَّنَ أَنَّه بَرُّ أو فاجِرٌ، وسألَ عن دَيْنِه؛ -أي: للاهتِمام بأمرِه -، فإن قيلَ: عليهِ دَينٌ كفَّ؛ -أي: امتنَع -عنِ الصَّلاةِ عليه، وإن قيلَ: ليسَ عليه دَينٌ صلَّى عليه (3).

وعندَ البُخارِيِّ من حديثِ أبي هُريرةَ قالَ: إنَّ رسولَ اللهِ عَيْدٍ كَانَ يُؤتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عليه الدَّينُ، فيسأَلُ: «هل تَرَكَ لدَينِه قضاءً»، فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ لدَينِه قضاءً صلَّى عليه، وإلا قالَ للمُسلمينَ: «صلُّوا على صاحبكم»(٥).

وبيَّنَ في «البُخارِيِّ» أنَّه ترَكَ ذلك السُّؤالَ لمَّا فتحَ اللهُ عليه الفُتوحَ<sup>(١)</sup>، يعني

<sup>(</sup>١) في حاشية «ف»: بيان أن المسجد الحرام مستثنى من بين المساجد يصلى فيه الجنازة.

<sup>(</sup>٢) تنظر في «الدر المنشور» عدة روايات في ذلك في تفسير قوله تعالى ﴿فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَنتِ ﴾ [اليقرة: ٣٧].

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «ما الفائدة عن السؤال».

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في مواضع، أولها في الكفالة، باب الدَّين (٢٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) ولفظه في البخاري (٢٢٩٨): «فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن

أنَّه كانَ يقضي دَينَه من بيتِ المالِ، فكانَ امتِناعُه عليه السَّلامُ من الصَّلاةِ عليه أوَّلاً تحذيراً من الدّينِ، وزَجْراً عن المُماطَلَةِ، وحِفْظاً لشَفاعَتِه أن تَتَوقَّفَ عن وقتِ حاجتِه إلى أداءِ دَينِه أو رضاءِ خَصْمِه.

(ثمَّ أُتِيَ بَجَنازةٍ أُخرَى، فقالوا: يا رسولَ اللهِ؛ صَلِّ عليها) أي: على الجنازةِ، المُرادُ بها الميِّتُ، أعمُّ من أنَّه رَجُلُ أو امرأةٌ، (قالَ: هل عليه دَينٌ؟ قيلَ: نعم، قالَ: فهل ترَكُ شيئاً؟) أي: لوَفاءِ دَينِه، (قالوا: ثلاثة دنانير) أي: تركها (فصلى) أي: عليها، كما في نُسخَةٍ.

والظَّاهِرُ أَنَّ تلكَ الدَّنانيرَ كانت وإفِيةً لدَينِه، ولذا صلَّى عليه، وللحاكِم من حديثِ جابرٍ: دِينارانِ<sup>(۱)</sup>، وعندَ الطَّبَرانيِّ من حديثِ أسماءَ بنتِ يزيدَ: كانا دينارَينِ وشَطْراً<sup>(۲)</sup>، وجَمَعَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ بينَهما: بأنَّ مَن قالَ ثلاثةً جَبرَ الكسرَ، ومن قالَ دينارَينِ ألغاه، أو كانَ أصلُهما ثلاثةً فوقَّى قبلَ موتِه ديناراً<sup>(۳)</sup>، وبقيَ عليه دينارانِ، فمَن قالَ ثلاثةً فباعتِبارِ الأصلِ، ومَن قالَ دينارانِ فباعتبارِ ما بقيَ (١٠).

(ثمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ) أي: بالجنازةِ الثَّالَثةِ (فقالُوا) وفي نسخةٍ (قالوا): (صَلِّ علَيها، قالَ: هل تَرَكَ شَيئاً؟ قالوا: لا، قالَ: فهلْ عليهِ دَينٌ؟ قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ) بالرَّفع؛ أي: نعم عليه ثلاثةُ دنانيرَ (قالَ) أي: لأصحابِه (صَلُّوا على صاحبِكم)؛ أي: ممَّن يصحَبُّكم في الإسلام ويتبَعُكم في الأحكام.

توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليَّ قضاؤه...».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في «المعجم الكبير»، مسند النساء (٤٦٦) من حديث أسماء بنت يزيد: أن الدَّين كان دينارين، فغريب نقل المصنف: «دينارين وشطراً»!.

<sup>(</sup>٣) في «ف»: «فوفي قبل موته دينار».

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري"، لابن حجر (٦/ ٦٩) شرح الحديث (٢٢٨٩).

(قالَ أبو قَتَادَةَ) يعني: الحارِثَ بنَ رِبْعِيِّ الأنصارِيَّ، وهو من أكابرِ أصحابِه عليه السَّلامُ، شَهِدَ معَه أُحُداً وما بعدَها من المَشاهدِ العِظامِ، وقالَ ﷺ تعظيماً لشَأنِه في بعضِ الغَزَواتِ: «خير فُرسانِنا اليومَ أبو قَتادَةَ»(١).

رَوَى مئةً وسبعينَ حديثاً، ماتَ سنةَ أربع وخمسينَ من الهجرةِ بالمدينةِ على الصَّحيحِ، وقيلَ: ماتَ بالكوفةِ في خلافةِ عليًّ، وهو ابنُ سبعينَ سنةً، وكانَ شَهدَ معَه المشاهِدَ كلَّها، وصلَّى عليه عليُّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ وكبَّر عليه سَبْعاً، ذكرَه الشَّارِحُ مِيرَك شاه رحمَه الله، وهو ممَّن غَلَبَت عليه كُنْيتُه، ولم يُعرَفْ في الصَّحابةِ مَن كُنِّيَ بهذه الكُنْيَةِ غيرُه.

(صَلِّ عليه يا رسولَ اللهِ وعَلَيَّ دَينُه) أي: وهو دينارانِ على الأصَحِّ.

قالَ في «الفتح»: وفي رواية ابنِ ماجَه من حديثِ أبي قَتادة نفسِه، فقالَ أبو قَتادة: أنا أتكفَّلُ به (۲)، زادَ الحاكِمُ من حديثِ جابرٍ فقالَ: «هُما عَلَيكَ، وفي مالِكَ والميِّتُ منهما بريءٌ؟» قالَ: نعم، فصَلَّى عليه، فجَعَلَ رسولُ الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقولُ: «ما صَنَعَتِ الدِّينارانِ؟» حتَّى كانَ آخرَ ذلك أن قالَ: قد قضيتُهما يا رسولَ الله، قالَ: «الآنَ أبْرَدْتَ عليه جِلْدَه»(٣).

وفيه دَلالةٌ لما ذهبَ إليه أبو حنيفَةَ من أنَّ هذا كانَ وَعْداً لا كفالةً حقيقيَّةً، فإنَّها تقتضى البَراءَةَ بالكُلِّيَةِ.

وقد أجمَعَ المسلمون على أنَّ قضاءَ الدَّينِ يسقُطُ من ذِمَّةِ الميِّتِ ولو كانَ من أَجنبيٍّ ومن غير تركَتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۸) من حديث طويل لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولفظه: «كان خيرَ فرساننا...». وذلك في غزوة ذي قرد.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري»، (٦/ ٦٩). وهو في سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٨)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ووقَعَ نحوُ هذه القِصَّةِ (١) لعليٍّ كرَّمَ الله وجهَهُ، فرَوَى الدَّارَقُطنِيُّ من حديثِه: أَنَّه وَقَعَ نحوُ هذه القِصَّةِ اللهِ عليه عليها، فلمَّا قامَ ليُكبِّرُ سألَ: «هل عليه دَينُ ؟» فقالوا: دينارانِ، فعَدَلَ عنه، فقالَ عليُّ، هُما عليَّ يا رسولَ اللهِ، وهو بريءٌ منهما، فصلَّى عليه ثمَّ قالَ لعَليِّ: «جَزاكَ اللهُ خَيراً، وفَكَّ اللهُ رِهانَكَ كما فَككتَ رِهانَ أخيكَ»(٢).

قالَ الخَطَّابِيُّ: فيه أنَّ ضَمانَ الدَّينِ عن الميِّتِ يُبرِئُه إذا كانَ مَعلوماً، سواءٌ خَلَّفَ الميِّتُ وفاءً، أو لم يُخلِّفْ (٣).

وقالَ ابنُ بَطَّالٍ: ذَهَبَ الجُمهورُ إلى صِحَّةِ هذه الكَفالةِ، ولا رُجوعَ له في مالِ الميِّتِ، وعن مالكٍ: له أن يرجِعَ إن قالَ: إنَّما ضَمِنتُ لأرجِعَ، فإذا لم يكُنْ للمَيِّتِ مالُّ وعَلِمَ الضَّامِنُ بذلك فلا رُجوعَ له.

وعن أبي حنيفة: إن تَرَكَ الميِّتُ وفاءً جازَ الضَّمانُ بِقَدْرِ ما تَرَكَ، وإن لم يترُكُ وفاءً لم يصحَّ ذلك (١). انتَهى كلامُه وظَهَرَ مَرامُه في أحسنِ عبارةٍ وأيمَنِ إِشارةٍ، بخلافِ ما قالَ البيضاوِيُّ: الحديثُ حُجَّةٌ على أبي حنيفة، حيثُ قالَ: لا يصِحُّ الضَّمانُ عن (٥) الميِّتِ إذا لم يترُكِ الوَفاء، وقد تصدَّى لجوابِه العلَّامةُ الشُّمُنِيُّ في «شرحِ النِّقايةِ مختصرِ الوِقايةِ» حيثُ قالَ: تَمسَّكَ به أبو يوسُفَ ومحمَّدٌ ومالكُ والشَّافعِيُّ وأحمدُ أنَّه تصِحُّ الكَفالةُ عن ميِّتٍ لم يترُكُ وفاءً؛ فإنَّه لو لم تصِحَّ لَـما صلَّى عليه.

وقالَ أبو حنيفَةَ: لا تصِحُّ الكَفالةُ عن ميِّتٍ مُفلِسٍ؛ لأنَّها كَفالةٌ بدَينٍ

<sup>(</sup>١) في «ف»: «القضية».

<sup>(</sup>٢) «سنن الدارقطني» (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي (٢/ ١١٣٠).

<sup>(</sup>٤) «شرح البخاري» لابن بطال (٢٦ ٤٢٦) بتصرف في العبارة، والتصرف من الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٦٩)، فإن المصنف هنا. ينقل بواسطة.

<sup>(</sup>٥) في «ف»: «من»، وهو خطأ بيّن.

ساقِط، وهي باطِلةٌ، والحديثُ يحتمِلُ الإقرارَ عن كَفالةٍ سابقةٍ، ويحتمِلُ الوَعْدَ بالوَعْدَ بالوَعْدِ بالأداءِ عنه، وكأنَّ امتِناعَه من الصَّلاةِ ليُظهِرَ طريقَ قضاءِ دَينِه، فلمَّا ظهَرَ بالوَعدِ صلَّى عليه (١)، انتهى.

ويُؤَيِّدُه ما قالَ القَسْطَلانِيُّ من أنَّ صلاتَه ﷺ عليه وإن كانَ الدَّينُ باقياً في ذِمَّةِ الميِّتِ، لكنَّ صاحِبَ الحقِّ عادَ إلى الرَّجاءِ بعدَ اليأسِ، واطْمَأَنَّ بأنَّ دَينَه صارَ في مَأْمَنِ، فخَفَّ سَخَطُه وقَرُبَ من الرِّضا(٢).

(أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ الحَوالَةِ في: باب) بالضَّمِّ على الحِكايةِ، وبالجرِّ على الإعرابِ، وفي نسخةٍ بتَنوينِهما (إذا أَحالَ) أي: أحَدٌ من غيرِ الوَرَثةِ (دَينَ الميِّتِ على رَجُلِ) أي مُعَيَّنِ (مَليءٍ جازَ) أي: جازَتِ الإحالةُ أو الحَوالَةُ.

وهنذا الحديثُ ذكرَه البُخارِيُّ في (بابِ الدَّينِ) ولَفظُه: عن أبي هُريرَةَ: أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّ كَانَ يُؤتى بالرَّجُلِ المُتوَفَّى عليه الدَّينُ، فيسألُ: «هل تَرَكَ لدَينِه قَضاءً؟» (٢)، فإن حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ لدَينِه وفاءً صلَّى، وإلا قالَ للمُسلمينَ: «صَلُّوا على صاحِبِكُم»، فلمَّا فتَحَ اللهُ عليه الفُتوحَ قالَ: «أنا أَوْلى بالمُؤمنين من أنفُسِهم، فمَن تُوفِّي من المُؤمنين فتركَ دَيناً فعَلَيَّ قَضاؤُه، ومَن تَركَ مالاً فلوَرَثَتِه» (١).

وقد لخَّصَ القَسْطَلانِيُّ كلامَ العَسْقَلانِيِّ فيما يتعَلَّقُ بهذا الحديثِ فقالَ: واستُنبِطَ منه التَّحريضُ على قضاءِ دَينِ الإنسانِ في حياتِه، والتَّوصُّلِ إلى البَراءةِ منه،

<sup>(</sup>۱) عبارة البيضاوي في «الغاية القصوى في دراية الفتوى» (۱/ ٦٦٤) «فيصح ضمان الميت المفلس، خلافاً له، لأنه عليه السلام حضر جنازة». خلافاً له: إشارة إلى الإمام أبي حنيفة. وفرقٌ بين ما نقله المصنف هنا وبين ما ذكره البيضاوي من حيث اللفظ، وكتاب الشمني ما زال مخطوطاً فيما أعلم.

<sup>(</sup>۲) «إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) هذه رواية الكشميهني، وفي رواية أخرى: قضاء.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٢٩٨).

ولو بعدَ مماتِه، ولو لم يكُنْ أمرُ الدَّينِ شديداً في أمرِ الدِّينِ لَـما ترَكَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الصلاة على المَديونِ<sup>(١)</sup>.

وهل كانت صَلاتُه على المَديونِ حَراماً أو جائزَةً؟ (٢) وجهانِ، قالَ النَّووِيُّ: الصَّوابُ الجَزْمُ بجَوازِها معَ وُجودِ الضَّامنِ، كما في حديثِ مُسلِم (٣).

أقولُ: والأَظهَرُ أنَّ امتِناعَه كانَ بطَريقِ الجوازِ، بدليلِ تعليلِ ما تقَدَّمَ، معَ أنَّ ثُبوتَ الحُرْمَةِ لا بدَّ له من أحدِ الأدِلَّةِ.

هذا وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ عندَ الحازِميِّ: أنَّ النَّبيُّ عَلِيهُ لمَّا امتنَعَ من الصَّلاةِ على مَن عليه دَينٌ جاءَ جِبريلُ فقالَ: إنَّما الظَّالِمُ (١) في الدُّيونِ التي كانت في البَغْي والإسرافِ، فأمَّا المُتَعَفِّفُ ذو العِيالِ فأنا ضِامِنٌ له أُؤدِّي عنه، فصَلَّى عليه النَّبيُّ عَلِيهٍ وقالَ بعدَ ذلك: مَن تَرَكَ ضَيَاعًا» الحديث، انتهى (٥).

وفي رِوايةٍ: «مَن تَرَكَ دَيناً أو ضَيَاعاً فَلْيَأْتِنِي »(٢)، والضَّيَاعُ بِفَتِحِ المُعجَمةِ بعدَها

(۱) في حاشية «ف»: أمر الدّين شديد في أمر الدّين. وكلام القسطلاني في «إرشاد الساري» (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ف»: صلاة النبي على المديون حرام أو جائزة؟ وجهان.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري»، (٦/ ٨٤)، وكلام النووي، ليس في مظنته من «شرح مسلم»، شرح حديث أبي هريرة (٣) «كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين...».

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «المظالم».

<sup>(</sup>٥) أورده ابن حجر في «فتح الباري»، (٦/ ٨٤). قال: «وهو ضعيف، وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعات». وهذا الحديث أخرجه الحازمي في «الاعتبار»، باب ترك الصلاة على من عليه دين ونسخ ذلك (٩٨) وفيه أنه حديث قدسي: جاء جبريل فقال: إن الله يقول:... وفيه بعض اختلاف في الألفاظ. قال الحازمي عقبه: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات.

<sup>(</sup>٦) هذا اللفظ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الاستقراض (٢٣٩٩)، وفي تفسير سورة الأحزاب من «صحيح البخاري» (٤٧٨١). وقريب منه لفظ مسلم (٤١٦٠).

تحتانيَّةٌ، قالَ الخطَّابِيُّ: هو وَصْفُ لِمَن خَلَّفَ الميِّتُ بلفظِ المصدرِ؛ أي: تَرَكَ ذوي ضَياع؛ أي: لا شيءَ لهم (١).

ق الَ في «الفتح»: وفي صَلاتِه عليه السَّلامُ على مَن عليه دَينٌ بعدَ أن فتحَ الفُتوح (٢) إشعارٌ بأنَّه كانَ يقضيه من مالِ المَصالِح، وقيلَ: بل كانَ يقضيه من خالِص نفسِه، وهل كانَ القَضاءُ واجباً عليه أم لا؟ وجهانِ (٣).

وأقول: الأظهَرُ الوُجوبُ، إلا أنَّه من بيتِ المالِ، فقد قالَ ابنُ بطَّالٍ: قولُه: «مَن تَرَكَ دَيناً فعَلَيَّ» ناسِخٌ لتَركِهِ الصَّلاةَ على مَن ماتَ وعليه دَينٌ، وقولُه: «فَعَلَيَّ قَضاؤُه» أي: ممَّا يُفِيءُ اللهُ عليه من الغَنائم والصَّدقاتِ، قالَ: وهكذا يلزَمُ المُتولِّي لأمرِ المسلمينَ أنَّه يفعَلُه لِمَن ماتَ وعليه دَينٌ، فإن لم يفعَلْ فالإثمُ عليه إن كانَ حقُّ الميِّتِ في بيتِ المالِ يفي بقَدْرِ ما عليه من الدَّينِ وإلا فبقِسْطِه (٤). واللهُ تعالى أعلَمُ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» للخطابي (۲/ ۱۱۹۲)، لكن المصنف ينقل بالواسطة، ويتصرف أيضاً. انظر: «فتح الباري (٦/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بعد فتح الفتوح». وفي «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٨٤): «بعد أن فتح الله عليه الفتوح».

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ف»: قف على بيان أن قضاء دين الميت واجب عليه عليه الله أم لا؟ وجهان.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «فيقسّطه».

<sup>(</sup>٥) كلام ابن بطال في «شرحه على البخاري» (٦/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨) أورده المصنف هنا مختصراً تبعاً لابن حجر.

# [الحديث الثامِنُ:

حَدَّثنا أبو عاصِم، عن يزيد بنِ أبي عُبَيْدٍ، عن سَلَمَة بنِ الأكوعِ رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ عَلَيْ أُتِي بَجَنَازَةٍ ليُصلَّي عليها، فقالَ: «هل عليه من دَينٍ»؟ قالوا: لا؛ فصلى عليه، ثم أُتي بجَنَازَةٍ أخرى، فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ»؟ قالوا: نعم؛ قال: «فصلوا على صاحبكم» قال أبو قتادة: عَلَيَّ دَيْنُه يا رسول الله. فصلى عليه](١).

(الثامن) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا أبو عاصِم، عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، أُتِي بجَنازَةٍ ليُصَلِّي) أي: هو عليه السَّلامُ (عليها) أي: على تلكَ الجَنازَةِ؛ لأنَّ صلاتَه على أُمَّتِه كانت رَحمةً وشَفاعةً ومَغفِرةً وشَهادةً، ولأنَّه ﷺ كانَ حَرِيصاً على الصَّلاةِ على كلِّ مَن تُوفِّي من أصحابِه، حتَّى قالَ: «لا يَمُوتَنَّ أحدٌ منكم إلا آذَنتُموني به؛ فإنَّ صلاتي عليه رَحمةٌ له»(٢).

(فقال: هل عليه) أي: على الميِّتُ (من دَينٍ؟) أي: شَيءٌ من الدَّينِ. وفي نُسخَةٍ (دين).

(قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثمَّ أُتِيَ بَجَنازةٍ أُخرَى) أي: ليُصلِّي عليها، كما في نُسخَةٍ، (فقالَ: هل عليه من دَينٍ؟ قالوا: نعَمْ) أي: عليه دَينٌ، كما في نُسخةٍ، وتقدَّمَ في الرِّوايةِ السَّالفةِ أَنَّه ثلاثَةُ دَنانيرَ، أو دينارانِ، (قالَ: صَلُّوا) وفي نُسخةٍ وهي رِوايةُ أبي الرِّوايةِ السَّالفةِ أَنَّه ثلاثَةُ دَنانيرَ، أو دينارانِ، (قالَ: صَلُّوا) وفي نُسخةٍ وهي رِوايةُ أبي ذرِّ ـ: (فصَلُّوا) (على صاحِبِكُم، قالَ أبو قَتَادَةَ: عَليَّ دَينُه)، ولابنِ ماجَه: (أنا أتكفَّلُ به) (يا رسولَ اللهِ، فصَلَّى عليه).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع (٢٢٩٥)، وقد سبق في الحديث السابع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۹٤٥٢) ولفظه: «لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة»، والنسائي في «الكبرى» (۲۳۵٥)، وابن ماجه (۱۵۲۸) من حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه.

(أَخرَجَه) أي البُخارِيُّ (في كتابِ الكَفالةِ في القَرْضِ) فما قالَ شارحٌ (١٠): إنَّه أَخرَجَه في بابِ مَن تَكَفَّلَ عن ميِّتٍ دَيناً فليسَ له أن يرجِعَ؛ لعلَّه مَحمولٌ على أنَّ البُخارِيَّ ذكرَه في المَحَلَّينِ.

ثم هذا طريقٌ ثانٍ للحديثِ السَّابِقِ، لاختِلافٍ في السَّندِ، وألفاظِ المَتنِ، واقتَصَرَ في على النَّننِ من الأمواتِ الثَّلاثةِ المَذكورةِ في الرِّوايةِ السَّابقَةِ، فيُفهَمُ منه جوازُ اقتِصارِ الحديثِ لأهلِه.

وفي قولِه: «صَلُّوا على صاحِبِكُم» دليلٌ على أنَّ صلاةَ الميِّتِ فَرْضُ كِفايةٍ؛ إذ لو كانَ فرضَ عَينِ لَـمَا تركَ الصَّلاةَ عليه.

وفي «مُوَطَّأُ مالكِ» عمَّن سألَ أبا هُرَيرَةَ: كيفَ تُصَلِّي (٢) على الجنازَة (٣)؟ فقالَ أبو هُرَيرةَ: أنا لَعَمْرُ اللهِ أُخبِرُك، أَتْبَعُهَا (٤) من عندِ أهلِها، فإذا وُضِعَتْ كَبَّرتُ وقالَ أبو هُرَيرةَ اللهُ وصلَّيتُ على نبيِّه، ثمَّ أقولُ: اللَّهُمَّ عَبدُكَ وابنُ عَبدِكَ وابنُ أمَتِك، كانَ يَشهَدُ أن لا إله إلا أنت وأنَّ محمَّداً عبدُكَ ورَسولُكَ، وأنتَ أعلَمُ، اللَّهُمَّ إن كانَ مُحسِناً فنرِ دْ في حَسَناتِه، وإن كانَ مُسيئاً فتَجَاوَزْ عن سيِّئاتِه، اللَّهُمَّ لا تَحرِمْنا أجرَه، ولا تَفتِنَا بعدَه (٥).

وهذا الحديثُ يُوافِقُ مَذهَبَ أَئِمَّتِنا من أنَّه يَحمَدُ بعدَ التَّكبيرةِ الأولى، ويُصلِّي على النَّبيِّ بعدَ الثَّانيةِ، ويدعو بعدَ الثَّالثةِ، ويُسلِّمُ بعدَ الرَّابعةِ.

 <sup>(</sup>١) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «يُصَلَّى».

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ف»: قف على كيفية صلاة الجنازة والدعاء، فإنه يوافق مذهبنا.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في «ف»، وضبطت في بعض طبعات الموطأ «أتَّبِعُها» وبذلك قيدها الكاندهلوي في «أوجز المسالك» (٤/ ٤٦٤)، ومعناه: أسير معها.

<sup>(</sup>٥) «موطأ مالك»، كتاب الجنائز (٥٢١).

والحَمدُ مُفَسَّرٌ عندَنا: بسُبحانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمدِكَ... إلى آخرِه، خِلافاً للشَّافعيَّةِ حيثُ قيَّدوه بسورةِ الفاتحةِ وُجوباً، وعندَنا لا رُكنَ في صلاةِ الجنازَةِ إلا التَّكبيراتُ، والبقِيَّةُ من قبيلِ المُستَحَبَّاتِ.

وأمَّا ما قالَ شارحٌ (١): إنَّ بعضَ الحنفيَّةِ ذَكَروا أنَّ الأَوْلى قراءةُ سورةِ الفَاتحةِ بعدَ الثَّناءِ خُروجاً من الخلافِ؛ ففيه أنَّه بهذا الفَاتحةِ بعدَ الثَّناءِ خُروجاً من الخلافِ؛ ففيه أنَّه بهذا القَصْدِ لم يخرُجْ عن عُهدَتِه عنه عندَهم (٢)، بل قالَ بعضُهم: إنَّه لا تصِحُّ صلاتُه إلا باعتِقادِ وُجوبِ قِراءَتِها. واللهُ أعلَمُ.

\* \* \*

(۱) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>۲) في (ع): (عهدته عنه عندهم).

# [الحديث التاسع:

حَدَّثنا أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد، عن يزيد بن أبي عُبَيْدٍ، عن سَلَمَةَ ابنِ الأكوعِ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ عَلَيْ رأى نيراناً توقَدُ يومَ خَيْبَر، قال: «على ما توقد هذه النيرانُ»؟ قالوا: على الحُمُر الإنسية قال: «اكسروها وأَهْرِقوها».

قالوا: ألا نهريقُها ونغسِلها؟، قال: اغسلوا](١).

(التَّاسِعُ) قَالَ البُّخَارِيُّ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بِنُ مَخْلَدِ، عن يزيدَ ابنِ أَبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَى نِيراناً) بكسرِ أُوَّلِه جَمعُ ابنِ أَبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَةَ بِنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ النَّبي ﷺ رَأَى نِيراناً) بكسرِ أُوَّلِه جَمعُ (نادٍ) والياءُ مُنقَلِةٌ عن الواو، (تُوقَدُ) بصيغةِ المَجهولِ مُخفَّفاً (يومَ خَيْبَرَ) أي: يومَ فتح خَيبَرَ، على حَذْفِ المُضافِ.

وسيأتي في الحديثِ السَّابِعَ عَشَرَ بلفظِ: (يومَ فَتَحُوا خَيبَرَ)، وفي بعضِ النُّسَخِ هنا (يومَ فتحِ خَيبَر)، وهي البلدةُ المَعروفَةُ، على أربعِ مراحِلَ من المدينةِ المُشَرَّفةِ إلى جِهةِ الشَّام، ذاتُ حُصونٍ ومزارع، فهو ممنوعٌ من الصَّرفِ للعَلَميَّةِ والتَّأنيثِ.

وكانت زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ في أيدي جماعةٍ من اليهودِ، فَفَتَحَها رسولُ اللهِ ﷺ

(١) مدار الحديث على يزيد بن أبي عبيد.

أخرجه البخاري ثلاثياً: عن أبي عاصم عنه في المظالم (٢٤٧٧)، وعن مكي بن إبراهيم عنه في الذبائح (٩٤٩٥) وهو الحديث اللبائح (٩١٩) وهو الحديث التاسع عشر من الثلاثيات، ولم يذكر فيه شأن الحمر.

وحديث أبي عاصم عند مسلم في الذبائح (٥٠١٩) ورواه عن يزيد بن أبي عبيد أيضاً: حاتم بن إسماعيل: أخرجه البخاري في المغازي (٢١٤٨)، وفي الأدب (٢١٤٨)، ومسلم في المغازي بتمامه (٢٦٤٨) وفي الذبائح (٢٠١٨) ويحيى: أخرجه البخاري في الدعوات (٢٣٣١) بطوله. وحماد بن مسعدة، وصفوان بن عيسى: أخرجه مسلم (٢٠١٥)، وهو ثلاثي من حديث صفوان عند أحمد (٢١٥٥). والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي: أخرجه ابن ماجه في الذبائح (٣١٩٥).

على رَأْسِ سبعِ سنينَ من الهجرةِ، وكانَ فتْحُها على يدِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، القِصَّةُ (١) مَشهورةٌ، وليسَ هنا موضِعُ بَسْطِها.

(فقالَ: على ما تُوقَدُ) أي: فوقَ ما تُوقَدُ (هذه النَّيرانُ؟) وهو بإثباتِ ألفِ (ما) الاستِفهاميَّةِ معَ دُخولِ الجارِّ عليها، وهو قليلٌ، وللأَصِيليِّ: (قالَ: علامَ) بحَذْفِ ألفِ (ما) الاستِفهاميَّةِ، ولأبي ذَرِّ: (فقالَ: عَلامَ) بفاءٍ قبلَ (قالَ) وحَذفِ ألفِ (ما)، والمعنى: على أيِّ شيءٍ تُوقَدُ (٢) هذه النِّيرانُ؟

(قالُوا) أي: جماعةٌ من المُخاطَبين المَسؤولين، ولأبي ذرِّ: (قالَ) أي: أحَدُهم أو رَئيسُهم: (على الحُمُرِ) بضَمِّ الحاءِ المُهمَلةِ والميم، جمعُ (حِمارٍ)، ومنه قولُه تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنِفِرَةٌ ﴾ [المدثر: ٥٠]، وأمَّا «الحُمْرُ» بضَمِّ فسُكونٍ فهو جَمعُ (أحمَرَ)، كـ (سُوْدٍ) جَمعُ (أسوَدَ)، وتكلَّفَ الشَّارِحُ في قولِه: والتَّقديرُ على طَبْخ الحُمُرِ.

(الإنسِيَّةِ) احتِرازاً من الحُمُرِ الوَحْشِيَّةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ وسُكونِ النُّونِ نسبةً إلى (الأنسِ)، وهم بَنو آدَمَ، وقيلَ: بضَمِّ الهمزةِ نِسبةً إلى (الأُنس) ضِدُّ الوَحشَةِ. ويُروَى بفتح الهمزَةِ والنُّونِ، نِسبةً إلى (الأَنسِ) مَصدَرُ (أَنِسْتُ)، كذا ذكرَ في «النِّهايةِ»(٣).

لكِنْ تَعَقَّبَه القاضي عِياضٌ (١) حيثُ قالَ: وأكثَرُ رِواياتِ الشُّيوخِ بِفَتَحَتَينِ (٥)،

(١) في «ع»: «والقضية».

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «تتوقد».

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي تعقّبَ القاضي عياضٌ هذا القول، لا أنه تعقب صاحبَ «النهاية»، فصاحبُ «النهاية» متأخر عنه كما لا يخفى.

<sup>(</sup>٥) الذي في «مشارق الأنوار» (١/ ٧٣)، ونقله النووي في «شرح مسلم»: (١٨١/١٢): «وأكثر روايات الشيوخ فيه: الإنْسِيَّة بكسر الهمزة وسكون النون». وكان قدَّم ضبطه: الأَنْسِيَّة بفتح النون والهمزة. وقال بعدهما: وكلاهما صحيح. فنقل المصنف فيه نظر.

وزَعَمَ ابنُ الأثيرِ أَنَّ في كلامِ أبي مُوسَى المَدينِيِّ ما يقتضي أنَّه بالضَّمِّ فالسُّكونِ؛ لقَولِه: (الأُنْسِيَّةِ) هي التي تألَفُ البيوت، والأُنْسُ ضِدُّ الوَحْشَةِ، ولا حُجَّة له في ذلك؛ لأنَّ أبا موسى إنَّما قالَ بفتحتين (١١).

وقد صرَّحَ الجوهَرِيُّ أَنَّ (الأَنسَ) بفَتحتين ضِدُّ الوَحشةِ (٢)، ولم يقَعْ في شيءٍ من رِواياتِ الحديثِ بضَمٍّ وسُكونٍ، معَ احتِمالِ جوازِه.

نعَم زَيَّفَ أبو مُوسَى الرِّوايةَ بكَسْرِ أَوَّلِه ثمَّ السُّكونِ، فقالَ ابنُ الأثيرِ: إن أرادَ من جِهَةِ الرِّوايةِ فعَسى، وإلا فهو ثابِتٌ في اللُّغةِ (٣).

هذا وقد وَقَعَ في حديثِ أبي تُعلبَةَ وغيره: (الأهلِيَّة) بدلَ (الإنسِيَّةِ)(1).

(قَالَ) أي: النَّبِيُّ عَيَّدُ: (اكسِرُوها) بكسرِ السِّينِ؛ أي: الظُّروفَ أو القُدورَ التي تُطبَخُ فيها الحُمُرُ، كما يدُلُّ عليه سِياقُ الكلامِ، والأمرُ بكسرِها للزَّجرِ والمُبالغةِ في تحريمِ تلكَ اللُّحومِ، فلمَّا التَمَسوا غَسْلَها لِما في كَسْرِها من إتلافِ مالٍ وتَضييعِ حالٍ جُوِّزَ غَسْلُها.

قَالَ الفُقَهَاءُ: إذا كانتِ الأوعيةُ التي فيها الشيء النَّجِسُ بحيثُ يُمكِنُ أن يُراقَ ما فيها وإذا خُسِلَتْ طَهُرَتْ وانتُفِعَ بها لم يجُزْ إِتلافُها، وإن لم يكُنْ كذلك جازَ كسرُها.

(وأَهْرِيقُوها) أي: وصُبُّوها، والواوُ لمُطلَقِ الجمع، وهو بفَتحِ الهمزةِ وسُكونِ الهاءِ لا غيرُ، ففي «الصَّحاحِ» أنَّه أمرٌ من بابِ الإفعالِ بزيادةِ الهاءِ بدلاً عن حركةِ عينِ الفعلِ، أي: أصلُه: أَرْيَقَ يُرْيِقُ، وقيل: أَرْوَقَ يُرْوِقُ، فجُبِرَ ما لحِقَه

 <sup>«</sup>النهاية» لابن الأثير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الصَّحَاح» للجوهري (مادة: أنس).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» لابن الأثير (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٢٧). ومسلم في الصيد والذبائح (٥٠٠٧).

من التَّغييرِ بزيادةِ الهاءِ، نحو: أَسْطَاعَ بفَتحِ الهمزَةِ يُسطِيعُ بضَمِّ أُوَّلِه، من أَطَاعَ يُطِيعُ، بزيادةِ السِّين بَدَلاً عن الحركةِ(١).

وتوضيحُه ما قالَه الطّبِيُّ من أنَّ أَهْرَاقَ يُهْرِيقُ بسكونِ الهاءِ، نحوُ أَسْطَاعَ يُسْطِيْعُ، فأُبدِلَت الهمزةُ هاءً ثُمَّ جُعِلَت عِوَضاً عن حركةِ العينِ، فصارَتْ كأنَّها من نفسِ الكلمةِ، ثمَّ أُدخِلَت عليه الهمزةُ (٢).

وأظهَرُ منه ما قالَ صاحِبُ «النِّهايةِ» مِنْ أَنَّ الهاءَ في (هَرَاقَ) بدلُ من همزةِ (أَرَاقَ)، يُقالُ: أَرَاقَ الماءَ يُرِيقُه إِراقَةً، وهَراقَه يُهَرِيقُه بفتحِ الهاءِ هِراقَةً، ويُقالُ فيه: أَهْرَقْتُ الماءَ أُهْرِقُه إِهْرَاقاً، فيُجمَعُ بينَ البَدَلِ والمُبدَلِ(")، انتهى.

ولا يخفَى أنَّه يُستَفادُ منه أنَّ الأمرَ لا يكونُ إلا بسكونِ الهاءِ، وأمَّا المُضارِعُ في هائِه السُّكونُ والفَتحُ.

هذا ولأبي ذَرِّ (وهَرِيقُوها) بحَذفِ الهمزةِ وزِيادةِ مُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ قبلَ القافِ والهاءُ مَفتوحةٌ، كذا نقَلَه شارحٌ (٤٠)، وهو يُوهِمُ (٥٠) أنَّ زيادةَ المُثنَّاةِ مُختَصَّةٌ بهذه الرِّوايةِ دونَ الرِّوايةِ الأولى، وليسَ كذلك، فما وَقَعَ في أصلِه من زيادةِ الهمزةِ وحَذْفِ المُثنَّاةِ مُخالِفٌ للرِّوايةِ والدِّراية.

وأمَّا ما نقَلَه عن ابنِ حَجَرِ المَكِّي في «شرحِ الشَّمائلِ» من أنَّ (أهراقَ) بفتحِ الهَّاءِ وسُكونِها من الإراقَةِ، فالهاءُ زائِدَةٌ؛ فغيرُ صحيحٍ سكونُها، لِما تقَدَّمَ من كلامٍ أهلِ اللُّغةِ.

<sup>(</sup>١) «الصَّحاح» للجوهري (مادة: هَرَق).

<sup>(</sup>٢) «الكاشف عن حقائق السنن» «شرح المشكاة» للطيبي، شرح الحديث (٤٩١).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>٥) في «ف»: «موهم».

ثمَّ قولُ ابنِ حَجَرٍ: وفيه لُغةٌ أُخرَى: هَرَاقَ الماءَ يُهرَيقُه بفتحِ الهاء، والهاءُ حينتَ ذِبدُلُ من الهمزة، وعلى الأولى لُغتانِ (نُهرِيتُ ونُهْرِيتُ) فغيرُ مُستقيم، بل هو تَلفيتُ بينَ اللُّغَتينِ، فإنَّ (نهريق) بفتحِ الهاء: مُضارعُ (هَراقَ)، وبسكونُها: مُضارعُ (أهراقُ) بزيادةِ الهمزةِ (۱۱).

(قَالُوا) أي: الصَّحابَةُ مُستَفهِمين: (أَلا نُهَرِيقُها؟) أي: من غيرِ كَسرِها، وتَقييدُ شَارِحٍ (٢) بضَمِّ النُّونِ وفتحِ الهاءِ واقتِصارُه عليه يُوهِمُ أنَّه لا يجوزُ سكونُ الهاءِ، وليسَ كذلك لِما سبَقَ من أنَّ في (نُهريتُ) لغتانِ: فَتحُ الهاءِ على أنَّها عِوَضٌ عن الهمزةِ وحينئذٍ ماضيه (هراقَ)، وسكونُ الهاءِ على أنَّها زائدةٌ وماضيه (أَهْراقَ).

(ونَغسِلُها) أي: وأَلا نَغْسِلُها من غَيرِ كسرِ لها؟ (قالَ: إغسِلوا) أي: إغسِلوا القُدُورَ، والمَعنَى: اِكتَفُوا بِغَسْلِها إذا أمكَنَ غَسلُها، وفيه ردُّ على مَن زَعَمَ أنَّ دِنانَ القُدُورَ، والمَعنَى: اِكتَفُوا بِغَسْلِها إذا أمكَنَ غَسلُها، وفيه ردُّ على مَن زَعَمَ أنَّ دِنانَ الخَمرِ لا سبيلَ إلى تطهيرِها؛ فإنَّ الذي دَخَلَ القُدُورَ من الماءِ الذي طُبِخَت به الحُمُرُ يُطَهِّرُه الغَسْلُ، وقد أَذِنَ ﷺ في غَسْلِها، وقد دَلَّ على إمكانِ تَطهيرِها.

وفي هذا إِشعارٌ إلى أنَّ الحُمُرَ كانت ميتَةً، وإلا فالمَذبوحَةُ منها طاهِرَةٌ عندَ السه بنِ الله بنِ الله عندَ الله بنِ الله عندَ الله بنِ الله عندَ أَوْفَى قالَ: أَصَابَتْنا مَجاعَةٌ لياليَ خَيْبَرَ، فلمَّا كانَ يومُ خَيْبَرَ وَقَعْنا في الحُمُرِ الإنسيَّةِ فانتَحَرْناها. الحديث (٣).

وفي حديثِ أنسٍ قالَ: لمَّا كانَ يومُ خَيبرَ جاءَ جاءٍ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الحُمُرُ، فأمرَ أبا طَلحَةَ فنادَى. الحديث(٤).

<sup>(</sup>١) «أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» لابن حجر الهيتمي (٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجهاد (٣١٥٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (٥٠١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٢٨)، ومسلم في الصيد والذبائح (٥٠٢١).

وفي حديثِ أبي تُعلَبَةَ الخُشَنِيِّ قالَ: غَزَوْتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ خَيبَرَ والنَّاسُ جِياعٌ، فأصَبْنا بها حُمُراً إِنسيَّةً، فذَبَحْناها، فأُخبِرَ النَّبيُّ ﷺ فأمَرَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْفِ فنادى. الحديث (١).

هذا ورُوِيَ: أنَّ عِدَّةَ الحُمُرِ التي ذَبَحوها كانت عِشرينَ أو ثلاثينَ على الشَّكِّ(Y).

وفيه إشكالٌ آخرُ: وهو أنَّ المَجاعَة تُبيحُ أكلَ الميتَةِ، فكيفَ أكْلَ الحُمُرِ الذَّبيحةِ؟ ولعلَّه لم تكُنِ المَجاعَةُ بهذِه المَثابةِ، ولهذا زَجَرَهُم ﷺ عن إتلافِ المالِ، وأمَرَهُم بكَسرِ القُدُورِ تغليظاً عليهم، وتنبيهاً لهم أنَّ ذَبْحَ الحُمُرِ من غيرِ ضَرورةٍ كَكَسرِ القُدورِ من غيرِ حاجةٍ، فلمَّا تنبَّهوا لهذا المَبنَى وتنزَّلوا في هذا المعنَى، واستَأذَنُوا بالاكتِفاءِ في غَسْلِ الإناءِ، أَذِنَ لهم بأَهوَنِ الأشياءِ، فاندَفَعَ كلُّ من الإشكالِ، واللهُ أعلَمُ بالأحوالِ.

وق الَ الكَرْمانِيُّ: فإن قُلتَ: لِهَ خَالَفوا أمرَ رسولِ اللهِ ﷺ؟ قلتُ فَهِمُوا بِاللهِ ﷺ؟ قلتُ فَهِمُوا بِالقَرائِنِ أَنَّ الأمرَ ليسَ للإيجابِ.

فإن قُلتَ: فكيفَ رَجَعَ رسولُ اللهِ عَلَيْ عن الأمرِ الجازِمِ إلى التَّرديدِ بينَ الكسرِ والغَسْلِ المَفهومِ من قولِه في رِوايةٍ أُخرَى: فقالَ رجلٌ: يا رَسولُ اللهِ! أو نُهريقُها ونَغْسِلُها، قالَ: أو ذاكَ؟ (٣).

قالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: أرادَ التَّغليظَ في طَبْخِهِم ما نهى عن أَكْلِه، فلمَّا رأى إِذْعانَهم اقتَصَرَ على غَسْل الأواني (٤)، انتهى.

ولعَلَّه أُوحِيَ إليه بذلك، أو تغَيَّرَ اجتِهادُه هُنالِك، واليومَ قد نُسِخَ الكَسْرُ بالاتِّفاقِ.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد (١٧٧٤١)، والنسائي في «الكبري» (٩٠٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الواقدي عن شيوخه. ذكره السفاريني في «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدراري» للكرماني (١١/ ٤٥)، وأجاب بقوله: «لعل اجتهاده تغير أو أوحى إليه بذلك»، ويلحظ كيف أخره المصنف، وقدَّم جواب ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» لابن حجر، شرح الحديث (٢٣٤٥).

والمَذاهِبُ الأربَعةُ على حُرمَةِ لحمِ الحِمارِ خِلافاً للشِّيعةِ، ويُؤخَذُ من التَّقييدِ بالإنسِيَّةِ حِلِّيَةُ الحُمُرِ الوَحْشِيَّةِ، ولا أعلَمُ خِلافاً لأحدٍ في هذه القضيَّةِ، وسيأتي زيادَةُ بيانٍ لهذه المسألةِ في الحديثِ السَّابِعَ عَشَرَ.

(أَخرَجَه) أي: البُّخارِيُّ (في أبوابِ المَظالِمِ والغَصْبِ في بابِ) ضُبِطَ بالأُوجُهِ الثَّلاثةِ، والأَوجَهُ هو الجرُّ، (هل تُكْسَر) بالتَّأنيثِ والتَّذكيرِ (الدِّنَانُ) بكَسْرِ أَوَّلهِ؛ أي: الظُّروفُ (التي فيها خَمْرٌ)، ووَقَعَ في بعضِ النُّسَخِ هنا زيادةٌ، وقد اعتَمَدَ عليها الشَّارِحُ، وهي قولُه: (قالَ أبو عبدِ اللهِ: كانَ ابنُ أبي أُويسٍ يقولُ: الأَنسيَةُ، بنَصبِ الألفِ والنُّونِ)، انتهى.

والمعنَى بفَتحِ الهمزةِ والنُّونِ، فإنَّ الألفَ تُطلَقُ على الهمزةِ أيضاً، والنَّصبُ والفَتحُ يتعاوَرانِ، قالَ الشَّارِحُ: قائِلُ هذا الكلامِ هو البُخارِيِّ، وكانَ كثيراً ما يُعَبِّرُ عن نفسِه في «كتابِ الصَّحيح» وكذا في سائرِ الكُتُب بكُنيَتِه.

والمُرادُ بابنِ أبي أُويسٍ: إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ شيخُه، والمقصودُ: أنَّ شيخَه إسماعيلَ يقولُ في هذا الحديثِ: إنَّ الحُمُرَ الأَنسِيَّةَ بفتحِ الألفِ والنُّونِ خلافَ ما قالَه باقي شُيوخِه، والجُمهورُ من العلماءِ من أنَّ الإِنْسِيَّةَ بكسرِ الهمزةِ وسُكونِ النُّونِ.

قالَ العَسْقَلانِيُّ: يعني أنَّها نسبَةٌ إلى (الأَنَسِ) بفتحتين ضِدُّ الوَحشَةِ، والمَشهورُ في الرِّواياتِ كسرُ الهمزةِ وسُكونُ النُّونِ نِسبةً إلى (الإِنْسِ) أي: بني آدَمَ؛ لأَنَّها تألفُهم، وهو ضِدُّ الوَحشِيَّةِ.

قالَ: والتَّعبيرُ عن الفَتحِ بالنَّصبِ، وعن الهمزَةِ بالألفِ جائِزٌ عندَ المُتقَدِّمين، وإن كانَ الاصطِلاحُ أخيراً قد استَقَرَّ على خِلافِه، فلا تُبادِرْ إلى إنكارِه(١)، واللهُ سُبحانَه أعلَمُ.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»، لابن حجر (٦/ ٣٠٠).

#### [الحديث العاشر:

حدَّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حَدَّثني حُميدٌ، أنَّ أنساً حَدَّثهم أن الرُّبيِّع، وهي ابنةُ النَّضْرِ كَسَرَت ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا الأرشَ، وطلبوا العفوَ، فأبوا فأتوا النبيَّ عَلِيُّ فأمرهم بالقصاص.

فقال أنس بن النضر: أتُكسَرُ ثنيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رسولَ الله؟ لا والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكسَرُ ثنيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رسولَ الله؟ لا والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكسَرُ ثنَيْتُها، فقال: «يا أنسُ كتابُ اللهِ القصاصُ» فرضي القومُ وعَفَوا. فقال النبي ﷺ «إنَّ من عبادِ اللهِ مَنْ لو أقسَمَ على اللهِ لأبرَّه»](١).

(العاشِرُ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ) أي: المُثَنَّى بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ (الأنصارِيُّ) أي: البَصرِيُّ قاضيها سمِعَ أباه، وسُليمانَ التَّيمِيَّ، وحُميداً الطَّويلَ، ومالكَ بنَ دينارٍ، وغيرَهم، ورَوَى عنه أبو الوليدِ الطَّيَالِسِيُّ، وقُتَيبةُ بنُ سعيدٍ، وأحمدُ بنُ حنبل، والبُخارِيُّ، والرَّازِيُّ، وغيرُهم، من الأئمَّةِ الأعلام.

وَلِيَ القَضاءَ بالبَصرةِ أَيَّامَ الرَّشيدِ بعدَ مُعاذِ بنِ مُعاذٍ، وقَدِمَ بغدادَ فوَلِيَ القَضاءَ وحَدَّثَ بها، ثمَّ رَجَعَ إلى البَصرَةِ، ثقةٌ جليلٌ مُحتَجُّ به، من صغارِ أتباعِ التَّابعينَ، وكانَ من أصحابِ زُفَرَ بنِ الهُذَيلِ وأبي يوسُفَ، ماتَ سنَةَ خمسَ عشرةَ ومئتينِ، ووُلِدَ في السَّنةِ التي وُلِدَ فيها عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، وهي سنَةُ ثَمان عشرَةَ ومئةٍ، ورَوَى له باقي أصحابِ الكُتُبِ السِّتَةِ.

(۱) أخرجه البخاري ثلاثياً بهذا السند في كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (۲۷۰۳)، وفي التفسير تفسير سورة البقرة (٤٤٩٩) مختصراً، وهو الحديث السادس عشر من الثلاثيات، وفي الديات، باب السن بالسن (٦٨٩٤) مختصراً، وهو الحديث العشرون من الثلاثيات، وله في "صحيح البخاري" طرق أخرى عن حميد (٢٨٠٦، ٢٥٠٠، ٤٦١١).

وهو في «صحيح مسلم» من طريق ثابت عن أنس في كتاب القصاص (٤٣٧٤).

(حَدَّثني) بصيغةِ الإِفرادِ؛ أي: قالَ محمَّدٌ: حَدَّثني (حُمَيدٌ) بضَمِّ الحاءِ وفتحِ الميمِ وسكونِ الياءِ، خُزَاعِيُّ بَصرِيُّ، اشتُهِرَ بالطَّويلِ، لطولٍ في قامَتِه، وقيلَ: لِقَصَرِه، وقيلَ: لِقَصرِه، وقيلَ: لطولٍ في يدَيه وهو الأصَحُّ، قالَ الأصمَعِيُّ: رأيتُ حُمَيداً ولم يكُنْ طويلاً، ولكِنْ كانَ طويلَ اليدين، تابعيُّ صغيرٌ، سَمِعَ أنسَ بنَ مالكٍ، وُلِدَ سنةَ ثمانٍ وستين، وماتَ سنةَ ثمانٍ وأبعين ومئةٍ وهو قائمٌ يُصلِّي، وله خمسٌ وسبعونَ سنةً.

وكانَ كثيرَ الحديثِ، واسِعَ الرِّوايةِ، رَوَى عنه حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، وابنُ المُبارَكِ، وابنُ المُبارَكِ، وابنُ الأنصارِيِّ، وغيرُهم، واتَّفَقوا على الاحتِجاجِ به، معَ أنَّه كانَ يُدَلِّسُ عن أنسٍ في بعضِ ما رَوَى عنه، فإذا قالَ: سَمِعتُ وحَدَّثنا فهو في غايةِ الإتقانِ.

ورُوِيَ عن شُعبَةَ أَنَّه قالَ: لم يسمَعْ حُمَيدٌ عن أنسٍ إلا أربعةً وعشرين حديثاً، والباقي سمِعَها من ثابتٍ عن أنسِ.

وثَبَتَ عنه أنَّه قالَ: جاءَت أُمِّي أُمُّ سُلَيمٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللهِ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللهِ! أَنَسُ خادِمُك، فادعُ الله له، فقال: «اللَّهُمَّ أكثِرْ مالَه ووَلَدَه وأطِلْ عُمُرَه»، قالَ أنسُ: فأكثرَ اللهُ مالي حتَّى إنَّ لي كَرْماً يحمِلُ في السَّنةِ مَرَّتَينِ، ووُلِدَ لصُلبي مئةٌ وستَّةُ أو لادٍ (٢)، وأنا أرجو الثَّالثةَ (٣) \_ يعني طُولَ الحياةِ، كذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «المناقب» (٤١٣٢) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جابر الجعفي، عن أبي نصر.

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ف»: قف على قول أنس رضي الله عنه: فأكثر الله مالي حتى أن لي كرماً يحمل في السنة مرتبن، وولد لصلبي مئة وستة أولاد.

<sup>(</sup>٣) انظر: «طبقات ابن سعد» (٣٢٦/٥).

قالَه الشَّارِحُ والأَنسَبُ أنَّ أَنساً قالَ: وأنا أرجُو الثَّالثة، في رِوايةِ أنَّه عليه السَّلامُ قالَ: «اللَّهُمَّ أكثِرْ مالَه ووَلَدَه وأدخِلْهُ الجنَّةَ»(١).

وقد ذكرَ بعضُ علماءِ الحديثِ أنَّه عُمِّر حتَّى جاوَزَ المئةَ (٢)، ومَروِيَّاتُه ألفا حديثٍ ومئتانِ وستَّةُ وثمانونَ حديثاً، وتُوفِّيَ خارِجَ البَصرَةِ، على نحوِ فَرسَخٍ ونِصفٍ، ودُفِنَ هناك في مَوضِعٍ يُعرَفُ بقَصْرِ أنسٍ، وهو آخِرُ مَن ماتَ بالبَصرةِ من الصَّحابةِ بالاتّفاقِ.

وعن ثابتٍ قال: كنتُ مع أنسٍ فجاءَه قَهْرَ مانُه (٣) فقال: يا أبا حمزَة، عَطِشَت أرضُنا، قال: فقامَ أنسٌ فتَوضَّاً وخَرَجَ إلى البَرِّيَّة، فصَلَّى رَكعتَينِ ثمَّ عَطِشَت أرضُنا، قال: فقامَ أنسٌ فتَوضَّاً وخَرَجَ إلى البَرِّيَّة، فصَلَّى رَكعتَينِ ثمَّ دعا، فرأيتُ السَّحابَ يلتَئِمُ، قالَ: ثمَّ مَطَرَتْ حتَّى مَلأَتْ كلَّ شيءٍ، فلمَّا سَكَنَ المطرُ بعَثَ أنسٌ بعضَ أهلِه وقالَ له: انظُرْ أينَ بلَغَتِ السَّماءُ؟ فنظَرَ لم يتعَدَّ أرضَه إلا يسيراً، وذلك في الصَّيفِ(٤).

(حَّدَثَهِم) أي: أنسٌ حُمَيداً ومَن كانَ حاضِراً معَه في مجلسِ أنسٍ حينتَادٍ (أَنَّ الرُّبَيِّعَ) مَفعولُ (حَدَّثَهم)، وهو بضَمِّ الرَّاءِ وفتحِ المُوحَّدةِ وكسرِ التَّحتيَّةِ المُشدَّدةِ (بنتَ النَّضرِ)، وفي نُسخةٍ: (وهي بنتُ النَّضرِ)، وفي نُسخةٍ صحيحةٍ: (ابنةُ النَّضرِ)، وهو بالضَّادِ المُعجمَةِ، وهو جَدُّ أنسِ بنِ مالكٍ.

قالَ الشَّارِحُ هي بنتُ النَّضِرِ المذكورِ في نَسَبِ أنسٍ، وأُختُ أنسِ بنِ النَّضرِ المذكورِ في نَسَبِ أنسٍ، وأُختُ أنسِ بنِ النَّضرِ المذكورِ في الحديث، وعَمَّةُ أنسِ بنِ مالكِ الرَّاوي، وهي صحابيَّةٌ جليلةٌ، وأخوها أنسُ بنُ النَّضر، من كبارِ الصَّحابةِ، استُشْهِدَ بأُحُدٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» للمزي (۳/ ۳٦٤).

<sup>(</sup>٢) في حاشية «ف»: عُمِّرَ أنس رضي الله عنه حتى جاوز المئة، ومروياته ألفا حديث ومائتان وستة وثمانون.

<sup>(</sup>٣) القهرمان: القائم بالأمور والأعمال.

<sup>(</sup>٤) انظر: «طبقات ابن سعد» (٥/ ٣٣٤).

ففي «الصَّحيح» عن أنسٍ: أنَّ عمَّه غابَ عن قِتالِ بَدْرٍ فقالَ: يا رسولَ اللهِ غِبْتُ عن أَوَّلِ قتالٍ قاتَلتَ فيه المُشركينَ، واللهِ لَئِنْ أشهدَني اللهُ قتالَ المُشركين لَيرَينَّ اللهُ ما أصنعُ، فلمَّا كانَ يومُ أُحُدٍ انكشَفَ المُسلمونَ، فقالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أعتَذِرُ إليك ممَّا صَنعَ هؤلاءِ، يعني المُسلمين، وأَبرَأُ إليك ممَّا جاءِ به هؤلاءِ، يعني المُشركينَ، ثمَّ تقدَّمَ فاستقبَلَه سعدُ بنُ معاذٍ، فقالَ: أي سعدُ، هذه الجنَّةُ ورَبِّ أنسٍ أجدُ ريحَها دونَ أُحُدٍ، قالَ معاذُ (۱): فقاتَلَ وما عَرفتُ ما صَنعَ، قالَ أنسٌ: فوَجَدناه يومَ أُحُدٍ بينَ القتلى فيه بِضْعٌ وثمانونَ جِراحةً، من ضَربةٍ بسيفٍ وطَعنَةٍ برُمحٍ ورَميَةٍ بسَهْم، قد مَثَّلوا به فما عَرفناه، حتَّى عرَفَته أختُه ببنانِه، قالَ أنسٌ: فكُنَّا نقولُ: أُنزِلَت هذه الآيةُ: ﴿ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، فيه وأصحابه (٢).

(كَسَرَتْ) أي: الرُّبِيِّعُ (تَنِيَّةَ جارِيةٍ)، الثَّنيَّةُ واحدةُ الثَّنايا، وهي الأسنانُ الأربعَةُ التي في مُقَدَّمِ الفمِ، اثنانِ في الطَّرفِ الأعلى، واثنانِ في الطَّرفِ الأسفَلِ، والمُرادُ بالجاريةِ: المرأةُ الشَّابَّةُ، لا الأَمَةُ ليُتَصَوَّرَ القِصاصُ بينَهما.

وفي روايةٍ للبُخارِيِّ: (جارِيةٍ من الأنصارِ)(٣)، وفي رِوايةٍ لأبي داودَ: (لَطَمَتِ امرأةً فكَسَرَت ثَنِيَّتَها)(٤)، وهي تُوَضِّحُ المُرادَ بها.

<sup>(</sup>١) بل القائل سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٠٥)، وفي المغازي (٤٠٤٨)، وفي التفسير (٤٧٨٣). ومسلم في الإمارة (٤٩١٨).

ويقارن اللفظ الذي أورده المصنف بهذه المواضع من «الصحيحين»، ليظهر عدم الانضباط باللفظ من موضع واحد.

<sup>(</sup>٣) في كتاب التفسير (٤٦١١) من حديث أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ذكر اللطم: أخرجه البخاري في الديات (٦٨٩٤): «لطمت جارية فكسرت ثنيتها». وكونها امرأة: ذكر ابن حجر في «الفتح» (٦٩/١٦) أن في رواية معتمر (امرأة) بدل (جارية).

ورواية معتمر إنما رواها أبو داود (٤٥٨٥) بلفظ: «كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة». =

(فطلَبوا) أي: قَومُ الرُّبَيِّعِ من قَومِ الجاريةِ (الأَرْشَ) أي: قَبولَه، وهو بفتحِ الهمزةِ وسُكونِ الرَّاءِ فشِينٌ مُعجَمةٌ، دِيَةُ الجِراحةِ، (وطلَبوا العَفْو) أي: عن قِصاصِها، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ المعنى: طلَبَ أهلُ الرُّبيِّعِ من أهلِ التي كَسَرَت ثَنِيَّتَها أن تعفُو عن الكَسْرِ المذكورِ مجَّاناً، أو على مالِ للدِّيةِ، فالواوُ بمَعنَى (أو).

(فَأَبُوا) أي: الأمرَينِ المَذكورَينِ، والمَعنَى: امتَنَعَ قومُ الجارِيَةِ فلم يَرضَوا بأُخْذِ الأَرْشِ ولا بالعَفْوِ عنها، ولم يقبَلوا إلا القِصاصَ.

(فَأَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْ الْهُم الْقِصاصِ) أي: ورَفَعُوا القَضِيَّةَ إليه عليه السَّلامُ (فأمَرَهُم بالقِصاصِ) أي: بالمُعاقبَةِ على وَجهِ المُماثَلَةِ، بأن تُكسَرَ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ بدلَ ثَنِيَّةِ الجاريةِ، (فقالَ أنسُ ابنُ النَّضرِ) وهو أخو الرُّبيِّعِ بنتِ النَّضرِ المذكورةِ، وهو عَمُّ أنسِ بنِ مالكِ: (أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبيِّعِ يا رسولَ اللهِ؟) استِفهامُ استبعادٍ؛ نظراً إلى اعتِمادِه على رَبِّ العِبادِ في استِجابةِ دُعائِه، حالَ تضرُّعِه وبُكائِه، ولهذا جَزَمَ بقَولِه: (لا) أي: لا تُكسَرُ ثَنِيَّهُها، ثمَّ أَكَدَ القَضيَّةَ بالجُملةِ القَسَمِيَّةِ حيثُ قالَ: (والذي بعَثَكَ بالحقِّ لا تُكسَرُ ثَنِيَّهُها).

قالَ العَسْقَلانِيُّ: قد استُشكِلَ إنكارُ أنسِ بنِ النَّضْرِ كَسْرَ سِنِّ الرُّبَيِّعِ بعدَ حُكمِ النَّبيِّ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على أنَّها لا تُكسَرُ.

وأُجيبَ: بأنَّه أشارَ بذلك إلى التَّأكيدِ على النَّبيِّ عَلَيْ في طَلَبِ الشَّفاعةِ إليهم أن يَعفُوا عنها، أو يأخُذوا الأَرْشَ.

وقيلَ: كانَ حَلَفَ قبلَ أن يعلَمَ أنَّ القِصاصَ حَتمٌ، فظنَّ أنَّ التَّخييرَ بينَه وبينَ الدِّيةِ أو العَفوِ، ويُمكِنُ أن يُقالَ: إنَّه لم يُرِدِ الإنكارَ المَحضَ والرَّدَّ الصَّريحَ، بل قالَه توقُّعاً ورَجاءً من فضلِ اللهِ ورَحمتِه أن يُلهِمَ الخُصومَ الرِّضا حتى يَعفُوا أو يقبَلُوا الأَرْشَ (١٠).

<sup>=</sup> وتأمل «فتح الباري»، (١٦/ ٦٩) لتنظر كيف يقع المصنف القاري رحمه الله في تركيب ألفاظ، ليست في مصادر الحديث. وهو أمر عجيب!

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱٦/ ۷۰).

وبهذا جَزَمَ الطِّيبِيُّ فقالَ: لم يقُلْه ردَّاً للحُكمِ، بل نفَى وُقوعَه لِما كانَ له عندَ اللهِ من اللَّطفِ به في أمورِه، والثِّقةِ بفَضلِه وجُودِه أن لا يُخيِّبَ ظنَّه فيما أرادَ، ولا يحنَثَ في حَلِفِه بأن يُلهِمَهُم العَفْوَ، وقد وَقَعَ الأمرُ على ما أرادَ (١٠).

(فق ال) أي: النَّب يُ ﷺ، ولأبي ذرِّ والأصيليِّ وأبي الوَقتِ (ق ال): (يا أنسُ كِت ابُ اللهِ القِصاصُ).

قالَ في «الفتح»: المَشهورُ أنَّهما مَرفوعانِ على أنَّهما مُبتَدأُ وخَبَرُ؛ أي: حُكمُه، حُكمُه كتابِ اللهِ القِصاص، على حذفِ المُضافِ، أو المُرادُ بكتابِ اللهِ حُكمُه، فقي نقولِه تعالى ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فقي لَ: أَشَارَ إلى قولِه تعالى ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قولِه تعالى ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

هذا وقيلَ: إنَّهما منصوبانِ على الإغراءِ، أو القِصاصُ بدلٌ منه (٢)، (فرضِيَ القَومُ) أي: قومُ الجارِيةِ بالدِّيةِ، (وعَفُوا) أي: عن الرُّبَيِّعِ فتركوا القِصاصَ، (فقالَ النَّبيُّ عَنْ أَنَّ من عبادِ اللهِ مَن لو أقسَمَ على اللهِ لأبرَّه) أي: أبرَّ قَسَمَه، قيل: معناه لو سألَ اللهَ شيئاً وأقسمَ عليه أن يفعَلَه لفَعَلَه ولم يُخيِّبْ دَعوتَه، وقيلَ: معناه أنَّه لو حَلَفَ أنَّ اللهَ يفعَلُه أو لا يفعَلُه لَصَدَّقَه اللهُ في يمينِه وجعَلَه بارًا فيها، وهذا أظهرُ.

وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ الحَلِفِ فيما يظُنُّ وُقوعَه، واستِحبابِ العَفْوِ والشَّفاعةِ، وفضيلةِ أنسِ بنِ النَّضْرِ وكرامتِه، وزِيْدَ في بعضِ النُّسَخِ: (قالَ البُخارِيُّ عَقِبَ هـذا الحديثِ: زادَ الفَزَارِيُّ عن حُمَيدٍ عن أنسٍ: فرَضِيَ القَومُ وقَبِلُوا الأَرْشَ)، انتَهى.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱٦/ ۲۹ ـ ۷۰) بتقديم وتأخير.

والفَزارِيُّ: بفتحِ الفاءِ وتخفيفِ الزَّايِ ثمُّ راءٌ فياءُ نسبةٍ، هو مروانُ بنُ مُعاوِيةَ الحافِظُ الثَّقةُ، من أواسِطِ (١) أتباعِ التَّابعينَ، رَوَى له الجماعةُ، والمَقصودُ أَنَّه زادَ على روايةِ الأنصارِيِّ (١) ذِكْرَ قَبولِهم الأَرْشَ.

والذي وَقَعَ في رواية الأنصارِيِّ: «فَرَضِيَ القومُ وعَفَوا»، وظاهِرُه أَنَّهم تركوا القِصاصَ والأَرْشَ مُطلَقاً، فأشارَ البُخارِيُّ إلى الجمع بينَهما بأنَّ قولَه «عَفَوا» محمولُ على أَنَّهم عَفَوا عن القِصاصِ على قَبولِ الأَرْشِ جمعاً بينَ الرِّوايتين.

ووَقَعَ في رواية الإسماعيليِّ: «فرَضِي أهلُ المَرأة بالأَرْشِ، أخذوه وعَفَوا» (٣)، وفيها: «فتَعَجَّبَ النَّبيُّ وعَفَوا» (٣)، وفيها: «فتَعَجَّبَ النَّبيُّ وقالَ: إنَّ من عبادِ اللهِ (١)، ووَجْهُ التَّعجُّبِ أَنَّ أنسَ بنَ النَّضِرِ أقسَمَ على نَفي فعلِ الغيرِ مع إصرارِ ذلك الغيرِ على إيقاعِ ذلك الفعلِ، وكانَ مُقتَضَى ذلك أن يحنَثَ، فألهم اللهُ الغيرَ العفو، فبرَّ قَسَمُ أنس.

وأشارَ بقولِه: «إنَّ من عبادِ الله» إلى أنَّ هذا الاتِّفاقَ إنَّما وقعَ إكراماً من اللهِ لأنس ليبَرَّ يمينُه، وأنَّه من جُملةِ عبادِ اللهِ الذين يُجيبُ دُعاءَهم ويُعطيهم أهواءَهم.

ثم اعلَمْ أنَّ جَرَيانَ القِصاصِ في كَسْرِ السِّنِ محلُّه فيما إذا أمكَنَ التَّماثُلُ، بأن يكونَ المَكسورُ مَضبوطاً، فيُبرَدُ من سِنِّ الجاني ما يُماثِلُه بالمِبْرَدِ مَثَلاً،

<sup>(</sup>١) في «ف»: «أوساط».

<sup>(</sup>٢) الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري: أحد رواة الحديث عن حميد.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الحافظ في «الفتح» (١٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الديات (٤٥٨٥).

ق ال أبو داودَ في «السُّنَنِ»: قُلتُ لأحمدَ: كيفُ؟ فقالَ: يُبرَدُ(١). ومنهم مَن حمَلَ الكَسْرَ في هذا الحديثِ على القَلْع، وهو بعيدٌ. انتهى(١).

وفي «شَرِحِ النقايةِ» للشُّمُنِيِّ: ولا قَوَدَ في عَظْم؛ لأنَّ المُماثلةَ فيه مُتَعَذِّرةُ؛ لأَنَّه إذا كُسِرَ مَوضِعٌ ينكَسِرُ مَوضِعٌ آخَرُ إلا في السِّنِّ؛ لإمكانِ المُماثَلَةِ، فيُقلَعُ إن قُلِعَتْ سِنُّ المَجنِيِّ عليه، ويُبرَدُ بالِمبرَدِ إن كُسِرَت.

لكنْ في «شَرحِ الكَنْزِ» عن «النِّهايةِ» مَعزِيّاً إلى «الذَّخيرةِ» و «المَبسوطِ»: أَنَّه لا قِصاصَ في قَلعِ السِّنِّ لتَعنُّرِ اعتبارِ المُماثلةِ فيه؛ إذ رُبَّما يُفسِدُ الهامة، ولكِنْ يُبرَدُ بالمِبردِ إلى مَوضِع أصلِ السِّن. واللهُ سبحانَه أعلَمُ.

(أَخرَجَهُ) أي: البُّخارِيُّ (في كتابِ الصُّلَحِ) أي: في الدِّيةِ، كما قالَ شارح<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

(١) سنن أبي داود عقب الحديث (٤٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) ما سبق كله مستفاد من «فتح الباري» لابن حجر (١٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «قال الشارح».

### [الحديث الحادي عشر:

حدَّ ثنا المكيُّ بنُ إبراهيمَ، ثنا يزيدُ بنُ أبي عُبَيْدٍ، عن سَلَمَة رضي الله عنه، قال: بايعتُ النبيَّ عَلَيْ ثم عَدَلتُ إلى ظلِّ الشَّجرَةِ، فلما خَفَّ النَّاسُ قال: «يا ابنَ الأكوعِ، ألا تبايعُ؟» قال: قلتُ: قد بايعتُ يا رسولَ اللهِ. قال: «وأيضاً» فبايعته الثانية. فقلت له: يا أبا مسلم، على أيَّ شيء كنتم تبايعونَ يومئذٍ؟ قال: على الموت](١).

(الحادي عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المَكِّيُ بنُ إبراهيمَ ثنا) أي قالَ: حَدَّثَنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ عن سَلَمَةً) أي: ابنِ الأكوَع، كما في نُسخةٍ (قالَ) أي: سَلَمَةُ (بايَعْتُ النَّبيَّ عَلَيْهِ) أي: بيعةَ الرِّضوانِ تحتَ الشَّجرةِ بالحُديبيةِ، (ثمَّ عَدَلتُ إلى ظِلِّ الشَّجرةِ) أي: المَعهودةِ، ولأبي ذرِّ: (إلى ظِلِّ شَجرةٍ)، كذا ذكرَه شارح (۲)، وقالَ الشَّارِحُ: إلى ظِلِّ شَجرةٍ، وقالَ: أي شَجرَةٍ أُخرَى هُنالك، ولم يَذكُرْ سوى ذلك، وهو المُوافِقُ للنُّسَخ المُصَحَّحةِ.

(فلمَّا خَفَّ النَّاسُ) أي: قَلُّوا، بأَن تفَرَّقُوا من حَولِه عليه السَّلامُ بعدَ أَن بايَعوه، ووَقَعَ نظرُه الأشرَفُ عليه، فظنَّ أنَّه لم تَقَعِ المُبايَعَةُ منه بحَضرَتِه؛ لازدِحامِ الخلقِ وكَثْرَتِه، فحينَئذِ (قالَ) أي: النَّبيُّ عليه السَّلامُ: (أَلا تُبايعُ؟ قالَ) أي: سَلَمَةُ (قلتُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ثلاثياً في كتاب الجهاد، باب البيعة في الحروب أن لا يفروا وقال بعضهم على الموت (٢٩٦٠)، وأخرجه أحمد ثلاثياً من هذا الطريق.

وأخرجه ثلاثياً أيضاً البخاري في الأحكام، باب من بايع مرتين (٧٢٠٨) مختصراً، من طريق أبي عاصم، وهو الحديث الحادي والعشرون من الثلاثيات. وأخرجه من طرق أخرى: البخاري في المغازي (٤١٦٩)، وفي الأحكام (٢٠٠٦)، ومسلم في الإمارة (٤٨٢٢).

والترمذي في السير (١٥٩٢)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في البيعة (٧٩٣٠) وهو من ثلاثيات مسند أحمد من طرق أخرى (١٦٥٠٩) (١٦٥٣٣) و(١٦٥٤٨).

<sup>(</sup>۲) في (ع»: «الشارح».

قد بايَعْتُ يا رسولَ اللهِ) أي: في أوَّلِ الأمرِ، (قالَ: وأيضاً) أي: وبايعْ مرَّةً أُخرَى، وما هي إلا من كَمالِ العِنايةِ، لا لعَدَمِ استِحكامِه في المُبايعةِ. (فبايَعتُه الثَّانية) أي: البَيعَةَ الثَّانيةَ، أو المرَّةَ الثَّانيةَ،

وفيه دليلٌ على أنَّ إعادةَ لفظِ النِّكاحِ وغيرِه ليسَ فَسخاً للعَقْدِ الأوَّلِ خِلافاً لبعضِ الشَّافعيَّةِ كما ذكرَه ابنُ المُنيِّرِ(١)، وقالَ العلماءُ: الحِكمَةُ في تكرارِ البيعةِ لسَلَمَةَ أَنَّه كانَ مِقداماً في الحربِ، فأكَّدَ عليه احتِياطاً، أو لأنَّه كانَ يُقاتِلُ قِتالَ الفارِسِ والرَّاجِلِ، كما يُفهَمُ من الحديثِ الذي بعدَه، فتَعَدُّدُ البيعةِ بحسبِ تعدُّدِ الصِّفةِ(١)، كأنَّه والرَّاجِلِ، كما يُفهَمُ من الحديثِ الذي بعدَه، فتَعَدُّدُ البيعةِ بحسبِ تعدُّدِ الصِّفةِ (١)، كأنَّه اعتبرَه رجُلينِ، ولذا أعطاه النَّبيُّ عَلَيْهُ في تلك الغَزْوةِ سَهْمَ الرَّاجِلِ والفارِسِ، كما وَقَعَ في بعضِ طُرُقِ الحديثِ الآتي. واللهُ أعلَمُ.

كذا ذكرَه الشَّارِحُ، لكِنْ تعقَّبَ العَسْقَلانِيُّ هذا الكلامَ حيثُ نَقَل عن المُهلَّبِ فيما ذكرَ ابنُ بطَّالٍ (٣) أنَّه أرادَ ﷺ أن يُؤكِّد بيعةَ سَلَمَةَ لعِلمِه بشجاعتِه وعِنايتِه (١) في الإسلام، وشُهرتِه في الثَّباتِ للمَرامِ، ولذلك أمرَه بتكريرِ المُبايَعةِ ليكونَ له في ذلك فَضيلةٌ.

ثمَّ قالَ العَسْقَلانِيُّ: والذي أشارَ إليه ابنُ بطَّالٍ من حالِ سَلَمَةَ في الشَّجاعةِ وغيرِها لم يكُنْ ظَهَرَ بعدُ؛ لأَنَّه إنَّما وَقَعَ منه بعد ذلك في غَزْوَةِ قَرَدٍ (٥٠)، حيثُ استنقَذَ السَّرَ الذي كانَ المُشركونَ أغارُوا عليه فاستلب ثِيابَهم، وكانَ آخرُ أمرِه أنَّه أسهَمَ له

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر في «فتح الباري»، (١٧/ ٤٧) وتعقبه، فقال: «قلت: الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخاً كما قال الجمهور».

<sup>(</sup>٢) مستفاد من «فتح الباري»، (٧/ ٢١٩) ومقول العلماء هو قول ابن المُنيّر.

<sup>(</sup>T) «شرح البخاري» (T) لابن بطال (T) (۱۳۰)، و(T)

<sup>(</sup>٤) لعل صوابها: «غنائه».

<sup>(</sup>٥) هي غزوة ذي قَرَد.

الفارسِ(١) والرَّاجِلِ، فالأَولى أن يُقالَ: تَفَرَّسَ فيه النَّبِيُّ ﷺ ذلك فبايعَه مرَّتينِ، وأشارَ بذلك إلى أنَّه سيقومُ في الحربِ مَقامَ رجُلينِ، وكانَ كذلك(٢)، واللهُ أعلَمُ بما هُنالِك.

(فقُلتُ) أي: لسَلَمَة ، وقائِلُه يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ (يا با مسلم) وهي كُنيَةُ سَلَمَة (على أي شيءٍ كُنتم تُبايعون يومَئذٍ) أي: يوم الحُدَيبية ، (قالَ: على الموتِ) (٣) أي: كنَّا نُبايع على أن لا نَفِرَّ ولو مُتْنا ، والمعنَى على الثَّباتِ إلى الموتِ ، والمقصودُ منه الصَّبرُ على القِتالِ وإن آلَ ذلك إلى الموتِ في المآلِ ، لا أنَّ الموت مقصودٌ في نفس الأمرِ وضِيقِ الحالِ.

وقضيَّةُ الحُديبيةِ مشهورةٌ، وقِصَّتُها في كُتُبِ السِّيرِ مسطورةٌ.

(أُخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتاب الجهاد) أي في بابِ البيعةِ في الحربِ، كما في نُسخَةٍ، والله تعالى أعلَمُ.

\* \* \*

(١) يعنى سهم الفارس.

<sup>(</sup>٢) مستفاد من «فتح الباري»، لابن حجر (١٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ف»: قف على أن المبايعة على الموت.

#### [الحديث الثاني عشر:

حدَّثنا المكيُّ بنُ إبراهيم، أخبرنا يزيدُ بنُ أبي عُبيد، عن سلمةَ أنه أخبرهُ قال: خرجتُ من المدينة ذاهباً نحو الغابةِ، حتى إذا كنتُ بثنيَّة الغاية لقيني غلامٌ لعبد الرحمن بن عوفٍ، قلت: ويحكَ، ما بك؟

قال: أُخِذَت لِقَاحُ النبي ﷺ. قلتُ: مَنْ أخذها؟ قال: غطفانُ وفَزَارةُ، فصرختُ ثلاثَ صَرَخَات أسمعتُ ما بين لابتيها: يا صباحاه، يا صباحاه، ثم اندفعتُ حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلتُ أرميهم وأقولُ:

أنا ابن الأكوع واليومُ يومُ الرُّضَعِ

فاستنقذتها منهم قبل أنْ يَشربوا، فأقبلتُ بها أسواقها، فلقَيني النبيُّ عَلَيْهُ، فقلت: يا رسول الله إن القومَ عِطاشٌ، وإني أعجلتهم أن يشربوا سِقيهم، فابعث في إثْرِهم، فقال: «يا ابنَ الأكوع، مَلَكْتَ فأسْجِحْ، إنَّ القومَ يُقْرَون في قومهم»](١).

(الثَّاني عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ثَنا) أي: قالَ المكِّيُّ: حَدَّثنا، وفي نُسخةٍ: (أنا) أي: أخبَرَنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ: أَنَّه) أي: سَلَمَة (خَرَجْتُ من المدينةِ).

قَالَ العَسْقَلانِيُّ: وفي روايةٍ (خَرَجْنا قبلَ أَن يُعَوَّنَ بالأولى)(٢) يعني صلاةَ الصُّبحِ، ويدلُّ عليه قولُه في روايةِ مُسلم: (إنَّه تَبِعَهُم من الغَلَسِ إلى غُروبِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، في الجهاد، باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه حتى يسمع الناس (۱) أخرجه البخاري، في المغازي، باب (۳۰٤۱). وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي، باب غزوة ذات القَرَد (٤١٩٤).

وأخرجه مسلم في الجهاد (٢٦٧٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة من «الكبرى»، الإنذار (١٠٩٢٥). (٢) هي في البخاري (٤١٩٥).

الشَّـمسِ)(١)؛ أي: (ذاهباً) أي: حالَ كوني مُتوَجِّهاً (نحوَ الغابةِ) بالغَينِ المُعجَمَةِ وبعدَ الألفِ مُوحَدةٌ، وهي على بريدٍ من المدينةِ في طَريقِ الشَّام.

وقالَ في «النَّهايةِ»: هي مَوضِعٌ قريبٌ من المدينةِ في عَواليها، وبها أموالُ لأهلِها (٢٠)، (حتَّى إذا كُنتُ بثنيَّةِ الغابةِ) الثَّنيَّةُ هي كالعَقَبةِ للجَبَلِ، ويُطلَقُ على الرَّابيةِ والأَكَمَةِ، والمعنى: حتَّى إذا وَصَلتُ ثَنِيَّتَها (لقِيني غُلامٌ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ).

قالَ في «الفتح»: لم أقِفْ على اسمِه، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ رَباحاً غُلامَ رسولِ اللهِ عَلَيْ، كما في روايةِ مُسلِم: (قَدِمْنا الحُديبيَةَ... ثمَّ قَدِمْنا المدينة، فبَعَثَ رسولُ اللهِ عَلَيْ مَا الحُديبيَة، ثمَّ قَدِمْنا المدينة، فبَعَثَ رسولُ اللهِ عَلَيْ بظَهِرِه معَ غُلامِه رَباحٍ) وكأنَّه كانَ مِلْكَ أَحَدِهما، وكانَ يخدُمُ الآخَرَ منهما، فنُسِبَ بظَهرِه معَ غُلامِه رَباحٍ) ، وكأنَّه كانَ مِلْكَ أَحَدِهما، وكانَ يخدُمُ الآخَرَ منهما، فنُسِبَ تارةً إلى هذا، وتارةً إلى هذا (قلتُ) أي: له (وَيحَكَ) قالَ الشَّارِحُ: أي الوَيلُ لكَ والهلاكُ لاحِقُ بكَ، انتهى.

وهو غيرُ مُناسبٍ كما لا يخفَى، فالأَولى أن يُقالَ: هي كلمةُ تَوَجُّعٍ وتَرَحُّمٍ، تُقَالُ لِ مَن وَقَعَ في هَلكةٍ لا يستحِقُّها، وهي منصوبةٌ على المصدرِ كما في «النِّهايةِ»(٥)، بدليلِ قوله (ما بِك؟) أي: أيُّ شيءٍ نزلَ بك ممَّا أوقَعَ الهَمَّ لك؟

(قَالَ أُخِذَتْ) بصيغةِ المَجهولِ للتَّأنيثِ، ولأبي ذرِّ عن الحَمُّويِّ والمُستَملي:

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»، (۹/ ۲۹۰)، ليس في مسلم بهذا اللفظ، وإنما جاء من رواية إياس بن سلمة عن أبيه (۲) «فتح الباري»، (۹) ذكر القصة بتمامها، وفيه ما يفيد أنه تبع المشركين، فقال قائلهم: «ما فارقنا منذ غَلَسٍ» ثم قول سلمة: «حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شِعْب».

<sup>(</sup>٢) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٩٩) (غَيبَ). كذا ذكر ابن الأثير أن الغابة من العوالي، والذي يعلمه من خبر مواضع المدينة على ساكنها الصلاة والسلام أن الغابة في جهة أسفل المدينة في الشمال لا في جهة عواليها في الجنوب والشرق.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٦٨٨)، ووقع في النسختين «رباحاً». وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢٣٥).

(أُخِذَ) (لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلِيَّ ) بكسرِ اللَّامِ بعدَها قافٌ، وفي آخرِها حاءٌ مُهمَلةٌ، واحِدُها (لِقْحَةٌ)، بكسرِ اللَّامِ وفَتحِها أيضاً، وقيلَ: لَقوحٌ، وهي الحَلوبُ، وفي بعضِ الرِّواياتِ أَنَّها كانت عشرينَ لِقحَةً تَرعَى بالغابةِ، وكانَ من جُملةِ رُعاتِها وَلَدُ أبي ذرِّ الغِفاريِّ وامرأتُه، فأغارَ المُشركون عليهم فقَتلوا الرَّجُلَ وأسَرُوا المرأة.

(قلتُ: مَن أَخَذَها؟ قالَ: غَطَفانُ) بفتحِ الغَينِ المُعجمةِ والطَّاءِ المُهملةِ بعدَها فاءٌ، وآخرُه نونٌ، قبيلةٌ كبيرةٌ، (وفَزَارَةٌ) بفتحِ الفاءِ والزَّايِ، بطنٌ من غَطَفانَ، فهو من قَبيلِ عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، (فَصَرَخْتُ) أي: فصحتُ بصوتٍ عالٍ (ثلاثَ صَرَخَاتٍ) بفتحاتٍ؛ أي: أصواتٍ (أسمَعت ما بينَ لابَتَيها) اللَّابةُ: الحَرَّةُ، أرضٌ ذاتُ حِجارةٍ سُودٍ، وهما حرَّتانِ تكتَنِفانِ المدينةَ، والمعنى: أسمَعت مَن في طَرَفيها وجانِبَها، والمرادُ مَن فيها بأسرِها.

(با صَباحاهُ) مُنادَى مُستغَاثُ، والهاءُ للسَّكتِ، والألفُ للاستِغاثةِ، فكأنَّه نادَى النَّاسَ استِغاثةِ، فكأنَّه نادَى النَّاسَ استِغاثةً بهم في وقتِ الصَّباحِ، (يا صَباحاهُ) كرَّرَه للتَّأْكيدِ، وقيل: معناهُ يا غارَتاهُ؛ لأنَّها تكونُ في الصُّبحِ غالِباً، وفيه إِشعارٌ بأنَّه كانَ واسِعَ الصَّوتِ جِدَّاً، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك من خوارِقِ العادةِ.

وعندَ «مُسلم»: (فَعَلَوْتُ أَكَمَةً، فاستَقبَلتُ المدينةَ، فنادَيتُ ثلاثاً: يا صَباحاه، فانتَهى صَباحاه)(۱)، وعندَ الطَّبَرانيِّ: (فَصَعِدت في سَلْع، فقُلتُ: يا صَباحاه، فانتَهى صِباحي إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فنُودِيَ في النَّاسِ الْفَزَعَ الفَزَعَ الفَزَعَ)(۲).

(شمَّ اندَفَعْتُ) أي: أسرَعْتُ في السَّيرِ، وفي روايةٍ: (على وَجهي)؛ أي: لم أَلتَفِتْ يميناً ولا شِمالاً، بل أسرَعْتُ الجَرْيَ من جِهةِ وَجهي، وتوجَّهتُ إليهم بكُليَّتي، وكانَ شديدَ العَدْوِ على إثر العَدُوِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الكبير» للطبراني (٦٢٧٨).

(حتَّى ألقاهُم) وفي روايةٍ: «حتَّى أدرَكتُهم»، وكأنَّه قَصَدَ في الرِّوايةِ الأولى استِحضارَ الحالَ الماضيةِ، (وقد أخَذُوها) يعني اللِّقاحَ، والجملةُ حاليَّةٌ، (فجعَلْتُ) أي: شَرَعْتُ وطَفِقْتُ، وفي روايةٍ: (فأَقبَلْتُ)، (أرميهِم) أي بالسِّهام، وفي روايةٍ للبُخارِيِّ: (فجعلتُ أرمِيهِم بنبَلي) (١)، وهو بفَتحِ النُّونِ وسُكونِ الموحدةِ، السَّهمُ العَرَبيُّ.

(وأقولُ: أنا ابنُ الأَكْوَعُ) يُوقَفُ عليه بالشُّكونِ مُراعاةً للسَّجعِ، وكذا في قولِه: (واليَومُ يومُ الرُّضَعُ) بضَمِّ الرَّاءِ وتشديدِ الضَّادِ المُعجَمَةِ المفتوحةِ، جَمعُ (راضِعٍ) وهو البخيلُ اللَّئيمُ، فمَعناه: خُذِ الرَّميَةَ من الكِرام، واليومُ يومُ هَلاكِ اللِّئام.

وارتِفاعُ (اليومُ) الأوَّلِ على الابتِداءِ، والثَّاني على الخبرِ، ويجوزُ نصبُ الأوَّلِ على الظَّرفِ، على أنَّ اليومَ بمعنى الوقتِ والحينِ، كما حَكَى سيبويهِ عن ناسٍ من العربِ(٢).

ثمَّ اعلَمْ (٣) أنَّ العربَ يكنُونَ عن البُخلِ واللُّومِ بالرَّضاعِ والمَصِّ، وسببُ ذلك أنَّ شَخْصاً كانَ شديدَ البُخلِ، فكانَ إذا أرادَ حَلْبَ ناقتِه ارتضَعَ من ثَدْيِها لئَلَّا يحلُبَها فيسمَعَ جيرانُه أو مَن يمُرُّ به صَوتَ الحَلْبِ فيطلُبون منه اللَّبنَ.

وقيل: بل صَنَعَ ذلك لئلا يتبدَّدَ من اللَّبنِ شيءٌ إذا حَلَبَ في الإناءِ، أو يبقى في الإناءِ شيءٌ إذا شَرِبَه منه، فقالوا في المَثَلِ: أَلاَّمُ من راضِع، وقيل: بل معنى المَثَلِ: أنَّه ارتَضَعَ (٤) اللَّوْمَ من ثدي أُمِّه، وقيلَ: المُرادُ مَن يَمصُّ طَرَفَ الخِلالِ إذا خَلَلَ أسنانَه، وقيلَ: هو الرَّاعي الذي لا يَستَجْلِبُ محلباً، فإذا جاءَ الضَّيفُ اعتذَرَ بأنْ لا محلبَ معه،

<sup>(</sup>١) البخاري (٤١٩٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: «كتاب سيبويه» (۱/ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) في حاشية «ف»: قف على سبب تكنية العرب عن البخل واللؤم بالرضاع والمصّ.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: «أُرضِعَ».

وإذا أرادَ أن يشربَ ارتضَعَ، وقيلَ: المُرادُ اليومَ يُعرَفُ مَن أرضَعَتْهُ كريمَةٌ فأنْجَبَتْهُ، أو لَئيمَةٌ فأجْبَنَتْهُ، وقيلَ: معناه اليومَ يُعرَفُ مَن أرضَعَتْهُ الحربُ من صِغرِه، وتدرَّبَ بها من كِبَرِه، وقيلَ: معناه هذا يومٌ شديدٌ عليكم، تُفارِقُ فيه المُرضِعَةُ مَن أرضَعَتْهُ، فلا تَجِدُ مَن تُرضِعُه، وكأنَّه مَأخوذٌ من قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُّ مُرْضِعَهِ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴾ [سورة الحج: ٢].

وعند «مُسلم»: (فأقبَلتُ أرميهم بالنَّبلِ وأَرْتَجِزُ)، وفيه أيضاً: (فأَلحَقُ رَجُلاً منهم فأَصُكُّه سَهماً في رِجلِه، فيَخلُصُ السَّهمُ إلى كَعبِه، فما زِلتُ أرميهم وأعقِرُ بهم، فإذا رَجَعَ إليَّ فارِسٌ منهم، أتيتُ شجرةً، فجَلَستُ في أصلِها ثمَّ رميته فعَقَرْتُ به، فإذا تَضَايَقَ الجَبَلُ فدَخلوا في مَضايِقِه عَلَوتُ الجَبَلَ فرَمَيتُ بالحجارةِ)(۱).

وعندَ ابنِ إسحاقَ: (وكانَ سَلَمَةُ مثلَ الأسَدِ، فإذا حَمَلَتْ عليه الخيلُ فرَّ عُمرَاتْ عليه الخيلُ فرَّ عارَضَهم فنَضَحَها عنه بالنَّبُل).

(فَاستَنْقَذْتُها) بالقافِ والذَّالِ المُعجمَةِ؛ أي: استَخْلَصْتُ اللِّقاحَ (منهم) أي: من غَطَفانَ وفزَارَةَ، وفي روايةٍ للبُخارِيِّ: (حتَّى استَنْقَذْتُ اللِّقاحَ منهم، واستَلَبْتُ منهم ثلاثينَ بُردَةً) (١)، قالَ الشَّارِحُ: وفي روايةِ أهلِ السِّيرِ والمَغازي: (واستَلَبْتُ منهم ثلاثينَ بُردَةً)، انتهى.

وكأنَّه غَفِلَ عن رِوايةِ مُسلمٍ: (فما زِلتُ كذلك حتَّى ما خَلقَ<sup>(٣)</sup> اللهُ من ظهرِ رسولِ اللهِ ﷺ من بعيرٍ إلا خَلَّفتُه وراءَ ظَهري، ثمَّ اتَّبَعتُهم أَرمِيهم حتَّى ألقوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثين رُمحاً يتَخَفَّفُون بها)(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤١٩٤).

<sup>(</sup>٣) تحرفت في النسختين إلى «خلف»، والتصويب من «صحيح مسلم».

<sup>(3)</sup> amla (AVF3).

(قبلَ أن يَشرَبُوا) أي من لَبَنِ تلكَ اللِّقاحِ، أو من الماءِ القراحِ، (فأقبَلْتُ بها) أي: باللِّقاحِ (أسوقُها) أي حالَ كَوني أدفَعُها من وَرائِها، (فلَقِيني النَّبيُّ عَلَيْهُ) أي: وكانَ قد خَرَجَ عليه السَّلامُ إليهم غَداةَ الأربعاءِ في الحديدِ مُقنَّعاً في خمسِ مئةٍ، وقيلَ: سبع مئةٍ بعدَ أن جاءَ الصَّريخُ، ونُودِيَ يا خيلَ اللهِ اركبي، وعَقَدَ للمِقدادِ بنِ عمرٍ و لواءً، وقالَ له: (إمضِ حتَّى تلحَقَك الخيلُ وأنا على إِثْرِك)(١).

ووَقَعَ في بعضِ الرِّواياتِ أَنَّه ﷺ لمَّا سَمِعَ قولَه: يا صَباحَاهْ، ونُودِيَ في النَّاسِ: الفَزَعَ الفَزَعَ، فأمرَ أصحابَه أن يخرُجُوا معَه إلى قتالِ الفارِّينَ، فخَرَجَ في خمسِ مئةِ راكبٍ، فلَقِيَه سَلَمَةُ في أثناءِ الطَّريقِ بعدَ استِنقاذِه اللِّقاحَ منهم، فنزَلَ النَّبيُّ ﷺ على ماءٍ في ذلك الوادي يقالُ له: ذُو قَرَدٍ، بفتحِ القافِ والرَّاءِ بعدَها دالٌ مُهمَلةٌ، وهو ممَّا يلي بلادَ غَطَفانَ، على نحوِ بريدٍ، وقيلَ: على مسافةِ يوم وليلةٍ.

(فقلتُ: يارسولَ اللهِ، إنَّ القومَ يعني غَطَف انَ وفَزارةَ عِطاشٌ) بكسرِ أوَّلِه (فقلتُ: يارسولَ اللهِ، إنَّ القومَ يعني غَطَف انَ وفَزارةَ عِطاشٌ) بكسرِ أوَّلِه (وإنِّي أَعْجَلتُهم) أي: اضطرَرْتُهم وأَلجَأتُهم إلى العَجَلَةِ (أَنْ يَشرَبوا) مفعولُ له؛ أي: كراهة شُربِهم (سِقْيَهُم) بكسرِ السِّينِ وسُكونِ القافِ؛ أي: حَظَّهم من الشُّربِ، وهو مفعولُ به، وفي نسخةٍ: (وإنِّي أَعْجَلتُهم قبلَ أن يَشرَبوا سِقْيَهم)، وفي نسخةٍ بفتحِ السِّينِ؛ أي: مَسْقِيَهم.

(فابْعَثْ في أَثْرِهم) بفتحتَين، وفي نُسخةٍ بكسرٍ فسُكونٍ؛ أي: أُرسِلْ جَماعةً في عَقِبِهم، وعندَ ابنِ سَعدٍ: قالَ سَلَمَةُ: فلو بَعَثْتَني في مئةِ رجُلِ استَنْقَذتُ ما بينَهم من السَّرْحِ وأَخَذْتُ بأعناقِ القومِ (٢)، فالمَعنَى: اِبعَثني معَهم في آثارِهم لأقتُلَهم وآخُذَهم أَسرَى من دِيارِهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى»، لابن سعد (۲/ ۷۷).

(فقال) أي: النَّبيُّ عليه السلام: (يا ابنَ الأَكُوعِ مَلَكْتَ) وفي نُسخَةٍ: إذا مَلَكَتُ؛ أي: قَدَرْتَ عليهم فاستَعْبَدتَهم وهم في الأصلِ أحرارٌ (فأَسْجِعْ) بهمزة قَطع وكسرِ جيم وسُكونِ حاءٍ مُهملَةٍ؛ أي: أرفُقْ بهم ولا تأخُذهم بالشِّدَّة لهم، وهذا لِكونِه رحمةً للعالمين، ولتَوقُّع إيمانِهم، وأصلُ السَّجاحَةِ: السُّهولةُ والسَّماحةُ، والإسجاحُ: إحسانُ العَفْوِ، وهذا مَثَلُ للعربِ.

(إِنَّ القَومَ يُقْرُونَ) بِضَمِّ الياءِ وفتحِ الرَّاءِ مُضارع؛ أي يَقْرُونَ بفتحِ الياءِ وضَمِّ الرَّاءِ؛ أي: يُضافون (في قَومِهم)، وعندَ الكُشْمِيهَنِيِّ: (من قومهم)، ولمسلم: (إنَّهم الآنَ لَيُقْرَون في أرضِ غَطَفانَ)، والمعنى أنَّهم وَصَلوا إلى بلادِ قَومِهم، ونزلوا عليهم، فلا فائدةَ للبَعثِ (١) في أثرِهم؛ لأنَّهم لَحِقُوا بأصحابِهم وتقوَّوا بأقوامِهم.

وزاد ابن سعد: فجاء رَجُلٌ من غَطَفانَ فقالَ: مُرُّوا على فُلانِ الغطفاني، فنَحَرَ لهم جَزُوراً، فلمَّا أَخَذُوا يكشِطُونَ جِلدَها رأَوا غَبَرةً، فتَركُوها فخَرَجُوا هِزاباً. الحديث(٢).

وفيه مُعجِزةٌ: حيثُ أخبرَ النَّبيُّ عليه السلام بذلك، فكانَ كما قالَ هُنالك، وفي روايةٍ للبُخارِيِّ من طريقِ حاتم بنِ إسماعيلَ بنِ يزيدَ عن سَلَمَةَ قالَ: ثمَّ رَجَعْنا إلى المدينةِ، وأَرْدَفَني رسولُ اللهِ ﷺ على ناقَتِه حتَّى دَخَلْنا المدينةَ (٣).

وفي روايةِ غيرِه: وأعطاني سَهْمَ الفارِسِ والرَّاجِلِ؛ أي: ممَّا أَخَذْتُ من كُفَّارِ غَطَفانَ من البُرودِ والرِّماح<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ف» «للتعقب».

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبري»، لابن سعد (٢/ ٨٠) وهو في مسلم أيضاً (٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) في البخاري (٤١٩٤).

<sup>(</sup>٤) في مسلم (٤٦٧٨).

وفي رواية: فلمَّا دنونانادى رَجُلُ: ألا رَجُلُ سابَقَ معي على الرِّجْلِ؟ فاستأذَنْتُ رسولَ اللهِ ﷺ أن أُسابِقَ معه، فأذِنَ لي فنزلتُ عن الدَّابَةِ فسابَقْتُه فسَبَقتُه، فقالَ ﷺ: «خير فُرسانِنا اليومَ أبو قَتَادةَ، وخيرُ رِجَّالتِنا سَلَمَةُ»(١).

وإنَّما قالَ في حقِّ أبي قَتَادَةَ الأنصارِيِّ هذا لأنَّه أوَّلُ مَن بارَزَ الكُفَّارَ من الفُرسانِ في هذه الغَزْوةِ، وقَتَلَ عظيماً من عُظَمائِهم فهرَبوا لذلك.

هذا وفي بعضِ الأُصولِ من البُّخارِيِّ: (يَقرُون)؛ بضَمَّ الرَّاءِ معَ فتحِ أَوَّلهِ؛ أَي: أُرفُق بهم فإنَّهم يُضيِّفون الأضياف، فراعَى ﷺ ذلك لهم رجاء توبَتِهم وإنابَتِهم، ولأبي ذرِّعن الحَمُّويِّ والمُستَملي: (يَقِرُّون)؛ بفتحِ أوَّلِه وكسرِ القافِ وتشديدِ الرَّاء؛ أي: يثبُتون في محلِّهم، وليسَ وقت الحرب مع كلهم.

(أخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (فيه) أي: في كتابِ الجِهادِ (أيضاً) أي: كما سبَق، وهو في باب مَن رَأَى العَدُوَّ فنادَى بأعلى صوتِه: يا صَباحاه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «طبقات ابن سعد» (۲/ ۸۰)، وهو في «صحيح مسلم» (۲۷۸).

#### [الحديث الثالث عشر:

حَدَّثنا عصامُ بنُ خالدٍ، حَدَّثنا حَرِيزُ بنُ عثمانَ أَنَّه سأل عبدَ الله بنَ بُسْرٍ صاحبَ النبيِّ عَلِيهُ كان شَيخاً؟ قال: «كانَ في عنفقته شَعَرَات بِيْضٌ»](١).

(الثَّالَثَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا عِصامُ بنُ خالدٍ) بكسرِ العَينِ المُهمَلةِ، أبو إسحاقَ الحَضْرَمِيُّ الحِمْصِيُّ، صَدوقٌ، قالَ النَّسائِيُّ: ليسَ به بأسٌ، وذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في «كتابِ الثِّقاتِ» وهو من صِغارِ الأتباعِ، رَوَى عنه البُخارِيُّ، وليسَ له رِوايةٌ في باقي الكُتُبِ السِّتَّةِ (٢).

قالَ في «التَّقريبِ»: ماتَ سنةَ أربعَ عشرَةَ ومئتَينِ على الصَّحيحِ (٣).

وهذا طريقٌ ثالثٌ للبُخارِيِّ في الثُّلاثيَّاتِ، وجَميعُ رُواتِه لم يتقدَّمْ لهم ذِكرٌ.

(ثنا) أي: قالَ عِصامٌ: حَدَّثنا (حَرِيزُ بنُ عُثمانَ) بفتحِ الحاءِ المُهمَلَةِ وكَسرِ الرَّاءِ، وآخِرُه زايٌ، وأمَّا ما في بعضِ النُّسَخِ: بالجيمِ والرَّاءَينِ، وفي بعضِها: بضَمِّ المُهمَلةِ وفتح الرَّاءِ وفي آخرِه زايٌ، فَمُصَحَّفانِ.

وهو من صِغارِ التَّابعينَ، يُقالُ له: أبو عُثمانَ الرَّحَبِيُّ، بفَتحتَين، بَطنٌ من حِمْيَرَ، قبيلةٌ من اليَمَنِ، قالَ في «التَّقريبِ»: ثِقةٌ ثَبْتٌ، ماتَ سنةَ ثلاثٍ وستِّينَ ومئةٍ، وهو ابنُ ثلاثٍ وثمانينَ سنةً (٤).

وقالَ في «جامع الأُصولِ»: وكانَ فيه تَحامُلُ على عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المناقب، باب صفة النبي ﷺ (٣٥٤٦) وأخرجه أحمد (١٧٦٧٢) ثلاثياً أيضاً و(١٧٦٨١) و(١٧٦٨٢)، و(١٧٦٩٩) من طرق أخرى عن حريز.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في «تهذيب الكمال» للمزي (٢٠/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» لابن حجر (١١٨٤) ولفظه: ثقة ثبت، رمي بالنصب.

عنه (۱) قالَ الشَّارِحُ: رُمِيَ بالنَّصْبِ؛ أي: بأنَّه خارِجِيُّ (۱) ولذا لم يُخرِّجْ له مُسلِمٌ شيئاً في «صَحيحِه»، وقيلَ: تابَ منه في الآخرِ، ولعلَّ البُخارِيَّ صحَّ عندَه توبتُه، ولذا خَرَّجَ له هذا الحديثَ حِرْصاً على طَلَبِ عُلُوِّ السَّنَدِ، وليسَ له في «صَحيحِه» سِوى هذا الحديثِ وحديثِ آخَرَ فقط، ورَوَى له أصحابُ السُّنَنِ الأربعةِ، واللهُ العاصِمُ، انتهى.

ولا يخفى أنَّ المُحدِّثين يَروُونَ عن أهلِ البِدعةِ من الخَوارجِ والرَّافضةِ إذا كانُوا أهلَ الضَّبطِ والدِّيانةِ، كما هو مُقرَّرُ في محلِّه من علمِ الأُصولِ، فلا يحتاجُ إلى تقييدِ رِوايةِ البُخارِيِّ بكونِها بعدَ صِحَّةِ التَّوبةِ.

(أنَّه) أي: حَرِيزاً (سألَ عبدَ اللهِ بنَ بُسرٍ) بضمّ المُوحَدةِ وسُكونِ السِّينِ المُهمَلةِ، وآخرُه راءٌ، كما ذكرَه النَّووِيُّ في «الأذكار» (٣) ابنُ أبي بُسرٍ صحابيُّ صغيرٌ، له أحاديثُ، رَوَى له الجماعةُ في كُتُبِهم، ولأبيه بُسْر صُحبةٌ أيضاً، قيلَ: ولأُمِّه ولأخيه عَطِيَّةُ ولأختِه الصَّمَّاءِ (٤) صُحبَةٌ أيضاً، وله ذِكرٌ في «مُسلمٍ» بلا روايةٍ، ورَوَى له النَّسائيُّ حديثاً واحِداً.

ماتَ عبدُ اللهِ سنةَ ثمانٍ وثمانينَ وله مئةُ سنةٍ، وهو آخِرُ مَن ماتَ بالشَّامِ من الصَّحابةِ على قولٍ هو الصَّحيحُ، ويُقالُ له: أبو صَفْوانَ السُّلَمِيُّ المازِنيُّ الشَّامِيُّ. وقيلَ: نزلَ بالشَّام، وماتَ بحِمْصَ فَجأةً وهو يتوضَّأُ، وكانَ صلَّى إلى القِبلَتينِ فيما قيلَ.

(صاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ) لعلَّ تخصيصَ ذِكرِه بهذه الصِّفةِ لقلَّةِ وُرودِ مَروِيَّاتِه في

(١) عبارة ابن الأثير في «جامع الأصول» (١/ ١٧١) وقد ذكر حريزاً ورجلًا آخر: وهما مشهوران بالنصب.

<sup>(</sup>٢) لا أدري هل تفسير الناصبي بالخارجي من ذلك الشارح، أم من المصنف الملاَّ علي؟ نعم يلتقي الخوارج والنواصب في بغض عليِّ رضى الله عنه، لكن الخوارج طرف آخر مباين للنواصب.

<sup>(</sup>٣) «الأذكار»، للنووي الحديث (٣٢).

<sup>(</sup>٤) تحرف اسمها في النسختين إلى: الصمان!. والصماء بنت بسر لها صحبة وحديث، وروى لها أصحاب السنن. انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (٨٦٢٧).

الصَّحيحِ، فعَرَّفَه بها لئَلَّا يشتبهَ أمرُه على القارِئِ والسَّامعِ، أو عبدُ اللهِ بنُ بُسْرٍ مُتعَدِّدٌ في الصَّحابةِ والتَّابعينَ فصَرَّحَ به لئَلَّا يُظنَّ أنَّ الحديثَ مُرسَلُ (١)، واللهُ أعلَمُ.

(قَالَ) أي: حَرِيزٌ: (أرأيتَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ شَيخاً؟) بنصبِ (النَّبِيَّ)، ويجوزُ رَفعُه، حيثُ قَالَ في «الفتح»: يَحْتَمِلُ أن يكونَ (أرأيتَ) بمعنَى: أخبِرْني، و(النَّبِيُّ) بالرَّفعِ على أنَّه اسمُ (كانَ)، والتَّقديرُ: أَخْبِرْني أكانَ النَّبيُّ عَلِيهُ شيخاً؟ (٢) انتهى.

وبُعدُه وتَكلُّفُه لا يخفَى. ثمَّ قالَ: ويَحْتَمِل أَن يكونَ أَرأيتَ استِفهاماً منه هل رَأَى النَّبيَّ ﷺ، ويكونُ النَّصبُ على المَفعوليَّةِ، وقولُه: كانَ شيخاً؛ استِفهامُ ثانٍ حُذِفَتْ منه أداةُ الاستِفهام.

ويُؤيّدُ هذا الثاني روايةُ الإسماعيليِّ من وَجهٍ آخرَ عن حَرِيزِ بنِ عُثمانَ قَالَ: رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ بُسْرِ صاحِبَ النَّبيّ ﷺ بحِمْصَ، والنَّاسُ يسألُونَه، فدَنَوتُ منه وأنا غُلامٌ، فقلتُ: أنتَ رأيتَ رسولَ اللهِ ﷺ؟ قالَ: نعَمْ، قلتُ: شيخٌ كانَ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: نعَمْ، قلتُ: أكانَ النَّبيُّ ﷺ صَبَغَ؟ والذَ يَا ابنَ أخي، لم يبلُغُ ذلك (٣).

(قال) أي: ابنُ بُسْرٍ: (كانَ في عَنْفَقَتِهِ) بفتحِ العَينِ وسُكونِ النُّونِ بعدَها فاءٌ وقافٌ مفتوحتَينِ، وهي ما بينَ الذَّقنِ والشَّفَةِ السُّفلَى، سواءٌ كانَ عليها شعرٌ أم لا، وقد يُطلَقُ على الشَّعرِ النَّابتِ عليها أيضاً. وفي «النِّهايةِ» قيلَ: هي الشَّعرُ الذي في الشَّفةِ السُّفلي (٤٠).

<sup>(</sup>۱) لعل الأولى من هذا الجواب وذلك: أن المصرِّح بالصحبة هو حَرِيز، وذلك لتعلق الأمر بوصفه على الأولى من هذا الجواب وذلك: أن المصرح بالصحبة هو البخاري، والأمر ليس كذلك، بل هو بعيد. وأبعد منه أن عبد الله بن بسر متعدد.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) نقله ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ٣٠٩).

(شَعَرَاتٌ بِيضٌ) في إتيانِه بصيغةِ جمعِ القِلَّةِ إيماءٌ إلى أنَّه لم يكُنْ زائِداً على العَشْرَةِ. (أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في بابِ صِفَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) أي: في نَعتِه الشَّامِلِ لشَعْرِه وغيرِه. قال العَسْقَلانِيُّ في شرحِ حديثِ قَتَادةَ: سألتُ أنساً: هل خَضَبَ النَّبيُّ عَلَيْهُ؟ قال العَسْقَلانِيُّ في شرحِ حديثِ قَتَادةَ: سألتُ أنساً: هل خَضَبَ النَّبيُّ عَلَيْهُ؟ قال العَسْقَلانِيُّ في صُدْغَيهِ (۱)، وهذا مُغايِرٌ للحديثِ السَّابِقِ أنَّ الشَّعرَ الأبيضَ كانَ في عَنْفَقَتِه.

ووَجْهُ الجَمعِ: ما وَقَعَ عندَ «مُسلمٍ» عن قتادَةً عن أنسٍ قالَ: لم يخضِبْ رسولُ اللهِ ﷺ، وإنَّما كانَ البَياضُ في عَنْفَقَتِه وفي الصُّدْغينِ وفي الرَّأسِ نُبَذُ (۱)؛ أي: مُتَفرِقٌ، وعُرِفَ من مجموع ذلك أنَّ الذي شابَ من عَنْفَقَتِه أكثرُ ممَّا شابَ من غيرِها، ومُرادُ أنسٍ أنَّه لم يكُنْ في شَعرِه ما يحتاجُ إلى الخِضابِ، واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ.

وأمَّا ما رواه الحاكِمُ وأصحابُ «السُّنَنِ» من حديثِ أبي رِمْثَةَ قالَ: أتيتُ النَّبيَّ عَلَيْةٍ وعليه بُرْدانِ أَخْضَرانِ، وله شَعرٌ قد عَلاهُ الشَّيبُ، وشَيبُه أحمَرُ مَخضوبٌ بالحِنَّاءِ(٣)، فهو مُوافِقٌ لقولِ ابنِ عُمَرَ: رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْةٍ يخضِبُ بالحُمرَةِ(١٠).

فالجمع بينَه وبينَ حديثِ أنسٍ: أن يُحمَلَ نَفيُ أنسٍ على الشَّيبِ حتَّى يحتاجَ إلى خِضابِه، ولم يتَّفِقُ أنَّه رآهُ وهو يخضِبُ، ويُحمَلُ حديثُ مَن أثبتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب (٣٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفضائل (٦٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٠٧) وهذا لفظه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وبنحوه أخرجه أبو داود (٤٢٠٣) والترمذي في الجامع (٢٠٠٦)، بطرق عنه وقال: حسن غريب، وفي الشمائل (٤٣٠٥)، والنسائي (٥١٢٧ - ٥١٢٨).

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين: «بالحمرة»، وهو خطأ، وصوابه: بالصُّفْرة. والحديث مشهور في الصحيح: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها». أخرجه البخاري في الوضوء (١٦٦).

الخِضابَ على أنَّه فعَلَه لإرادَةِ بيانِ الجوازِ، ولم يُواظِبْ عليه (١). انتهى.

ولا يخفَى أنَّ قولَه: ولم يتَّفِقْ لأنسٍ أنَّه رآه مَخضوباً، معَ أنَّه خادِمٌ له مُلازِمٌ في غاية البُعدِ، فالأولى أن يُقالَ: لعلَّ أَنساً أرادَ بنفي الخِضابِ أكثرَ أحوالِه عليه السَّلام، وهو لا يُنافي ما وَقَعَ نادِراً منه في بعضِ الأيَّامِ، على أنَّ بعضَهم قالَ: لمَّا كانَ في بعضِ شعرِه عليه السَّلامُ حُمرَةٌ أو صُفرَةٌ، وهما مُقدِّمتانِ للبَياضِ، كانَ يظُنُّ الظَّانُّ أنَّه من استِعمالِ الخِضابِ، واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ.

وأمَّا ما أخرجَه الحاكِمُ من حديثِ عائشةَ قالت: ما شَانَهُ اللهُ بالبَياضِ (٢)؛ فَمَحمولٌ على أنَّ تلكَ الشَّعَرَاتِ البِيضَ لم يتغَيَّرُ بها شيءٌ من حُسْنِه ﷺ.

فإن قُلتَ: قد وَرَدَأَنَّه ﷺ قالَ: «مَن شابَ شَيبةً في الإسلامِ كانت له نُوراً يومَ القيامةِ»(٣).

ووَرَدَ أَيضاً: أَنَّ إِبراهِيمَ عليه السَّلامُ أَوَّلُ مَن شابَ، فقالَ: يا رَبِّ ما هذا؟ قالَ: هذا وَقارٌ، قالَ: زِدْني وَقاراً يا رَبِّ(١٠).

فما الحِكمَةُ في تقليلِ البَياضِ بالنِّسبةِ إليه صلَّى اللهُ وسَلَّم عليه؟

قلتُ: لمَّا كَانَ ﷺ مُولَعاً بحُبِّ النِّسَاءِ (٥)، وهُنَّ يكرَهْنَ الشَّيبَ، كما يُشعِرُ به حديثُ عائشةَ المُتقدِّمُ صانَه اللهُ عمَّا شانَه لدَيهنَّ لئَلَّا يكونَ مَكروهاً عليهنَّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن حجر (۸/ ۲۱۰ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٨٠٨) ولفظه «بيضاء». وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٧١٩) وقال: حسن، والنسائي (٣١٦٧) من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوائل» (٤٥).

<sup>(</sup>٥) لو عَبَّر المصنف باللفظ الوارد من حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي (٣٩٧٤): «حُبِّبَ إليَّ من الدنيا النساءُ والطيب» لما تعقبه أحد. أما العبارة التي ذكرها فلا تليق.

# [الحديث الرابع عشر:

حدثنا المكنيُّ بنُ إبراهيم، حَدَّثنا يزيدُ بن أبي عُبَيْدٍ، قال: رأيتُ أثَرَ ضَرْبةٍ في سَاقِ سَلَمة، فقلت: يا أبا مُسْلِم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضَرْبة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أُصيب سلمة، فأتيت النبي عَلَيُهُ فنفثَ فيه ثلاثَ نفثاتٍ فما اشتكيتها حتى الساعة](١).

(الرَّابِعَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا المكِّيُّ بِنُ إبراهيمَ) قالَ شارح هنا: المكيِّ بِنُ إبراهيمَ لا نِسبَةٌ لمكَّةَ، ووَهِمَ صاحِبُ «الكواكبِ» يعني الكُرْمانِيَّ فقالَ: مَنسوبٌ إلى مكَّةَ (٣)، انتهى.

والتَّحقيقُ أنَّ المكِّيَّ نسبةٌ، إلا أنَّه صارَ عَلَماً له.

(ثنا) أي: قالَ المَكِّيُّ: حَدَّثنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ، قالَ: رأيتُ أَثَرَ ضَرْبةٍ) أي: تأثيرَها بحُصولِ جِراحةٍ (في ساقِ سَلَمَةً) أي: ابنِ الأَكْوَعِ، (فقُلتُ) أي: له (يا أبا مسلم ما هذه الضَّربَةُ؟) أي: نفسُها أو أثرُها (قالَ: ضَرْبةٌ) وفي نُسخةٍ: هذه ضَربَةٌ (أصابتُها) أي: ساقي، قالَ الشَّارِحُ: كذا وَقَعَ في نُسخِ البُخادِيّ، فقيلَ: الصَّوابُ (أصابتُها) أي: مما في روايةِ الإسماعيليِّ، وقيلَ: الضَّميرُ راجعٌ فقي للَّ الصَّوابُ (أصابَتْني)، كما في روايةِ الإسماعيليِّ، وقيلَ: الضَّميرُ راجعٌ إلى الرُّكبةِ المَفهومةِ من السِّياقِ، وقيلَ: أنَّثَ السَّاقَ باعتبارِ الجارِحةِ، كما في قولِه تعالى: ﴿وَالنَّاقُ إِلسَّاقَ إِلسَّاقَ القَيامة: ٢٩].

أَقُولُ: وهذا هو الصَّوابُ، وأمَّا كُونُ الضَّميرِ راجِعاً إلى الرُّكبةِ ففي غايةٍ مِنَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المغازي، غزوة خيبر (٤٢٠٦)، وهو ثلاثي في مسند أحمد (١٦٥١٤) من طريق مكي. وأخرجه أيضاً من طريق مكي: أبو داود (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الشارح هنا».

<sup>(</sup>٣) «الكواكب الدراري» للكرماني (١٦/ ٩٥).

البُعدِ؛ لأنَّ السَّاقَ ما بينَ الكَعْبِ والرُّكبَةِ، فلا يكونُ مُطابِقَةٌ بينَ السُّؤالِ والجوابِ.

فتَخطِئَةُ هذه الرِّوايةِ خارِجةٌ عن صَوْبِ الصَّوابِ، وكذا عُدولُ شارحِ آخرَ عنها، وجَعلُ روايةِ (أصابَتْنا)، وللأَصِيليِّ وجَعلُ روايةِ (أصابَتْنا)، وللأَصِيليِّ وأبي الوقتِ وأبي ذَرِّ: (أصابَتْها) أي: رِجلَه، انتهى.

ولا يخفَى إِنْ رَجَعَ الضَّميرُ إِذَا صَحَّ إِلَى السَّاقِ لَكُونِهَا مُؤَنَّثاً فلا يحتاجُ إلى تفسيرِ الضَّميرِ بقَولِه: أي رِجلِه، ثمَّ رِوايةُ الأكثرِ هي الأولى بأن تكونَ الأصلَ المُعتبَر. فتأمَّلُ وتَدَبَّرْ.

ثمَّ قولُ البُخارِيِّ: (يومَ خَيْبَر) منصوبٌ على الظَّرفيَّةِ، (فقالَ النَّاسُ: أُصيبَ سَلَمَةُ، فأتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ) ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: (إلى النَّبِيِّ) أي: مُتوجِّها إليه، ومُتَضَرِّعاً لدَيه عَلَيْ (فَنَفَثَ فيه) أي: في مَوضِعِ الضَّربَةِ، وفي نُسخةٍ: (فيها) أي: في الضَّربَةِ، على تقديرِ مُضافٍ؛ أي: مَوضِعِها أو أثرِها.

(ثَلاثَ نَفَثَاتٍ) بفتحِ النُّونِ والفاءِ والثَّاءِ المُثلَّثةِ، جَمعُ (نَفْتَةٍ) وهي فَوقَ النَّفخِ ودُونَ التَّفلِ بريقٍ وغَيرِه (فما اشتكيتُها حتَّى السَّاعةِ) بالجرِّ في اليُونِينِيَّة على أنَّ (حتَّى) جارَّةٌ في محلِّ النَّصبِ، بتقديرِ زَمان؛ أي: فما اشتكيتُها زَماناً حتَّى السَّاعةِ؛ أي: إلى الآنَ، يعني: وما أدري ما يجري في غيرِ هذا الزَّمانِ.

وقالَ الكَرْمانِيُّ: فإن قُلتَ: (حتَّى) للغايةِ، وحُكمُ ما بعدَها خِلافُ ما قبلَها، فيلزَمُ الاشتِكاءُ زَمانَ الحِكايةِ، قلتُ: (السَّاعة) بالنَّصبِ، و(حتَّى) للعَطْفِ، فالمعطوفُ داخِلٌ في المعطوفِ عليه، وتقديرُه: فما اشتكيتُها زَماناً حتَّى السَّاعة، نحوُ: أكلتُ السَّمَكةَ حتَّى رأسَها، بالنَّصبِ(١)، انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الكواكب الدراري» للكرماني (۱٦/ ٩٦).

ولا يخفَى أنَّ ما قدَّمناه أُولى وأُوفَقُ لِمَا في أكثرِ النُّسَخِ من المَبنَى، فيكونُ المَعنَى: ما وَجَدتُ أثرَ وَجَعٍ إلى السَّاعةِ، وأمَّا بعدَها فلا أدري أأجِدُه أم لا، فيصدُقُ عليه أنَّ حُكمَ ما بعدَ (حتَّى) خِلافُ ما قبلَها.

ثم الأظهَرُ أن يكونَ المُرادُ نفيَ الشِّكايةِ بآكَدِ وجهِ في الحِكايةِ، فكأنَّه قالَ: ما وَجَدْتُ وَجَعاً إلى الآن، فلو أمكَنَ أن يُوجَدَ وجعٌ هُنالك يكونُ بعدَ ذلك، ومن المُحالِ العادي أن يرجِعَ الوَجَعُ بعدَ مُدَّةٍ مَضَتْ من بَدءِ الضَّربةِ. (أخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في غَزْوَةٍ خَيْبَرَ).

\* \* \*

## [الحديثُ الخامس عشر:

حدثنا أبو عاصم الضَّحَّاك بنُ مَخْلد، حدثنا يزيدُ، عن سلمةَ بنِ الأَكُوع رضي الله عنه، قال: غزوتُ مع النبيِّ ﷺ سبعَ غزواتٍ، وغزوتُ مع ابنِ حارثةَ استعملَه علينا](۱).

(الخامِسَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا أبو عاصِم الضَّحَاكُ بنُ مَخْلَدٍ) وسقطَ (الضَّحَاكُ بنُ مَخْلَدٍ) لأبي ذرِّ، (ثنا) أي: قالَ أبو عاصِم: حَدَّثنا (يزيدُ الضَّعَ النَّسَخِ، ابنُ أبي عُبَيدٍ) ولأبي ذرِّ وابنِ عَساكِرَ والأصيليِّ: (أَخْبَرَنا)، وهو أصَحُّ النَّسَخِ، فينبَغي أن يكونَ هو الأصلَ، خِلافاً لما جعَلَه شارحٌ (٢) كما قدَّمناه.

ثمَّ ثُبوتُ ابنِ أبي عُبَيدٍ مَخصوصٌ برِوايةِ أبي ذرِّ، فيَنبَغي أن يكونَ نُسخَةً لا أصلاً.

(عن سَلَمَةَ) أي: ابنِ الأَكْوَعِ، كما في أصلِ شارحٍ (") (قالَ) أي: أبو سَلَمَةُ، وفي نُسخَةٍ: أنَّه قالَ: (غَزَوْتُ معَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَبْعَ غَزَاوتٍ) بالسِّينِ والمُوحَّدةِ، ثم فتحُ الغَينِ المُعجَمَةِ والزَّايِ، جَمعُ (غَزوةٍ)، وهي المَرَّةُ من الغَزْوِ، وهي في اصطِلاحِ أهلِ الحديثِ والسِّيرِ: ما قَصَدَ النَّبيُّ عَلَيْ قتالَ الكُفَّارِ بنفسِه، أو بجيشٍ من قبَلِه، وقصدُهم أعمُّ من أن يكونَ في بلادِهم، مثلُ غَزوة أُحُدٍ والخَندَقِ، أو إلى الأماكنِ التي حَلُّوا بها ونزلُوا فيها من بلادِ أعدائِهم كخَيْبَرَ ونحوها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ثلاثياً في المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة (۲۷۲)، (٤٢٧٢)، وأخرجه في المغازي (٤٢٧٠)، (٤٢٧١)، (٤٢٧٣) من طرق أخرى عن يزيد، به. وأخرجه مسلم في الجهاد (٤٦٥٤، ٤٦٩٨). وهو من ثلاثيات الإمام أحمد (١٦٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الشارح».

ثمَّ أُوْلَى هذه الغَزَواتِ السَّبعةِ: الحُدَيبيةُ، والثَّانيةُ: خَيْبَرُ، والثَّالثةُ: غَزوَةُ ذي قَرَدٍ، وهي غَزْوَةُ نَهْبِ غَطَفَانَ وفَزَارَةَ لِقاحَ النَّبيِّ ﷺ كما تقدَّمَ، والرَّابعةُ: غَزوَةُ فتحِ مَكَّةَ، والحَامِسَةُ: غَزوَةُ حُنينٍ معَ قبيلةِ هَوازِنَ، وهي عَقيبَ فتحِ مكَّةَ، والسَّابعةُ: غَزوَةُ تَبوكَ، وهي آخِرُ غَزَواتِ النَّبيِّ ﷺ كذا ذكره الشَّارِحُ(۱).

وجَعَلَ شارح (٢) أصلَه في الحديثِ تِسْعَ غَزَواتٍ بِفَوقِيَّةٍ قبلَ السِّينِ، ثمَّ قالَ: هكذا في الفَرعِ هُنَا في روايةِ أبي عاصِمِ الضَّحَّاكِ، فإنْ كانَت محفوظةً فلعلَّه عَدَّ غَزوَةَ وادي القُرى التي وقَعَت بعدَ خَيْبَرَ، وعُمرَةَ القَضاءِ، وبها تَكمُلُ التِّسعَةُ.

قالَ القَسْطَلانِيُّ: لكِنْ رأيتُ في غيرِ الفرعِ من الأُصولِ المُعتَمَدةِ (سبع) بالمُوحَّدةِ في هذه الرِّوايةِ (٣).

(وغَزَوْتُ معَ ابنِ حارِثَةَ) أي: زَيدِ بنِ حارِثَةَ مَولَى النَّبِيِّ ﷺ، (استَعْمَلَه) أي: جَعَلَه النَّبِيُّ ﷺ، (استَعْمَلَه) أي: جَعَلَه النَّبِيُّ ﷺ، فأسامَةُ بنُ زيدِ بنِ حارِثَةَ (أن)، وذلك لقولِه: (أخرَجَه) أي: أَوْرَدَ البُخارِيُّ الحديثَ (في كتابِ المَغازي، في بابِ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ إلى الحُرَقاتِ من جُهَينَةً).

ثمَّ الحُرَقاتُ بضمِّ الحاءِ المُهمَلةِ وفتحِ الرَّاءِ والقافِ، جمعُ (حُرَقَة) كَهُمَزَةٍ، وهي بطنٌ من جُهَينة، وهي بالتَّصغيرِ قبيلةٌ كبيرةٌ، وأمَّا المَغازي فجَمعُ (مَغزاةٍ) مصدرٌ ميميُّ، لغزَا يغزُو غَزْواً ومَغْزَىً ومَغزاةً، فالميمُ زائدةٌ، والأصلُ: غَزَاةٌ.

<sup>(</sup>۱) في هامش «ع»: «وأسقط الشارح السادسة وهي إما غزوة الطائف، أو غزوة الحرقات، أو غزوة و و العرقات، أو غزوة و وادي القرى، كما يفهم مما بعد»، ورمز في نهاية الكلام بـ «ص». وفي هامش «ف»: «ولم يذكر الشارح السادسة هكذا بخطه لأن هذه النسخة نقلت من خط المؤلف، ولعلها غزوة الطائف، أو غزوة وادى القرى».

<sup>(</sup>۲) في «ع»: «الشارح».

<sup>(</sup>۳) «إرشاد الساري»، للقسطلاني (۹/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٤) وهو يريد ذلك، لكن نَسَبَ أسامة إلى جده.

هذا وقالَ الشَّارِحُ: استعمَلَه علينا؛ أي: في تلكَ الغَزَواتِ، وأبهَمَ عدَدَ هذه الغَزَواتِ، وأبهَمَ عدَدَ هذه الغَزَواتِ في روايةٍ للبُخارِيِّ.

قالَ: ويُفهَمُ من كلام أهل السِّيرِ والمَغازي أنَّ الأُولى من تلكَ الغَزَواتِ كانت في سنةِ خمسٍ من الهِجرةِ قِبَلَ نَجْدٍ في مئةِ راكب، والثَّانيةُ في ربيع الآخرِ سنةَ سِتٌ إلى بني سُليم، والثَّالثةُ في جُمادَى الأولى منها في مئةٍ وسبعينَ راكِباً إلى عيرٍ لقُرَيشٍ رَجَعوا من الشَّام، والرَّابعةُ في جُمادَى الأخرى منها إلى بني ثَعلَبة، والخامِسةُ في خمسِ مئةٍ إلى ناسٍ من بني جُذام بطريقِ الشَّام، كانُوا قطَعوا الطَّريقَ على دِحْيةَ الكلبيِّ حينَ رجَعَ من عندِ هِرَقْل، والسَّادِسةُ إلى وادي القُرى، والسَّابِعةُ إلى ناسِ من بني فَزَارَةَ، انتهى.

وقولُ أربابِ المَغازِي أظهَرُ، فتأمَّلُ وتدَبَّرْ، لكنْ ذكرَ البُخارِيُّ قبلَ هذه الرِّوايةِ رَوايةً أُخرَى عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ، أنَّه قالَ: سمعتُ سَلَمَةَ بنَ الأَكْوَعِ يقولُ: غَزَوتُ معَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَبعَ غَزَواتٍ \_ بالمُوحَّدةِ بعد السِّينِ \_: عُمرَةُ الحُدَيبيةِ، وخَيبَرُ، ويومُ القَرَدِ، وغَزَوةُ الفَتحِ، والطَّائِفُ، وتبوكُ، وهي آخِرُهُنَّ (١١)، وخرَجْتُ فيما يَبْعَثُ من النَّعوثِ، جمعُ (بَعثٍ)، وهو الجيشُ، تِسعَ غَزَواتٍ \_ بفَوقيَّةٍ قبلَ السِّينِ، مرَّةً علينا أبو بكرِ الصِّدِيقُ أميرٌ إلى بني فَزَارَةَ، وأُخرَى إلى بني كِلابِ، وثالثةً إلى الحجِّ، ومرَّةً علينا أسامَةُ أميرٌ إلى الحُرَقاتِ، وإلى أُبنَى بضمِّ الهمزةِ وسُكونِ المُوحَّدةِ ثمَّ نونٌ مفتوحةٌ أسامَةُ أميرٌ إلى الحُرَقاتِ، وإلى أُبنَى بضمِّ الهمزةِ وسُكونِ المُوحَّدةِ ثمَّ نونٌ مفتوحةٌ مقصورةٌ من نواحي البَلقاءِ، وهذه خمسةٌ ذكرَها أهلُ السِّيرِ، وبقيَتْ أربعٌ لم يذكرُوها، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ في هذا الحديثِ حذفٌ؛ أي: ومرَّةً علينا غيرُهما.

هذا وقالَ في «الفتحِ»: أمَّا غَزَواتُ سَلَمَةَ معَ النَّبيِّ عَلَيْةٍ فَتَقَدَّمَ بيانُها في عُمرَةِ

<sup>(</sup>١) ليس في روايات البخاري (٤٢٧٠ ـ ٤٢٧٣) هـ ذا التفصيل بل في أحدها: فذكر خيبر والحديبية ويوم حنين ويوم القَرَد. قال يزيدُ: ونسيتُ بقيتهم.

الحُديبية، وقد ذُكِرَ منها الطَّريقُ الأخيرُ من حديثِ البابِ، يعني: بَعْثَ أُسامَةَ والحُديبيةَ ويومَ حُنينٍ ويومَ القَرَدِ، وفي آخرِه: قالَ يزيدُ \_ يعني ابنَ أبي عُبيدٍ الرَّاوي عنه \_: ونسيتُ بقِيَتُهم، كذا فيه بالميم في ضَميرِ الغَزَواتِ، والمعروفُ فيه التَّأنيثُ.

وأمَّا بقيَّةُ الغَزَواتِ التي نسِيَهُنَّ يزيدُ فهُنَّ: غَزوةُ الفتحِ، وغَزوةُ الطَّائفِ، وغَزوةُ تَبوكَ، وهي آخِرُ الغَزَواتِ النَّبويَّةِ، فهذه سبعُ غَزَواتٍ كما ثبتَ في أكثرِ الرِّواياتِ.

ثمَّ قالَ: وأمَّا ما وقَعَ عندَ أبي نُعَيمٍ في «المُستَخرَجِ» فقالَ في أوَّلِه: أُحُدُّ وخَيبَرُ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّهم لم يذكُروا سَلَمَةَ فيمَن شَهِدَ أُحداً(١)، انتهى.

قلتُ: يَحْتَمِلُ أَن يكونَ مُستَنَدُ مَن عدَّ أُحُداً وخَيبَرَ من مُشاهدِه ما أشارَ إليه القاضي عِياضٌ في «الشِّفا»، وابنُ الأثيرِ في «جامع الأُصولِ»، والكُرْمانِيُّ في «شَرْحِه»: من أنَّ سَلَمَة بنَ الأَكْوَع هو الذي كلَّمَه الذِّئبُ(٢).

وقد وَرَدَ في بعض رواياته أنَّ الذِّئبَ قالَ للرَّاعي: أنتَ أعجَبُ منِّي واقِفاً على غَنَمِكَ، وتركُت نبيّاً لم يَبعَثِ اللهُ نبيّاً أعظمَ منه عندَه قَدْراً، قد فُتِحَت له أبوابُ الجنَّةِ، وأشرَفَ أهلُها على أصحابِه ينظُرونَ قِتالَهم، وما بينَكَ وبينه إلا هذا الشِّعبُ، فتَصيرُ في جُنودِ الله. إلى أن ذكرَ قصَّتَه وإسلامَه ووُجودَه النَّبيَّ عَلَيْ يَا لِي قَاتِلُ، والظَّاهِرُ أنَّه كانَ ذلك بأُحُدِ.

وأيضاً قبالَ في «الفتحِ» في بيبانِ غَزوَةِ زيدِبنِ حارِثةَ بعدَ أن ذكرَ حديثَ البابِ: ورَواهُ أبو مُسلِم الكَجِّيُّ عن أبي عاصِمٍ بلفظ: وغَزَوتُ معَ زيدِ بنِ حارِثَةَ سبعَ غَزَواتٍ، يُؤَمِّرُه علينا.

(٢) «الشفا» للقاضي عياض (١/ ٢٧٣)، و«تتمة جامع الأصول» لابن الأثير، قسم التراجم (٤٤٥)، و«شرح البخاري» للكرماني (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۳۷۹\_۳۸۰).

وكذلك أخرَجَه الطَّبرانِيُّ عن أبي عاصِم، وكذلك أخرَجَه الإسماعيليُّ من طريقِ أبي عاصِم، وقد تَبَعَتُ ما ذكرَه أهلُ المَغازي من سرايا زيدِبنِ حارِثَةَ فبَلَغَتْ سبعاً، كما قالَه سَلَمَةُ، وإن كانَ بعضُهم ذكرَ ما لم يذكُرُه بعضٌ. فأوَّلُها في جُمادَى الآخرة سنة خمس قبَل نجدٍ في مئة راكب، والثَّانيةُ في ربيعٍ الآخرِ سنة سِتً إلى بني سُليم، والثَّالثُة في جُمادَى الأولى منها في مئة وسبعينَ، فتلقى عيراً لقُريشٍ وأسرُوا أبا العاصِ بنَ الرَّبيع، والرَّابعةُ في جُمادَى الأولى منها في مئة وسبعينَ، فتلقى عيراً لقُريشٍ وأسرُوا أبا العاصِ بنَ الرَّبيع، والرَّابعةُ في مئة وسبعينَ، فتلقى عيراً لقريشٍ وأنسرُوا أبا العاصِ بن الرَّبيع، والرَّابعةُ في مئة وسبعينَ، فتلقى عيراً لقري مناهِ إلى عنه إلى حُسْمَى بضَمِّ المُهمَلَةِ وسُكونِ ألسينِ مقصوراً في خمسٍ مئة إلى ناسٍ من بني جُذامٍ بطريقِ الشَّامِ، كانوا قطَعوا الطَّريقَ على دِحيةَ وهو راجعٌ من عندِ هِرَقُلَ، والسَّادِسةُ إلى وادِي القُرى، والسَّابِسةُ إلى ناسٍ من بني فَزَارَةَ، وكانَ خَرَجَ قبلَها في تجارةٍ، فخَرَجَ عليه ناسٌ من بني فَزَارَةَ فأخذوا ما معَه، وضَرَبوه فجَهَزَه النَّبيُّ عَلَيْهُ إليهم فأَدْفَعَ (١) بهم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقع في النسختين: «فأدفع بهم». والتصويب من «فتح الباري».

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري»، (۹/۹۶۳).

#### [الحديث السادس عشر:

حدثَّنا محمدُ بُن عبدِ اللهِ الأنصاريُّ، حدثنا حُمَيْدٌ: أنَّ أنساً حَدَّثهم عن النبيِّ عَيَّا اللهِ النبيِّ عَلَيْهُ قال: «كتابُ اللهِ القِصَاصُ»](۱).

(السَّادِسَ عَشَرَ) قالَ البُّخارِيُّ: (حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ) سقطَ (ابنُ عبدِ اللهِ) لأبي ذَرِّ، (ثنا) أي: قالَ محمَّدٌ: حَدَّثَنا (حميدٌ) أي: الطَّويلُ النَّ أنساً) أي: خادِمَ رسولِ اللهِ ﷺ (حدَّثَهم) أي: الحاضِرينَ عندَه (عن النَّبيِّ ﷺ وَالنَّ أنساً) أي: خادِمَ رسولِ اللهِ ﷺ (حدَّثَهم) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ التَّفسير، في تفسيرِ قال: «كتابُ اللهِ القِصاص». أخرجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ التَّفسير، في تفسيرِ سورةِ البَقرةِ) أي: في بابِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

قالَ العَسْقَلانِيُّ: الحديثُ الذي أشارَ إليه في سورةِ البَقَرةِ مُختَصَرٌ من حديثٍ طويلٍ ساقَه البُخارِيُّ في «الصُّلحِ» بتمامِه من طريقِ حُمَيدٍ عن أنسٍ (٢).

هذا وقد بيَّنَ في مُقدِّمةِ «فتحِ الباري» سِرَّ اختِصارِه وتَقطيعِه للأحاديثِ، حيثُ قالُ: وأمَّا تقطيعُه للحديثِ في الأبوابِ تارةً، واختِصارُه منه على بعضِه أُخرَى؛ فذلك لأنَّه إن كانَ المَتنُ قصيراً أو مُرتَبِطاً بعضُه ببَعضٍ وقد اشتَمَلَ على الحُكمَينِ فصاعِداً، فإنَّه يُعيدُه بحَسَبِ ذلك مُراعِياً معَ ذلك: عدمَ إخلائِه من فائدةٍ حديثيَّةٍ هنالك، وهي إيرادُه له عن شيخٍ سِوى الشَّيخِ الذي أخرجَه عنه قبلَ ذلك، فيستَفيدُ بذلك تكثيرَ الطُّرِقِ لذلك الحديثِ.

ورُبَّما ضاقَ عليه مخرجُ الحديثِ حيثُ لا يكونُ له إلا طريقٌ واحدةٌ، فيتصَرَّفُ حينَئذٍ فيه فيُورِدُه قي مَوضِعٍ موصولاً، وفي موضعٍ مُعلَّقاً، ويُورِدُه تارةً تامَّاً، وتارةً

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الحديث، مرَّ مطولًا في الحديث العاشر من الثلاثيات. انظر تخريجه ثمة. وهذا رواه البخاري في التفسير (٤٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٦٢).

مُقتصِراً على طرفِه الذي يحتاجُ إليه في ذلك البابِ، فإن كانَ المتنُ مُشتمِلاً على جُمَلٍ مُتَعدِّدةٍ لا تَعَلُّقَ لإحداها بالأُخرى فإنَّه يُخرِّجُ كلَّ جُملةٍ منها في بابٍ مُستَقِلِّ فِراراً من التَّطويل، وربَّما نَشِطَ فساقَه بتَمامِه، واللهُ أعلَمُ بحقيقةِ مَرامِه.

وهذا كلُّه في التَّقطيع، وأمَّا الإعادَةُ فلا بُدَّ لها من زيادةِ الإفادةِ، وقد حكى بعضُ شُرَّاحِ البُّخارِيِّ أنَّه وَقَعَ في ابتداءِ (الحَجِّ) في بعضِ النُّسَخِ بعدَ (بابُ قِصَرِ الخُطبَةِ بعَرَفَةَ) (بابُ التَّعجيلِ إلى المَوقِفِ) قالَ أبو عبدِ اللهِ: يُزَادُ في هذا البابِ حديثُ مالكِ عن ابنِ شِهابٍ، ولكنِّي لا أُرِيدُ أن أدخُلَ فيه مُعاداً(١)، انتهى.

وهو يقتضي أنَّه لا يتعمَّدُ أن يُخرِّجَ في كتابِه حديثاً مُعاداً بجميعِ إِسنادِه ومَتنِه، وإن كانَ قد وَقَعَ له من ذلك شيءٌ، فعن غيرِ قصدٍ، وهو قليلٌ جِدَّاً.

ثمّ اعلَمْ أنَّ مُسلِماً رَوَى هذه القِصَّةَ على وجه آخر، فقالَ: عن أنسٍ أنَّ أُختَ الرُّبَيِّعِ أمَّ حارثَةَ جَرَحَتْ إنساناً، فاختَصَمُوا إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ، فقالَ: «القِصَاصَ أُختَ الرُّبيِّعِ أمَّ الرُّبيِّعِ: أَيُقتَصُ من فُلانَة؟ والله لا يُقتَصُّ منها أبداً، قالَ: فما زَالَتْ حتَّى قَبِلُوا الدِّية، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إنَّ من عبادِ اللهِ مَن لو أقسَمَ على اللهِ لأبُرَّه»(٢).

قالَ النَّووِيُّ: قالَ العُلماءُ: المَعروفُ رِوايةُ البُخارِيِّ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهما قِصَّتانِ، واللهُ النُّووِيُّ: قالَ العُلماءُ: المَعروفُ رِوايةُ البُخارِيِّ أُختُ الجارِحَةِ في رِوايةِ مُسلم، فهي بضَمِّ الرَّاءِ وفَتحِ الباءِ وتشديدِ الياءِ، وأمَّا الرَّبِيعُ الحالفة في رِوايةِ مُسلمٍ فبِفَتحِ الرَّاءِ وكسرِ الباءِ وتخفيفِ الياءِ. انتهى.

<sup>(</sup>۱) «هدى الساري» لابن حجر (۱/۲۷)

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤٣٧٤).

وقالَ البَيهَقِيُّ بعدَ أَن أَوْرَدَ الرِّوايتَينِ: ظاهِرُ الخَبَرين يدُلُّ على أَنَّهما قِصَّتانِ(١١).

وفي «الفتح» قلتُ: وجَزَمَ ابنُ حَزْمٍ بِأَنَّهما قِصَّتانِ صحيحتانِ، وَقَعَتا لامرأةٍ واحدةٍ، إِحداهُما أَنَّها جَرَحَتْ إِنساناً فقَضَى عليها بالضَّمانِ، والأُخرَى أَنَّها كَسَرَت تَنِيَّة جاريةٍ فقضَى عليها بالقِصاصِ، وحلَفَتْ أُمُّها في الأولى، وأُخُوها في الثَّانيةِ (٢)، انتهى.

ويُمكِنُ أَن تكونَ القَضيَّتانِ بالعكسِ، فحَلَفَت أُمُّها في الثَّانيةِ كما حَلَفَ أَخوها في الثَّانيةِ كما حَلَفَ أخوها في الأولى، واتَّفَقَ إجابَتُهما كرامةً لهما.

\* \* \*

(۱) «شرح النووي» (۱۱/ ۱۸۳). وكلام البيهقي في «السنن الكبري» عقب الحديث (١٦١٨٨).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (١٦/٥٣).

## [الحديث السابع عشر:

حَدَّثنا المكيُّ بن إبراهيم، قال: حدثني يزيد بن أبي عُبَيد، عن سَلَمَةَ بنِ الأكوَعِ قال: لما أمسَوا يومَ فتحوا خيبرَ أوقدوا النيرانَ، قال النبيُّ عَلَيُّ: «على ما أوقدتمُ هذه النيرانَ»؟ قالوا: لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّة، قال: «أهريقُوا ما فيها، واكسِروا قُدُورَها» فقام رجلٌ من القوم، فقال: نُهَرِيقُ ما فيها ونَغْسِلُها، فقال النبيُّ عَلَيْهَ: «أوذاكَ»](١).

(السَّابِعَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ثنا) أي: قالَ المَكِّيُّ: حَدَّثَنا (يزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ) وفي نُسخةٍ صحيحةٍ (حَدَّثَني) بالإفرادِ، (عن سَلَمَةً بنِ الأَكْوَعِ قالَ) أي: أنَّه قالَ: (لمَّا أَمسَوْا) أي: دَخَلُوا في المساءِ (يومَ فَتَحُوا خَيْبَرَ) وفي نُسخةٍ: (يومَ فَتُحُو خَيْبَرَ) أي: وقتَه وزَمانَه (أُوقَدُوا) أي: الصَّحابةُ، (النِّيرانَ) أي: لأجلِ طَبْخ لُحوم الحميرِ.

(قَالُ النَّبِيُّ ﷺ: على ما) بألفٍ بعدَ الميمِ، ولأبي ذَرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ «عَلامَ» (أَوْقَدتُم هذه النِّيرانَ؟ قالوا: لُحومِ الحُمُرِ)، بالجرِّ؛ أي: على لُحومِ الحُمُرِ، كما في نُسخةٍ، (الإنسِيَّةِ) وسقَطَ لفظُ (الحُمُر) لأبي ذرِّ.

(قالَ: أَهْرِيقُوا) بهمزة مَفتوحة، ولأبي ذَرِّ: (هَريقُوا)، (ما فيها، واكسِرُوا قُدُورَها) لابنِ عساكِر، قُدُورَها) أي: مُبالغة في زَجرِهم عنها، وسَقَطَ قولُه: (واكسِرُوا قُدُورَها) لابنِ عساكِر، (فقامَ رَجُلٌ من القوم، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ نُهَرِيقُ) بضَمِّ النُّونِ وفتح الهاء، وأصلُه: (نُأرِيقُ) أَبدِلَت الهمزةُ هاءً، قالَ سيبويه: قد أبدَلُوا من الهمزةِ هاءً، ثمَّ أُلزِمَت فصارَتْ كأنَها من نفسِ الحرفِ، ثمَّ أُدخِلَت الألفُ على الهاء، وتُركت الهاءُ عِوضاً عن حَذْفِهم حَركةَ العين؛ لأنَّ أصلَ (أَهْرَقَ): (أَرْيَقَ)(٢)، انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة. (٥٤٩٧) وهو مكرر الحديث التاسع من الثلاثيات، وسبق تتمة تخريجه ثمة.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن منظور في «لسان العرب» (مادة: هرق).

ثمَّ نُقِلَ حركةُ الهاء إلى الرَّاء؛ لأنَّها حرفٌ صحيحٌ، فأُبدِلَتِ الهاء لتَحرُّكِها في الأصلِ وتحرُّكِ ما قبلَها الآن، فصارَ (أراقَ) ومُضارِعُه (يُرِيقُ)، وأصلُه: (يُأرِيْقُ) وفُعِلَ فيه ما فُعِلَ بـ (يُكرِمُ)، أصلُه: (يُأكْرِمُ) من حَذْفِ الهمزةِ لاجتماعِ الهمزتينِ في المُتكلِّمِ الواحدِ، بخلافِ (يُهَرِيقُ) بفتحِ الهاءِ مُضارعُ (أَهْراقَ) أو (هَراقَ)؛ لعدم المَحذورِ المذكورِ، وهو اجتماعُ المِثلَينِ في كلمةٍ للاستِثقالِ، واللهُ أعلَمُ بالحالِ.

وهمزةُ الاستفهامِ مُقدَّرةٌ، وفي بعضِ النُّسَخِ مُسَطَّرةٌ مُقرَّرةٌ؛ أي: أَنَصُبُّ ما فيها؟ وفي نسخةٍ: (ماءَها).

(ونَغسِلُها، فقالَ: النَّبيُّ) ﷺ وسقَطَ لغيرِ أبي ذَرِّ وابنِ عَساكِرَ لفظُ (النَّبِيِّ)(١) (ﷺ: أَوْ ذَاكَ) بسُكونِ الواوِ، إشارةً إلى تخييرِ الفعلِ بينَ الكَسْرِ والغَسْلِ.

قالَ الخطَّابِيُّ: فيه أنَّ التَّغليظَ عندَ ظُهورِ المُنكرِ وغَلَبةِ أهلِه جائزٌ؛ ليكونَ ذلك حَسْماً لمادَّتِه وقَطْعاً لدَواعيهِ، فلمَّا رَآهُم رسولُ اللهِ ﷺ قد سلَّموا الحُكمَ وقَبِلُوا الحقَّ وَضَعَ عنهم (٢) الإصرَ الذي أرادَ أن يُلزِمَهم إيَّاه عُقوبَةً على أهلِهم (٣)، انتهى.

ثمَّ الأمرُ بغَسلِها حُكمٌ بالتَّنجُسِ لقُدورِها، فيستفادُ منه تحريمُ أكلِها، وهو دالُّ على تحريمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، على تحريمِها لعَينِها لا لمعنَّى خارِجِ عنها، فدلَّ الحديثُ على تحريمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وهو مذهبُ الجُمهورِ، وأمَّا مَن خالفَهم فاستدَلَّ بأحاديثَ ذكرَها في «الفَتحِ»، وأجابَ عنها بالشَّرحِ، حيثُ رَوَى عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يأكُلونَ أشياءَ، ويترُكونَ أشياءَ تَقَذُّراً، فبَعَثَ اللهُ نبيَّه، وأنزَلَ كتابَه، وأحلَّ حلالَه، وحَرَّمَ حَرامَه،

<sup>(</sup>۱) سقط ما بینهما من «ف».

<sup>(</sup>Y) سقط من «ع».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين: «أهله م». والصواب: «فعله م»، وكلام الخطابي في «أعلام الحديث» (٣/ ٢٠٧٢ \_ ٢٠٧٣).

فما أحَلَّ فيه فهو حلالٌ، وما حرَّمَ فيه فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا هذه الآيةَ: ﴿ قُل لَا آجِدُ... ﴾ [الأنعام: ١٤٥]... إلخ (١).

والاستِدلالُ بهذا إنَّما يَتِمُّ فيما لم يأتِ فيه نصُّ عنِ النَّبِيِّ عَيَّا بتَحريمِه، وقد توارَدَتِ الأخبارُ بذلك، والتَّنصيصُ على التَّحريمِ مُقدَّمٌ على عُمومِ التَّحليلِ، وعلى القِياسِ.

وقد تقدَّمَ في «المَغازي» عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه توقَّفَ في النَّهيِ عن الحُمُرِ، هل كانَ لمعنَى خاصٍّ أو للتَّأبيدِ؟

ففيه عن الشَّعبِيِّ عنه أنَّه قالَ: لا أدرِي أَنهى عنه رسولُ اللهِ ﷺ من أجلِ أنَّه كانَ حَمولَةَ النَّاسِ فكرِه أن تَذْهَبَ حَمولَتُهم، أو حَرَّمَها البتَّة يومَ خَيبَر؟ (٢) وهذا التَّردُّدُ أَصحُّ من الخبرِ الذي جاءَ عنه بالجزم بالعِلَّةِ المذكورةِ.

وذلك فيما أخرجَه الطَّبرانيُّ وابنُ ماجَه من طريقِ شَقيقِ بنِ سَلَمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: إنَّما حَرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ الحُمُرَ الأهليَّةَ مَخافَةَ قِلَّةِ الظَّهر. وسَنَدُه ضعيفٌ (٣).

وتقدَّمَ في «المَغازي» أيضاً في حديثِ ابنِ أبي أَوْفَى: فتَحَدَّثنا أَنَّه إِنَّما نَهَى عنها لأَنَّها لم تُخَمَّسْ، وقالَ بعضُهم: إنَّما نَهَى عنها لأَنَّها كانت تأكُلُ العَذِرَةَ(٤).

قلتُ: وقد زالَتْ هذه الاحتِمالاتُ من كونِها لم تُخَمَّسْ أو كانَتْ جَلَّالةً، أو

<sup>(</sup>۱) نقله ابن حجر في «فتح الباري»، (۱۲/ ۱۰)، وعزاه إلى ابن مردويه، والحاكم (۷۲۹۱) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم وجدته في سنن أبي داود (۳۷۹٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المغازي، غزوة خيبر (٤٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا عزاه الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٥١٠) إلى ابن ماجه، ولم أجده فيه بل ليس لشقيق بن سلمة رواية عن ابن عباس رضي الله عنه في الكتب الستة، كما يستفاد من «تحفة الأشراف» للمزي. والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٤٦٣)، وفي «الكبير» (١٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المغازي، غزوة خيبر (٤٢٢٠).

كانت انتُهِبَتْ، بحديثِ أنسٍ قبلَ هذا، حيثُ جاءَ فيه: (فإنَّها رِجْسُ)(١)، وكذا الأمرُ بغَسلِ الإناءِ في حديثِ سَلَمَةَ، قالَ القُرطُبيُّ: قولُه: (فإنَّها رِجسٌ) ظاهِرٌ في عَودِ الضَّميرِ على الحُمُرِ؛ لأنَّها المُتحدِّثُ عنها المَأمورُ بإكفائِها من القُدورِ وغَسْلِها، وهذا حكمُ المُتنجِّسِ، فيُستفادُ منه تحريمُ أكلِها، وهو دالُّ على تحريمٍ لعَينِها لالِمعنَّى خارجِ (١).

وقالَ ابنُ دَقيقِ العيدِ: الأمرُ بإكفاءِ القُدورِ ظاهِرٌ أنَّه سببُ تحريمِ لحمِ الحُمُرِ، وقد ورَدَتْ عِلَلٌ أُخَرُ إن صَحَّ رفعُ شيءٍ منها وَجَبَ المصيرُ إليه، لكِنْ لا مانعَ أن يُعلَّلَ الحكمُ بأكثرَ من علَّةٍ، وحديثُ أبي تَعلبَةً (٣) صريحٌ في التَّحريم، فلا يُعدَلُ عنه (٤).

وأمَّا التَّعليلُ بخَشيةِ قِلَّةِ الظَّهرِ؛ فأجابَ عنه الطَّحاوِيُّ بالمُعارَضةِ بالخيلِ، فإنَّ في حديثِ جابرٍ النَّهيَ عن الحُمُرِ والإذنَ في الخيلِ مَقروناً، فلو كانتِ العِلَّةُ لأجلِ الحمولةِ، لكانتِ الخيلُ أولى بالمَنعِ لقِلَّتِها عندَهم، وعِزَّتِها وشِدَّةِ حاجَتِهم إليها.

والجوابُ عن آيةِ الأنعامِ أنَّها مكِّيَّةُ، وخبرُ التَّحريمِ مُتأخِّرٌ جداً، فهو مُقَدَّمٌ، وأيضاً فنصُّ الآيةِ خبرٌ عن الحُكمِ الموجودِ عندَ نزولِها؛ فإنَّه حينئذٍ لم يكُنْ نَزَلَ في تحريمِ المأكولِ إلا ما ذُكِرَ فيها، وليسَ فيها ما يمنعُ أن ينزلَ بعدَ ذلك غيرُ ما فيها، وقد نزلَ بعدَها في الدِّينِ أحكامٌ بتحريمِ أشياءَ غيرِ ما ذُكِرَ فيها، كالخَمرِ في آيةِ المائدةِ، وفيها أيضاً تحريمُ ما أهل لغير الله به، والمنخنقة... إلى آخرِه، وكتحريمِ السِّباعِ والحَشَراتِ(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» للقرطبي (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن حجر في فتح الباري، لابن حجر (١١/١٢)، وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (٦٨٥) فقد ذكر قريباً من ذلك.

<sup>(</sup>٥) «فتح الباري» لابن حجر (١٢/١١٥).

قالَ النَّووِيُّ: قالَ بتحريمِ الحُمُرِ الأهليَّةِ أكثرُ العلماءِ من الصَّحابةِ فَمَن بعدَهم، ولم نَجِدْ عن أحدٍ من الصَّحابةِ في ذلك خلافاً لهم إلا عن ابنِ عبَّاسٍ، وعندَ المالكيَّةِ ثلاثُ رواياتٍ، ثالثُها الكراهةُ(١)، انتهى.

ولعلَّ إِحداها الإباحةُ والأُخرَى الحُرْمَةُ كما هو مَشهورُ مَذهبِهم مُستدِلِّينَ بقولِه تعالى: ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨].

ثم قال (٢): وأمَّا الحديثُ الذي أخرجَه أبو داودَ عن غالبِ بنِ أَبْجَرَ: فأصابَتْنا سَنَةٌ؛ أي: مَجاعةٌ، فلم يكُنْ في مالي ما أُطعِمُ أهلي إلا سِمانَ حُمُرٍ، فأتيتُ رسولَ اللهِ سَنَةٌ؛ أي: مَجاعةٌ، قلم يكُنْ في مالي ما أُطعِمُ أهلي إلا سِمانَ حُمُرٍ، فأتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْة، وقد أصابَتْنا سَنَةٌ، قالَ: «أَطعِمْ أهلَكَ مَن سَمينِ حُمُرِكَ؛ فإنَّما حَرَّمتُها من أجلِ جَوَالِّ القَرْيَة»(٣)، يعني الجلَّلة، فإسنادُه ضعيفٌ، والمَتنُ شاذٌ مُخالِفٌ للأحاديثِ الصَّحيحةِ، فالاعتِمادُ عليها.

وأمَّا الحديثُ الذي أخرجَه الطَّبرانِيُّ عن أُمِّ النَّصْرِ المُحارِبيَّةِ: أنَّ رجُلاً سألَ رسولَ اللهِ ﷺ عن الحُمُرِ الأهليَّةِ فقالَ: «أليسَ تَرعَى الكَلاَّ وتأكُلُ الشَّجَرَ؟» قالَ: نعم، قالَ: «فأَصِبْ من لُحومِها»(٤٠).

وأخرجَه ابنُ أبي شَيبةَ من طريقِ رجلٍ من بني مُرَّةَ، قالَ: سألتُ، فذَكَرَ نحوَه (٥٠)، ففي السَّندَينِ مَقالُ، ولو ثَبَتا احتملَ أن يكونَ قبلَ التَّحريم.

قالَ الطَّحاوِيُّ: لولا تواتُرُ الحديثِ عن رسولِ اللهِ ﷺ بتَحريم الحُمُرِ الأهليَّةِ

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» (۱۳/ ۱۰٤) في كتاب الصيد والذبائح.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن حجر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٠٣).

<sup>(</sup>٤) «معجم الطبراني الكبير» (٢٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٤٨٢٣).

لَكَانَ النَّظُرُ يقتضي حِلَّها؛ لأنَّ كلَّ ما حُرِّمَ من الأهليِّ أُجمِعَ على تحريمِه إذا كانَ وَحشِيًّا كالخِنزيرِ، وقد أُجمِعَ على حِلِّ الحِمارِ الوَحشِيِّ، فكَانَ النَّظَرُ(١).

فإن قُلتَ: يلزمُ من هذا رَدُّ مَذهبِ الحنفيَّةِ، حيثُ قالوا بتطهُّرِ لُحومِ السِّباعِ بالذكَّاةِ، قلتُ: ذَكرَ في «الخُلاصةِ» أنَّ المُختارَ عَدَمُ طَهارةِ لُحومِ السِّباعِ بالذَّكاةِ. انتهى.

فَمَن قَالَ منهم بطَهارتِه يَحمِلُ الأمرَ بغَسلِ القُدورِ على المُبالغَةِ في تحريمِ اللَّحوم، فهو كالأمرِ بكَسْرِ القُدورِ؛ فإنَّه للمُبالغةِ في الانزِجارِ عنه بالاتِّفاقِ.

وفي الحديثُ فوائِدُ: منها أنَّ كلَّ شيءٍ ينجُسُ بمُلاقاةِ النَّجاسةِ يكفي غَسلُه مرَّةً واحدةً؛ لإطلاقِ الأمرِ بالغَسْلِ، فإنَّه يصدُقُ الامتِثالُ بالمرَّةِ، وأن لا زيادةَ عليها.

فإن قُلتَ: هذا أيضاً يُشكِلُ على الحنفيَّةِ، حيثُ قالوا بتَثليثِ الغَسْلِ معَ العَصْرِ. قلتُ: إنَّما اشتَرطُوا ذلك فيما يُتَوَهَّمُ فيه عدمُ زوالِ أثرِ النَّجاسةِ، وأمَّا ما يتحقَّقُ فيه زوالُ أثرِه بمرَّةٍ فلا يشترِطُون فيه التَّثليثَ.

ومنها: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ؛ لكونِ الصَّحابةِ أَقدَمُوا على ذَبْحِها وطَبْخِها كسائرِ الحيواناتِ من قبلِ أن يستَأمِرُوا، مع توفُّرِ دَواعيهم على السُّؤالِ عمَّا يُشكِلُ.

ومنها: أنَّه ينبَغي لأميرِ العَسْكَرِ تفَقُّدُ أحوالِ رعيَّتِه، ومَن رآه فَعَلَ ما لا يسوغُ في الشَّرعِ أشاعَ منعه، إمَّا بنفسِه كأن يخطُبَهم وإمَّا بغيرِه، وإمَّا بأن يأمُرَ مُنادِياً فيُنادي؛ لتَلَّا يغترَّ به مَن رَآه فيظنَّه جائِزاً.

فإن قُلتَ: إذا تُبَتَ تحريمُ لُحومِها فلِمَ قالَت الحنفيَّةُ بتَشكيكِ سُؤْرِها؟

<sup>(</sup>۱) هكذا انقطعت العبارة، وتتمتها في «فتح الباري»: (۱۲/۱۲): «يقتضي حل الحمار الأهلي». وكلام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ۲۱۰) نقله ابن حجر بتصرف.

قلتُ: قد أُوضَحَ بيانَ ذلك الإمامُ ابنُ الهُمامِ في «شرحِ الهدايةِ» حيثُ قالَ: وسبَبُ الشَّكِ تَعارُضُ الأدلَّةِ في إباحتِه وحُرمَتِه، فحديثُ خيبَرَ في إلقاءِ القُدُورِ، وفي بعض رِواياتِه أنَّه عليه السَّلامُ أمَرَ مُنادِياً يُنادِي بإكفائِها؛ فإنَّه رِجْسٌ القُدُورِ، وفي بعض رِواياتِه أنَّه عليه السَّلامُ أمَرَ مُنادِياً يُنادِي بإكفائِها؛ فإنَّه رِجْسٌ ـرَواه الطَّحاوِيُّ وغيرُه، يُفيدُ الحُرمَة، وحديثُ غالبِ بنِ أَبْجَرَ حيثُ قالَ له عليه السَّلامُ: «هل لكَ من مال؟» فقال: ليسَ لي مالٌ إلا حُميراتُ لي، فقال: «كُلْ من سَمينِ مالِكَ»، يُفيدُ الحِلَّ، واختلافُ الصَّحابةِ في طَهارتِه ونجاستِه، فعن ابنِ عبَّاسِ طهارتُه (۱). انتهى.

وفيهِ أنَّ حديثَ غالبِ بنِ أَبْجَرَ وَرَدَ في سَنَةِ المَجاعةِ كما سبقَ فلا يُفيدُ تحليلَه مُطلقاً، وأنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ مبنيٌّ على القولِ بتحليلِه، وهو مذهبٌ مَردودٌ؛ فلا ينبغي أن يُلتَفَتَ إليه، لا سيما وهو استِدلالٌ في مُقابلةِ نصِّ بنَجاستِه كما تقدَّمَ، واللهُ أعلَمُ.

ولذا قالَ: والصَّوابُ أنَّ سبَبَ التَّردُّدِ في تحقُّقِ الضَّرورةِ المُسقِطَةِ للنَّجاسةِ؛ فإنَّه يُربَطُ في الأفنيةِ، ويشربُ من الإجَّاناتِ المُستَعمَلةِ، فبالنَّظَرِ إلى هذا القَدْرِ من المُخالطةِ يَسقُطُ نجاسةُ سُؤْرِه التي هي مُقتَضَى حُرمَةِ لَحمِه الثَّابتةِ.

وبالنَّظرِ إلى أنَّه لا يدخُلُ المَضائِقَ كالهِرَّةِ والفَأرَةِ، ويكونُ مُجانِباً لا مُخالِطاً لا يسقُطُ، فلمَّا وقعَ التَّردُّدُ في الضَّرورةِ وَجَبَ تقريرُ الأصولِ، فالماءُ كانَ طاهِراً فلا يتَنجَّسُ بما لم يتحَقَّقُ نجاستُه، والسُّؤرُ بمُقتضى حُرمةِ اللَّحمِ نَجِسٌ، فلا يُحكَمُ بطَهارتِه، ولا بَتَنجُّسِ الماءِ بوُقوعِه، انتهى.

ولا يخفى أنَّ هذا التَّحقيقَ بالنَّظرِ الدَّقيقِ يُزيلُ الإِشكالَ الآخرَ، وهو كَونُ عَرَقِه طاهراً لا نَجِساً كسُوْرِه، فتَدَبَّرْ.

(أخرجَه) أي: البُّخارِيُّ (في كتابِ الذَّبائحِ والصَّيدِ) أي: في (بابِ آنيةِ

<sup>(</sup>۱) «فتح القدير» لابن الهمام (۱/۸۱۱\_۱۱۹).

المَجوسِ)، وقد سبَقَ هذا الحديثُ مُختَصَراً في التّاسع من الثُّلاثيّاتِ، ولعلُّ سَبَبَ إعادتِه تغيُّرُ بعض رُواتِه، واختِلافُ بعض كلماتِه، فلا يدخُلُ في باب محض مُكرَّراتِه.

هذا وعن ابنِ إسحاقَ في حديثِ المِسوَرِ ومَروانَ قالا: انصرَفَ رسولُ اللهِ ﷺ من الحُديبيةِ، فنزلَت عليه سورةُ الفَتح فيما بينَ مكَّةَ والمدينةِ(١١)، فأعطاهُ اللهُ فيها خيبرَ بقولِه: ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ. ﴾ يعني خَيبَرَ، فقَدِمَ المدينةَ في ذي الحجَّةِ وأقامَ بها حتَّى سارَ إليها في المُحرَّمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ١٥٩) من طرق ابن اسحاق.

### [الحديثُ الثامنَ عشَرَ:

حدَّثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمةَ بنِ الأَكُوع قال: قال النبيُّ «من ضحَّى منكم فلا يُصبِحَنَّ بعدَ ثالثةٍ وفي بيته منهُ شيءٌ»، فلما كان العامُ المقبلُ قالوا: يا رسول الله! نَفْعَلُ كما فعلنا عامَ الماضيَ؟ قال: «كُلوا وأطعِموا وادَّخروا، فإنَّ ذلكَ العام كان بالنَّاس جَهْدٌ، فأردت أن تعينوا فيها»](١).

(الثّامنَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثنا أبو عاصِم) أي: الضَّحَّاكُ (عن يزيدَ بنِ أبي عُبَيدٍ) بالتَّصغيرِ (عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قالَ: قالَ النّبيُّ) وفي بعضِ النُّسَخِ (رسولُ اللهِ) عُبَيدٍ) بالتَّصغيرِ (عن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قالَ: قالَ النّبيُّ) وفي بعضِ النُّسخِ وقتَ الضُّحَى يومَ عيد الأضحى، أي: مَن ذَبَحَ أُضحِيةً وهي بضمِّ الهمزةِ، ويجوزُ كَسرُها، وقد تُحذَفُ عيد الأضحى، أي: مَن ذَبَحَ أُضحِيةً وهي بضمِّ الهمزةِ، ويجوزُ كَسرُها، وقد تُحذَفُ الهمزةُ فتُفتَحُ الضَّادُ، والجمعُ: ضَحايا، كهَدِيَّةٍ وهَدَايا، وبها سُمِّي يومُ الأضحى، فكأنَّ اسمَها اشْتُقَتْ من الوقتِ الذي تُشرَعُ فيه، (فلا تُصبِحَنَّ) بضمِّ التاءِ (٢) وكسرِ المُوحَدةِ والمُخفَّفةِ من الإصباحِ، وهو الدُّخولُ في الصَّباحِ، (بعدَ ثالثةٍ)؛ أي: بعدَ ليلةٍ ثالثةٍ من وَقتِ التَّضحيةِ، (وفي بيتِه) ولأبي ذرِّ: (وبقِيَ في بيتِه) (منه) أي: من الذي ضَحَى به (شيءٌ) أي: من لَحمِه، جملةُ حاليَّةٌ.

(فلمَّا كانَ العامُ المُقبِلُ) أي: الآتي، ويُقالُ له: القَابِلُ، (قالوا: يارسولَ اللهِ، نفعَلُ) أي: أنفعل (كما فَعَلنا العامَ الماضي؟) أي: مَن تَرْكِ الادِّخارِ، وفي بعضِ النُّسَخِ: (عامَ الماضِي)؛ أي: أَنفعَلُ؟ بإضافةِ المَوصُوفِ إلى الصِّفةِ، والمعنَى: ألا ندَّخِرُ كما لم نَدَّخِرُ في السَّنةِ الماضيةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها (٥٦٩٥)، وأخرجه مسلم في الأضاحي (٥١٠٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وهو خطأ. صوابه بالياء: «يصبحن».

(قالَ: كُلُوا وأَطعِمُوا) أي: جِيرانكم وأقارِبَكُم وفُقَراءَكم، (وادَّخِرُوا) بتشديدِ الدَّالِ المُهملةِ من الذَّخيرةِ، بالذَّالِ المُعجَمَةِ؛ أي: واترُكُوا بعضَه ادِّخاراً لوقتِ الحاجة يكونُ لكم به افتِقاراً.

(فإنَّ ذلك العام) وفي نُسخةٍ: (فإنَّ ذاك العام)؛ أي: العامَ السَّابقَ الذي وَقَعَ فيه النَّهيُ (كانَ بالنَّاسِ جَهْدٌ) بفتحِ الجيمِ ويُضَمُّ؛ أي: مشقَّةٌ من جِهةِ قَحْطِ السَّنةِ، (فأرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها) من الإعانَةِ بالنُّونِ، وضميرُ (فيها) للمَشَقَّةِ المَفهومةِ من الجَهْدِ، أو للشِّدَّةِ، أو للسَّنَةِ؛ لأنَّها سببُ المشقَّةِ. كذا قالَه الشَّارِحُ.

والأظهَرُ أنَّ الضَّميرَ راجِعٌ إلى العامِ، وأنَّتَ باعتبارِ مُرادِفِها، وهو السَّنةُ، والمعنَى: أرَدْتُ أن تُعينُوا الفُقَراءَ بعَدَمِ الأدِّخارِ في تلك السَّنةِ، أو في حالِ المشقَّةِ والشِّدَّةِ، وهذا نهيٌ مُؤكَّدٌ عن الادِّخارِ من لُحوم الأضاحي.

وكانَ هذا سنَةَ تسع من الهجرةِ لأجلِ القَحْطِ والعُسرَةِ في تلكَ السَّنةِ، كما صُرِّحَ بها في الحديثِ، ووَقَعَ الإِذنُ في الادِّخارِ عامَ عشرةٍ من الهجرةِ في حَجَّةِ الوَداع، كما جاءَ مُفَصَّلاً في روايةِ أحمدَ.

ثمَّ اعلَمْ أنَّ الادِّخارَ كانَ مَذمُوماً لعلَّةٍ، وهي الافتِقارُ، فلمَّا زالَت عادَ جَوازُ الادِّخارِ، وأمَّا الأمرُ بالأكلِ على الإطلاقِ فللإباحةِ للقرينةِ، وكذا الأمرُ بالادِّخارِ، وأمَّا الإطعامُ فواجبٌ، كذا قيلَ، والسُّنَّةُ أن يأكُلَ بعضَها، ويُعطِيَ الفُقَراءَ بعضَها، ويُعطِي الفُقَراءَ بعضَها، ويُعلِي بعضَها إلى من شاءَ، ولو كانوا من الأغنياءِ(۱).

قالَ في «الفتح»: تمسَّكَ به من قالَ بوجوبِ الأكلِ من الأُضحيَةِ، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه أمرٌ بعدَ حظرِ، فيكونُ للإباحةِ(٢).

<sup>(</sup>١) في حاشية «ف»: قف على أن السُّنة في الأضحية أن يأكل بعضها، ويعطي الفقراء بعضها، ويهدي البعض ولو لغنيٍّ.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» لابن حجر (١٢/ ٥٧٩).

وقالَ في موضِع آخرَ: ولا خِلافَ في كونِ الأُضحيةِ من شرائعِ الدِّينِ، وهي عندَ الشَّافعيَّةِ أَنَّها من فُروضِ وهي عندَ الشَّافعيَّةِ أَنَّها من فُروضِ الكِفايةِ، وفي وجهٍ للشَّافعيَّةِ أَنَّها من فُروضِ الكِفايةِ، وعن مالكٍ مثلُه في روايةٍ، الكِفايةِ، وعن مالكٍ مثلُه في روايةٍ، لكنْ لم يُقيِّدُ بالمُقيم.

ونُقِلَ عن الأوزاعيِّ وربيعةَ واللَّيثِ مثلُه، وخالَفَ أبو يوسُفَ من الحنفيَّةِ وأَشْهَبُ من المالكيَّةِ فوافَقًا الجُمهورَ.

وقالَ أحمدُ: يُكرَهُ تَركُها معَ القُدرةِ، وعنه واجبةٌ، وعن محمَّدِ بنِ الحَسَنِ هي سنَّةٌ غيرُ مُرَخَّصِ في تركِها سَنَة.

وأقرَبُ ما يُتَمَسَّكُ به للوُجوبِ حديثُ أبي هُريرةَ رَفَعَه: «مَن وَجَدَ سَعَةً فلـم يُضَحِّ فلا يقرَبَنَّ مُصلَّانا». أخرجَه ابنُ ماجَه وأحمدُ، ورِجالُه ثِقاتُ (١)، ومثلُ هذا الوعيدِ لا يَلحَقُ إلا بتركِ الواجِب(١). واللهُ أعلَمُ.

هذا وقد يُقالُ: لمَّا حَرَّمَ عليهم الادِّخارَ فوقَ ثلاثة وعَمِلُوا بمُقتَضَى ذلك، كانَ الظَّاهِرُ أَنَّهم يستمِرُّون عليه كلَّ عامِ ولا يُعاوِدُونَه السُّؤالَ ثانياً هُنالِك.

قالَ ابنُ المُنيِّر: وكأنَّهم فَهُموا أنَّ النَّهيَ عن ذلك كانَ على سَبَبِ خاصً، وهو الرَّافةُ، وإذا وَرَدَ العامُّ على سببِ خاصًّ حاكَ في النفس من عُمومِه وخصوصِه إشكالٌ، فلمَّا كانَ مظنَّةَ الاختِصاصِ عاوَدُوا السُّؤالَ، فبيَّنَ لهم ﷺ وخصوصِه إشكالٌ، فلمَّا كانَ مظنَّةَ الاختِصاصِ عاوَدُوا السُّؤالَ، فبيَّنَ لهم ﷺ أنَّه خاصٌّ بذلك السَّبب.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣١٢٣)، والإمام أحمد (٨٢٧٣) وفي سنده عبد الله بن عَيَّاش. قال ابن حجر في «التقريب» (٣٥٢٢): صدوق يغلط.

ووقع في حاشية «ف»: الحديث الدال على وجوب الأضحية.

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري»، لابن حجر (١٢/ ٥٤٢).

ويُشبِهُ أنَّه استدلَّ بهذا مَن قالَ: إنَّ العامَّ يضعُفُ عُمومُه بالسَّببِ، فلا يبقَى على أصالتِه ولا ينتهي به إلى التَّخصيصِ<sup>(۱)</sup>، ألا ترى أنَّهم لو اعتَقَدُوا بقاءَ العُمومِ على أصالتِه لَّ سألُوا، ولو اعتَقَدُوا الخُصوصَ أيضاً لَهما سألُوا، فسُؤالُهم يدلُّ على أضالتِه لَه شأنينِ، وهذا اختيارُ الإمام الجُوَينيِّ.

(أخرجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ الأضاحيِّ) بتشديدِ الياءِ، وقد تُخَفَّفُ، يعني في (بابِ ما يُؤكَلُ من لُحوم الأضاحِيِّ وما يُتزَوَّدُ منها). واللهُ سُبحانَه أعلَمُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مستفاد من «فتح الباري»، لابن حجر (۱۲/ ۵۷۹).

### [الحديثُ التاسعَ عَشرَ:

حدثنا المكّيُّ بنُ إبراهيم، ثنا يزيدُ بن أبي عُبيد، عن سَلمة قال: خرجنا مع النبيِّ عَلَيْ إلى خيبر، فقال رجلٌ منهم: أسمِعْنا يا عامرُ مِنْ هُنيهاتك فحَدا بهم، فقال النبيُّ عَلَيْ: «من السائق»؟ قالوا: عامر، فقال: «رحمه الله» فقالوا: يا رسولَ الله، هيلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلتِه، فقال القومُ: حَبطَ عملُه، قتلَ نفسَه، فلما رجعت وهم يتحدثونَ أنَّ عامراً حَبِط عملُه، فجئتُ إلى النبيِّ عَلَيْ فقلتُ: يا نبيَّ الله! في الله أبي وأمِّي، زعموا أنَّ عامراً حبط عملُه! فقال: «كذبَ مَنْ قالها، إنَّ له لأَجرينِ اثنينِ، إنَّه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه؟»](١).

(التَّاسِعَ عَشَرَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا المكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ثَنا) وفي نسخةٍ (حَدَّثنا) (بزيدُ بنُ أبي عُبَيدٍ) وهو مَولى سَلَمَةَ (عن سَلَمَةَ) أي: ابنِ الأَكُوعِ (قالَ: خَرَجْنا معَ النّبيِّ عَيْدٍ إلى خَيْبَرَ) أي: قاصِداً إلى مُحاصَرةِ أهلِها وغَزْوِهم فيها، (فقالَ رجلٌ منهم) أي: من الصَّحابةِ، وهو أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، قالَ الشَّارِحُ: ووَقَعَ عندَ البُخارِيِّ رجلٌ من طريقِ حاتم بنِ إسماعيلَ عن يزيدَ عن سَلَمَةَ: فَسِرْنا ليلاً، فقالَ رجلٌ من القوم، وسُمِّي في بعضِ الرِّواياتِ الصَّحيحةِ، هذا الرَّجلُ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ الأنصارِيُّ.

(أَسْمِعْنا) بفتحِ الهمزةِ وكسرِ الميمِ؛ أي: أَوْصِلْ إلى سَمْعِنا (يا عامرُ) وهو ابنُ سنانٍ، ويُقالُ له: ابنُ الأكوَعِ أيضاً، عَمُّ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ الرَّاوي، (من هُنيْهاتِك) بضمِّ الهاءِ وفتحِ النُّونِ وسُكونِ التَّحتيَّةِ بعدَها هاءٌ فألِفٌ ففَوقِيَّةٌ فكافٌ؛ أي: أراجِيزِكَ، ولابنِ عساكرَ وأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: (من هُنيَّاتِكَ) بتحتيَّةٍ مُشدَّدةٍ بدلَ الهاءِ الثَّانيةِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الديات، باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له (٦٨٩١). وهذا طرف من حديث تقدم في الحديث التاسع من هذه الثلاثيات وتقدَّم تخريجه ثمة. وتقدَّم أيضاً في الحديث السابع عشر من هذه الثلاثيات.

تصغيرُ (هَنَاتِكَ) واحدُه: (هَناةٌ)، وتُقلَبُ الياءُ هاءً، كما في الرِّوايةِ الأولى، وفي نُسخَةٍ (هَنَاتِكَ) من غيرِ تصغيرِ، وهن كنايةٌ عنِ الشَّيءِ، أصلُه (هَنَوُ)، وللمُؤنَّثِ (هَنَةٌ)، وتصغيرُ (هُنَيَّةٌ) و(هُنَيَهَةٌ) فتأنيثُها باعتبارِ قَصدِ الأُرجوزَةِ، أو الكلمةِ ونَحوِها.

قالَ في «الفتح»: وعندَ ابنِ إسحاقَ من حديثِ نَصْرِ بنِ زَهْرِ (٢) الأسلَمِيِّ: أَنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في مسيرِه إلى خَيبَرَ لعامرِ بنِ الأكوعِ: «انزِلْ يا ابنَ الأَكْوعِ (٣) فَاحْدُ لنا من هُنَيْها تِكَ»، ففي هذا أنَّ النَّبِيِّ ﷺ هو الذي أمرَهُ بذلكَ (٤)، انتهى.

ولا يخفَى إِمكانُ الجمعِ بينَهما بأن يُقالَ: ما امتَثَلَ عامِرٌ قولَ الصَّحابيِّ حتَّى أَمرَه النَّبِيُّ عَيَالِيٍّ.

وقالَ جَمعٌ من الشُّرَّاحِ في وجهِ الجمعِ: إنَّه يَحْتَمِلُ أنَّه لمَّا استَدعَى منه أُسيدُ بنُ حُضَيرٍ أَمرَه النَّبيُّ ﷺ تقريراً لقَولِ أُسَيدٍ.

أقولُ: والأَظْهَرُ أَن يكونَ الأمرُ منهما في وَقتَينِ مُختلفَينِ؛ لقولِه الآتي: (مَن هذا السَّائِقُ؟)، واللهُ أُعلَمُ بالحقائقِ.

(فحدا بهم) أي: ساقَهُم مُنشِداً للأراجيزِ، وفي رِوايةِ حاتمِ بنِ إسماعيلَ، وكانَ عامرٌ رجُلاً شاعراً فنزلَ يحدُو بالقَوم يقولُ:

اللَّهُ مَّ لـولا أنت ما اهتدَيْنا ولا تَصَدَّقْنا ولا صَلَّيْنا فاغفِرْ فداءً لكَ ما اتَّقَيْنا وثَبِّتِ الأقدام إن لاقَيْنا فاغفِرْ فداءً لكَ ما اتَّقَيْنا وثَبِّتِ الأقدام إن لاقيْنا وألقِيَنْ سكينةً عليْنا

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولعل صوابه: «تصغيره».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وصوابه: «دَهر» بالدالَ كما في كتب معرفة الصحابة.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ع».

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٩٦).

انتهی<sup>(۱)</sup>.

ولو قالَ: (وأَنزِلَنْ سَكينةً علينا) لكانَ أَطبَقَ بما في الكتابِ، وفي روايةٍ تقديمُ مصراع (أَلقِيَنْ) على مِصراع (ثَبِّتْ) وزيادةُ قولِه:

وإِنَّا إذا صِيْحَ بنا أَبقَيْنا وبالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنا

قالَ في «الفتح»: قولُه: اللَّهُمَّ لولا أنتَ ما اهتَدَينا، فيه زِحافٌ، وأكثرُ هذا الرَّجَزِ قد تقدَّمَ في (الجِهادِ) من حديثِ البَراءِ بنِ عازِبِ(٢)، وأنَّه من شعرِ عبدِ اللهِ بنِ رَواحَة، في حَدَيثِ اللهِ بنِ رَواحَة، في حَدَيثِ اللهِ بنِ تَوارَدا على ما تَوارَدَا منه، بدليلِ ما وَقَعَ لكُلِّ منهما ما ليسَ عندَ الآخرِ، أو استَعانَ عامرٌ ببعضِ ما سبقَه إليه ابنُ رَواحَةً.

ثمَّ قولُه (فِداءً) بكسرِ الفاءِ مَمدُوداً، وحَكَى ابنُ التين (٣) فَتحَ أَوَّلهِ مَقصُوراً، وزَعَم أَنَّه هنا بالكَسْرِ لضَرورةِ الوَزنِ، ولم يُصِبْ؛ فإنَّه لا يتَّزِنُ إلا بالمدِّ.

وقد استُشكِلَ هذا الكلامُ؛ لأنّه لا يُقالُ في حقّ الله؛ إذ معنَى فِداءً لك: نَفديكَ بأنفُسِنا، وحُذِفَ مُتعلَّقُ الفِداءِ للشُّهرةِ، وإنّما يُتصوَّرُ الفِداءُ لِمَن يجوزُ عليه الفَناءُ، وأُجيبَ عن ذلك بأنّها كلمةٌ لا يُرادُ ظاهِرُها، بل المُرادُ بها المَحبَّةُ والتَّعظيمُ معَ قطعِ النَّظرِ عن ظاهرِ اللَّفظِ(٤)، انتهى.

وفيه أنَّ المُرادَ لا يَدفَعُ الإيرادَ، ومثلُ هذا التَّأويلِ لا يُقبَلُ في كلامِ ظاهرِ الفَسادِ، إلا أنَّه ﷺ لمَّا سمِعَه وما أنكرَه، لا بُدَّ له من وَجهٍ يُصحِّحُه، فقيلَ: الفَسادِ، إلا أنَّه ﷺ لمَّا سمِعَه وما أنكرَه، والمعنَى: لا تُؤَاخِذْنا بتقصيرِنا في حقِّكِ المرادُ بهذا الشِّعرِ النَّبيُّ عليه السَّلامُ، والمعنَى: لا تُؤَاخِذْنا بتقصيرِنا في حقِّكِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب (٦١٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٣٤).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «المُنيِّر»، والمثبت موافق لما في «فتح الباري».

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» لابن حجر (٢٩٦/٩).

ونَصرِكَ، وعلى هذا فقولُ: «اللَّهُمَّ» يُقصَدُ بها الدُّعاءَ، وإنَّما افتَتَحَ بها الكلامَ، والمُخاطَبُ بقولِه: «لولا أنتَ» النَّبيُّ ﷺ إلى آخرِه، كذا ذكروه.

وفيه: أنَّ هذا احتمالُ بعيدٌ، ويَبعُدُ أنَّه ﷺ يرضَى خِطابَه بهذا المعنَى معَ مُعارضَتِه لظاهر قولِه تعالى حكايةً: ﴿ وَمَاكُنَا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننا ٱلله ﴾ [الأعراف: ٤٣]، ويُؤيِّدُه أيضاً أنَّ في بعض الرِّواياتِ: لولا اللهُ ما اهتَدَينا، ومعَ هذا يُعَكِّرُ عليه قولُه بعدَ ذلك:

فأَنْزِكَ نُ سَكينَةً علينا وثبِّتِ الأقدامَ إِنْ لاقَيْنا

فَإِنَّه دُعَاءٌ للهِ تعالى، قيلَ: ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ المعنَى: فاسأَلُ ربَّكَ أَن يُنَزِّلَ ويُثَبِّتَ، وهذا أَبِعَدُ ممَّا تقدَّمَ. واللهُ أعلَمُ.

وأمَّا قولُه: (ما اتَّقَينا) فبتشديدِ المُثنَّاةِ وبعدَها قافٌ للأكثرِ، ومعناه: ما تَركنا من الأوامِرِ، و(ما) ظَرفيَّةٌ، وللأَصِيليِّ والنَّسفِيِّ بهمزةِ قطعٍ ثمَّ مُوَحَّدةٍ ساكنةٍ؛ أي: ما خَلَّفنا وراءَنا ممَّا اكتَسَبْنا من العُيوبِ، وما أَبقَيناه ورَاءَنا من الذُّنوبِ، وللقابِسِيِّ: (ما لَقِينا) بلام وكسرِ قافٍ، والمعنَى: ما وَجَدْنا من المَناهي والمَلاهي.

ووَقَعَ في رِوايةِ قُتيبَةَ عن حاتم بنِ إسماعيل: (ما اقْتَفَينا) بقافِ ساكنةٍ ومُثنَّاةٍ مفتوحةٍ، ثمَّ تحتيَّةٍ ساكنةٍ؛ أي: تَبعنه من الخَطَايا، من قَفَوتُ الأثرَ: تَبعتُه، وكذا لمُسلم عن قُتيبة، وهي أشهرُ الرِّواياتِ في هذا الرَّجزِ.

وقولُه: ﴿ وَأَلقِيَنْ سَكينَةً عَلَينا ﴾ في رِوايةِ النَّسفيِّ: (وأَلقي السَّكينَةَ عَلَينا ) بحذفِ النُّونِ وبزيادةِ ألفٍ ولام في (السَّكينَةُ ) بغَيرِ تنوينِ، وهو موزونٌ.

وقولُه: (إنَّا إذا صِيحَ بنا أَتَينا) بمُثنَّاةٍ؛ أي: جِئنا إذا دُعِينا إلى القِتالِ، أو إلى الحتِّ، من المَقالِ، ورُوِيَ بالمُوحَّدةِ.

ق الَ العَسْ قَلانِيُّ: كذا رأيتُ في نُسخةِ النَّسفيِّ، فإن كانت ثابتةً فالمَعنى: إذا دُعينا إلى غير الحقِّ أَبَيْنا؛ أي: امتَنَعْنا(١).

<sup>(</sup>١) هو وما قبله وما بعده في «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢٩٧).

ثمَّ قولُه: (وبالصِّياحِ عَوَّلُوا علَينا)؛ أي: قَصَدونا بالدُّعاءِ بالصَّوتِ العالي، واستَغاثُوا علينا بالأصواتِ، تقولُ: عَوَّلتُ على فُلانٍ، وعَوَّلتُ بفُلانٍ، بمعنى: استَغَثْتُ به.

وقالَ الخطَّابِيُّ: المعنى اختَلَفُوا علَينا بالأصواتِ، وهو من العَوِيلِ. وتعَقَّبَه ابنُ التِّينِ بأنَّ (عَوَّلوا) بالتَّثقيلِ من التَّعويلِ، ولو كانَ من العَويلِ لكانَ: اعْوَلُولُوا، ووقَعَ في رواية إِياسِ بنِ سَلَمَةَ عن أبيهِ عندَ أحمدَ في هذا الرَّجَزِ من الزِّيادةِ:

إِنَّ الذينَ قَد بَغَوا عَلَينا إِذَا أَرَادُوا فِتنَهُ أَبِينا وَنَحِنُ مِن فَضْلِكَ مِا استَغْنَينا وَهَذَا القِسمُ الأخيرُ عندَ مُسلِم أيضاً.

(فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَن السَّائِقُ؟) أي: الذي يَحدُوا في طريقِ الحقائقِ، (قالوا: عامِرٌ) أي: هو عامرٌ، وقد عَمَّرَ عُمرَه في تحقيقِ الدَّقائقِ وتدقيقِ الرَّقائقِ.

(فقال) أي: النَّبيُّ عليه السَّلامُ: (رَحِمَهُ الله)، قالَ الشَّارِحُ وقَعَ في بعضِ طُرُقِ الحديثِ (١٠): قالَ سَلَمَةُ: وما قالَ رسولُ اللهِ ﷺ هذا القَولَ لأَحَدِ إلا استُشهِدَ، وبهذا يَظْهَرُ سِرُّ كلامِهم فيما سألُوا.

(فقالُوا) قيلَ: القائِلُ هو عُمَرُ رضيَ اللهُ عنه كما في مُسلم: (هلَّا أَمْتَعْتَنا به) بهَمزةٍ مفتوحةٍ وسُكونِ ميم، وفي نُسخةٍ: (هلَّا مَتَعْتَنا به)؛ أي: بعُمرِ عامِرٍ في الغابِرِ قبلَ إسراع المَوتِ له في الزَّمنِ الحاضِرِ.

قَالَ الشَّارِحُ: وفي رِوايةِ حاتم: فقالَ رجُلٌ من القَومِ: وَجَبَتْ يا نبيَّ اللهِ للهِ للهِ للهِ للهِ اللهِ يا للهِ يا للهِ يا للهِ يا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا يَا يَا يَا ي

<sup>(</sup>١) من رواية إياس بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وفي «فتح الباري»، (٩/ ٢٩٧): ابن إسحاق.

رسولَ اللهِ؛ أي: وَجَبَتْ له الشَّهادَةُ، فإسنادُ القَولِ إلى الأصحابِ في هذه الرِّوايةِ مَحَازِيُّ، والمعنَى قد وَجَبَتْ له الشَّهادةُ بدُعائِك، وليتَكَ تركتَه لنا؛ فإنَّه من أحبابِك، فلمَّا سَمِعَ عامرٌ ذلك بارزَ يومَئذِ يهودِيَّا فاختَلَفا ضربتَينِ فرجَعَ سيفُ عامرٍ على ساقِه فقطع أَكْحَلَه فماتَ بها.

وهذا معنى قولِه: (فأُصِيبَ) أي: عامِرٌ (صَبيحة ليلتِه) أي: تلكَ، وذلك لِما في رِواية حاتم: فلمَّا تناوَلَ به ساقَ اليَهودِيِّ ليَضرِبَه فرَجَعَ ذُبابُه فأصابَ عَينَ رُكبَتِه فماتَ منه.

(فقالَ القَومُ) ومنهم أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ، كما عندَ البُخارِيِّ في (الأدبِ) (حَبِطَ عَمَلُه) أي: بَطَل سعيُه وأَمَلُه، (قَتَلَ) وفي نُسخةٍ: فإنَّه قَتَلَ (نفسَه، فلمَّا رَجَعْتُ) أي: إلى المدينةِ، وقائِلُه سَلَمَةُ، (فجِئتُ النَّبيَّ ﷺ) أي: بعدَ أن قَدِمَ المدينةَ، ووَقَعَ عندَ ابنِ سعدٍ: فجِئتُ وهو في المسجدِ.

(فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله) ولأبي ذَرِّ، يَا رَسُولَ اللهِ (فَدَاكَ) بَفْتِ الفَاءِ (أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا) وعندَ ابنِ سعدٍ: يَزعُمون (أَنَّ عامِراً حَبِطَ عَمَلُه)، زادَ ابنُ سعدٍ: قالَ مَن يقولُه؟ قلتُ: رِجالٌ من الأنصارِ، منهم فُلانٌ وفُلانٌ وأُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ (١)، (فقالَ) أي: النَّبيُّ عليه السَّلامُ: (كَذَبَ مَن قالَها) أي: كلمةُ (حَبِطَ عَمَلُه)

والظَّاهِرُ أَنَّ (مَن) فاعلُ (كَذَبَ)، ولا يبعُدُ أن يكونَ استِفهاماً.

(إِنَّ له لَأَجَرِين)؛ أي: أَجرُ الجُهدِ في الطَّاعةِ، وأَجرُ الجِهادِ، واللَّامُ في (لأَجرَين) للتأكيد (اثنين) تأكيد لأَجرين، والمعنَى: أنَّه لم يَحبَطْ عَمَلُه الأوَّلُ ولا الآخِرُ، وأنَّه لا يضُرُّه ما وقَعَ من الخطأ، وإنَّما أَخَطأً مَن جَعَلَ الخَطأَ في حُكمِ العَمْدِ مُستدِلاً بعُمومِ قولِه تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩].

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٠٩).

وغَفلَ عن قولِه عليه السَّلامُ: «رُفِعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ»(١)، وفيه إِشكالُ من حيثُ إِنَّ قتلَ ه لنَفسِه ولو كانَ عَمْداً لا يُوجِبُ حُبوطَ عمَلِه؛ لأنَّ قتلَ النَّفسِ من الكَبائرِ، ولا يُحبِطُ شيءٌ من الذُّنوبِ جميع الأعمالِ إلا الكُفرَ، نعوذُ باللهِ من ذلك، خِلافاً للمُعتزلةِ.

ولعلَّهم ظَنُّوا أَنَّ قتلَ نفسِه كفرٌ، كما ذَهَبَ إليه بعضٌ من الفُقَهاءِ، وقالَ لا يُغَسَّلُ ولا يُصَلَّى عليه، ولهذا أكَّدَ النَّبيُّ ﷺ تأكيداً بعدَ تأكيدٍ، حيثُ قالَ إنَّه (لَجاهِدٌ مُجاهِدٌ) كذا لأكثرِ الرُّواةِ باسم الفاعلِ فيهما.

فالأول مرفوعٌ على الخبريَّةِ، والثَّاني إتباعاً للتَّأكيدِ، كما قالوا: جادُّ مُجِدُّ، ولبعضِ الرُّواةِ: (لَجاهَدَ) خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ؛ أي: هو مُجاهِدٌ، وقيلَ: الجاهِدُ مَن يرتَكِبُ المَشقَّةَ، ومُجاهِدٌ؛ أي: لأعداءِ اللهِ.

زادَ ابنُ سعدٍ من طريقِ الواقِديِّ: (وإنَّه ليَعُومُ في الجنَّة عَومَ الدُّعْمُوسِ) (٢) بضمِّ الدَّالِ وسُكونِ العَينِ، دُوَيبةٌ تكونُ في مُستنقَعِ الماءِ تغوصُ فيه كثيراً، والعَومُ: السِّباحةُ في الماءِ، والمَعنَى: أنَّ عامِراً يسيرُ في الجنَّةِ، ويَسرَحُ فيها حيثُ يشاءُ، كما تسبَحُ هذه الدُّويبةُ في الماءِ، ولا تخرُجُ منه إلا نادِراً.

هذا وقالَ النَّووِيُّ: في مُعظَمِ نُسَخِ مُسلِمٍ: (إنَّ له لَأجرانِ)، ووَجهُه أَنَّ المُثنَّى إعرابُه تقديريُّ عندَ بعضٍ ك (عَصا)، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَلَانِ لَلَانِ المُثنَى إعرابُه تقديريُّ عندَ بعضٍ ك (عَصا)، ومنه قولُه تعالى: ﴿إِنْ هَلَانِ لَلْمُشَارِقِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٣٠) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي على مسلم» (۱۸۲/۱۸۲).

(وأيُّ قَتْلٍ) بفتحِ القافِ وسُكونِ الفوقيَّةِ (يزيدُه عليه؟) أي: يزيدُ الأجرَ على هذا، ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: (وأيُّ قَتِيلٍ) بكسرِ الفَوقيَّةِ وزيادةِ تحتيَّةٍ ساكنةٍ (يزيدُ عليه) بإسقاطِ الضَّميرِ من (يزيدُه)، وللأَصِيليِّ: (وأيُّ قتيلٍ يزيدُه).

(أَحْرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ الدِّياتِ) أي في (بابِ إذا قَتَلَ نفسَه خَطأً).

قالَ العَسْقَلانِيُّ: وهذا الحديثُ حُجَّةُ الجُمهورِ أَنَّ مَن قتلَ نفسَه لا يجبُ عليه شيءٌ؛ إذ لم يُنقَلُ أنَّه عليه السَّلامُ أَوْجَبَ في هذه القِصَّةِ شيئاً.

وقالَ القَسْطَلانِيُّ: وهذا الحديثُ هو التَّاسعَ عَشَرَ من ثُلاثيَّاتِ الإمامِ البُخارِيِّ، وسبَقَ في «المَغازي» و «الأدَبِ» و «المَظالمِ» و «الذَّبائِحِ» و «الدَّعواتِ». وأخرَجَه مسلمٌ وابنُ ماجَه (١).

\* \* \*

(١) سبق تخريجه في الحديث التاسع من الثلاثيات.

#### [الحديث العشرون:

حدَّننا الأنصاريُّ، حدثنا حُميدٌ، عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ ابنةَ النَّضرِ لَطَمتُ جاريةً فكسَرتُ ثنيَّتها، فأتَوْ النبيَّ عَلَيْهُ فأمرَ بالقِصَاص](١).

(العِشرُونَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا الأنصارِيُّ) أي: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ اللهُ بنِ المُثنَّى البصريُّ، (ثَنا) أي: قالَ حَدَّثنا (حُمَيدُ) أي: الطَّويلُ (عن أنسٍ، أنَّ ابنَةَ النَّضِرِ لَطَمَت جاريةً فكسَرَتْ ثَنِيَّتَها، فأتَوا) أي: أهلُها (النَّبيَّ ﷺ) أي: يطلُبونَ النَّضرِ لَطَمَت جاريةً فكسَرَتْ ثَنِيَّتَها، فأتَوا) أي: أهلُها (النَّبيَّ ﷺ) أي: يطلُبونَ القِصاصَ (فأمَرَ بالقِصاصِ. أخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ الدِّياتِ أيضاً) أي في (بابِ السِّنِ بالسِّنِّ)، وقد تقدَّمَ الحديثُ مُطوَّلاً وما يتعَلَّقُ به من جهةِ المَعنَى مُفَصَّلاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الديات، باب السن بالسن (٦٨٩٤). وهو مكرر الحديث العاشر من الثلاثيات، وتقدم تخريجه ثمة، وتكرر أيضاً في الحديث السادس عشر.

# [الحديث الحادي والعِشرون:

حَدَّثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سَلَمَة قال: بايعْنا النبيَّ عَلَيْهُ تَحتَ الشَّا في "يا سلمة: ألا تبايعُ؟» قلتُ: يا رسولَ الله! قد بايعتُ في الأول. قال: «وفي الثاني»](١).

(الحادي والعِسْرون) قالَ البُّخارِيُّ: (حَدَّثَنا أبو عاصم عن يزيد) أي: ابنِ أبي عُبَيدٍ كما في أصلٍ صحيحٍ (عن سَلَمَة) أي: ابنِ الأَكْوَعِ (قالَ: بايعْنا) أي: نحنُ (النَّبيَّ ﷺ تحتَ الشَّجرةِ) أي: التي بالحُدَيبيةِ، وتُسمَّى البيعةُ بيعةَ الرِّضوانِ؛ لنُزولِ قولِه تعالى: ﴿لَقَدُ رَضِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨] في تلكَ القَضِيَّةِ.

(فقال) أي: النَّبِيُّ عَلِي إلى أي: بعدَما بايَعْتُه أَوَّلاً معَ المُؤمنينَ عامَّةً (ألا تُبايعُ؟) بتَخفيفِ اللَّامِ على أنَّ الهمزة للاستِفهامِ والاستِعلامِ عن سببِ امتِناعِه من البيعةِ الثَّانيةِ خاصَّةً، (قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! قد بايَعْتُ في الأُوَّلِ) بفتحِ الهمزةِ وتشديدِ البيعةِ الثَّانيةِ خاصَّةً، (قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! قد بايَعْتُ في الأُوَّلِ) بفتحِ الهمزةِ وتشديدِ البيعةِ الثَّانيةِ خاصَّةً، (قُلتُ: يا رسولَ اللهِ! قد بايَعْتُ في الأُوَّلِ) بفتحِ الهمزةِ وتشديدِ الواوِ؛ أي: في الزَّمن الأُوَّلِ.

ولأبي ذرِّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: (في الأُولى) بضمِّ الهمزةِ وفتحِ اللامِ؛ أي: في المُبايَعةِ أو السَّاعةِ أو الطَّائفةِ الأُولى.

(قال) أي النَّبيُّ عليه السَّلامُ (وفي الثَّاني) أي: وفي الزَّمَنِ الثَّاني بايعْ أيضاً، وفي رِوايةٍ (قالَ: وفي الثَّانيةِ)، وتقدَّمَ وجهها، وقد سبَقَ الحديثُ مُطوَّلاً، وشرَحْناه مُفَصَّلاً، ولعلَّ إعادتَه هنا لاختِلافِ رِجالِه واختِصارِ مَقالِه.

(أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ الأحكامِ)؛ أي: في (بابِ مَن بايَعَ مرَّ تَينِ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو مكرر الحديث الحادي عشر من الثلاثيات، وتقدم تخريجه ثمة.

# [الحديثُ الثاني والعِشْرون:

حَدَّثنا خَلَّاد بنُ يحيى، ثنا عيسى بن طَهْمان قال سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ رضي الله عنه يقولُ: نزلَتْ آيةُ الحِجابِ في زينبَ بنتِ جحش، وأَطْعمَ عليها يومئذٍ خُبزاً ولحماً وكانت تَفْخَرُ على نساءِ النبيِّ ﷺ، وكانت تقولُ: إن اللهَ أنكحني في السَّماءِ](١).

(الثّاني والعِشرونَ) قالَ البُخارِيُّ: (حَدَّثَنا خَلَادُ) بفتح مُعجَمةٍ وتشديدِ لامٍ (ابنُ يحيى) أي: ابنُ صَفوانَ (السُّلَمِيُّ) بضمِّ السِّينِ وفَتحِ اللَّامِ، نسبةً إلى قبيلةِ بني سُلَيمٍ، أبو محمَّدِ الكوفِيُّ نزيلُ مَكَّةَ، صَدوقٌ إلا أنَّه رُمِيَ بالإِرجاءِ، وهو من كِبارِ شُيوخِ البُخارِيِّ، سمِعَ الثَّورِيَّ وغيرَه، رَوَى عنه البُخارِيُّ في مَواضِعَ من «صَحيحِه»، ورَوَى له أبو داود والتِّرمذِيُّ، ماتَ بمَكَّة قريباً من سنةِ ثلاثَ عشرةَ ومئتينِ (٢).

(ثنا) أي: قالَ حَدَّثنا (عيسى بنُ طَهْمانَ) بفتح مُهمَلَةٍ وسُكونِ هاءٍ، أبو بكرٍ البَصرِيُّ نزيلُ الكوفةِ، صَدوقٌ، سَمِعَ أنسَ بنَ مالَكٍ وغيَره، ورَوَى عنه ابنُ المُبارَكِ ونحوُه.

قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن أبيه: شيخٌ ثِقَةٌ. وأَفْرَطَ فيه ابنُ حِبَّانَ حيثُ نَسَبَه إلى الكذب، وهو من صِغارِ التَّابِعين، رَوَى له البُخارِيُّ في «صحيحِه»، والتِّرمذِيُّ في «شمائِله»، والنَّسائيُّ في «سُنَنِه»، ولم يُعلَمْ تاريخُ مَوتِه (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ثلاثياً في التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء (۷٤۲۱). وأخرجه النسائي في «الكبرى» في النعوت (۷۹۰۵)، وفي النكاح (٥٥٩١) (٥٥٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٨/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (٢٢/ ٢١٦). وفيما نقله المصنف عن ابن حبان نظر، فغاية قول ابن حبان في «المجروحين» (٦٩٦) فيه: «ينفرد بالمناكير عن أنس ـ ويأتي عنه بما لا يشبه حديثه، كأنه كان يدلس على أبان بن أبي عياش ويزيد الرَّقاشي عنه، لا يجوز الاحتجاج بخبره، وإن اعتبر بما وافق الثقات فلا ضير».

وكلامه هذا قال فيه ابن حجر في «الفتح» (١٧/ ٤٠٧): لم يقبلوه منه.

(قالَ: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: نزلَت) وفي نُسخةٍ: أُنزِلَت (آيةُ الحِجابِ) أي: آيةُ احتِجابِ النِّساءِ عن الرِّجالِ، وهي قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ أَي : آيةُ احتِجابِ النِّساءِ عن الرِّجالِ، وهي قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُوا أَي اللَّحزاب: ٥٣ أَيُوتَ ٱلنَّبِيّ ﴾ إلى أن قالَ ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] الآية، وكانت النِّساءُ قبلَ نُزولِ هذه الآية يَبرُزْنَ للرِّجالِ، فلمَّا نزَلَت أُمِرْنَ بالتَّستُّرِ عنهم.

كذا قالَه الشَّارِحُ، والظَّاهرُ أنَّ العُمومَ يُستَفادُ من آيةٍ أُخرى، وهي قولُه سبحانَه: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُلُ لِآزَوَنِ كَابَيدِهِنَ ﴾ [الأحزاب: ٥] الآية، وأنَّ هذه الآية مَخصوصة بالأزواج الطَّاهِراتِ؛ إذ كانَ نزولُها (في زَينَبَ بنتِ جَحْشٍ)؛ أي: في يومِ زَفافِ النَّبي ﷺ معَها، وكانَ تزوَّجها في شهرِ ذي القَعْدَةِ سنةَ خمسٍ من الهجرةِ، (وأطعمَ عليها) أي: يومَئذٍ، كما في نسخةٍ، والمعنى: أطعَمَ النَّاسَ على وَليمتِها في ذلك اليومِ (خُبزاً ولَحماً) أي: كثيراً، والظَّاهِرُ أنَّه كانَ ثريداً.

(وكانت) أي: زَينَبُ (تَفْخَرُ) بفتح الخاء؛ أي: تفتَخِرُ (على نساءِ النَّبِيِّ ﷺ)؛ أي: بما بيَّنَه بقولِه، وكانت تقولُ: (إنَّ الله)؛ أي: الجامِعُ للحُسنَى من الأسماءِ (أَنكَحني)، وفي نُسخةٍ زيادةُ (به)؛ أي: زَوَّجني بنَبِيّه عليه التَّحيَّةُ والثَّناءُ، (في السَّماءِ) أي: في عالَم الكِبرياءِ، حيثُ أُنزِلَ فيها قولُه: ﴿زَوَّجَنَكُهَا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

ولا يبعُدُ أن يكونَ المعنى: زَوَّجْناكَها فيما بينَ أهلِ السَّماء، وفيه زِيادةُ التَّشريفِ والبَهاء، حيثُ اطَّلَعَ المَلأُ الأعلَى على تزويج سيِّدِ الأنبياء، وسنَدِ الأصفياء، وأقرَبُ إلى ظاهِرِ شَريعتِه وباهِرِ طَريقتِه من اشتِراطِ الشُّهودِ وعَدَمِ الاكتفاء، بأن يُقالَ: ﴿وَكَفَىٰ إِللّهَ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٩]؛ أي: من بينِ الشُّهداءِ

وفي القَضيَّةِ دَلالةٌ جليَّةٌ على أنَّ للسَّيِّدِ أن يُزَوِّجَ عبدَه أَمَتَه معَ عدمِ اشتراطِ الرِّضا منهما، وإشارةٌ خَفِيَّةٌ إلى ما يُوجِبُ افتِخارَه عليه السَّلامُ في هذا المقامِ؛ فإنَّه لا يُعرَفُ مثلُه بالنِّسبةِ إلى سائرِ رُسُلِه الكِرام.

هذا وعند ابنِ سَعدٍ عن أنسٍ قالَتْ زَينَبُ: يا رسولَ اللهِ! لستُ كأحَدٍ من نِسائِكَ، ليسَتْ منهُنَّ امرَأَةٌ إلا زوَّجَها أَبُوها أو أخُوها أو أهلُها(١)، ومن حديثِ أمِّ سلَمَةَ قالَت ليسَتْ منهُنَّ امرَأَةٌ إلا زوَّجَها أَبُوها أو أخُوها أو أهلُها(١)، ومن حديثِ أمِّ سلَمَةَ قالَت زَينَبُ: ما أنا كأحدٍ من نِساءِ النَّبِيِّ عَيَالَيْ إنَّهُنَّ زُوِّجْنَ بالمُهورِ، وزَوَّجَهُنَّ الآباءُ، وأنا زَوَّجَني اللهُ، وأنزَلَ في الكتابِ(٢)، تُشيرُ إلى قولِه تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَلًا زَوَّجَنكُهَا لِكُنْ لا يكُونَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُونِج أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْلُهُ وَطَرَّ وَكَاكَ زَوْجَ أَدُونِج أَدْعِيَآبِهِمُ إِذَا قَضَوْلُهُ وَطَرَّ وكَالَ أَمُّ اللهِ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

فاعلَمْ أَنَّ زَينبَ بنتَ جَحْشِ ابنَةُ عمَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وهي أُمَيمَةُ بنتُ عبدِ المُطَّلبِ، أختُ عبدِ اللهِ والدِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، وكانَ لزَينَبَ أَخُ اسمُه عبدُ اللهِ.

وقد خَطَبَها النَّبِيُّ ﷺ لأجلِ زيدٍ، وهو مَولاهُ؛ فإنَّه قبلَ البَعثَةِ اشتَراه من سَبْيٍ وأعتَقَه وتبَنَّاه، فامتنَعا عن قَبولِ هذا الأمرِ؛ لكونِهما من بيُوتِ الشَّرَفِ والفَخْرِ، ولِزَعمِهما أنَّ هذا الأمرَ ليسَ مُحتَّماً، بل على رِضاهُما يكونُ مُتَوقِّفاً، فنزَلَ قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللهِ عَلى وَاللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فقالا: رَضِينا باللهِ، وأطَعْنا رسولَ اللهِ، فتَزَوَّجَها زيدٌ، وكانَ في خُلُقِ زَينَبَ شِدَّةٌ، وفي مِزاجِها حِدَّةٌ، وتُؤذي زيداً وتُعايِرُه بأنَّه من الأطرافِ، وأنَّها من الأشرافِ، فلمَّا كثُرُ تأذِيها وأرادَ تطليقَها، وشاوَرَ النَّبيَّ عَلِيها في أُمرِها، قالَ له: «إصبِرْ علَيها، ولا تُفارِقُها»، وخَطَرَ ببالهِ الشَّريفِ أنَّه لو طَلَّقَها لتزَوَّجَها لكمالِ نسَبِها وحَسَبِها وأَدَبِها.

فَنَزَلَ قولُه تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: بالإسلام، ﴿ وَٱنْعَمْتُ

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۰۰/۱۰) لكن فيه: عن ابن أبي عون قال: قالت زينب بنت جحش يوماً.

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۱۰۰/۱۰).

عَلَيْهِ ﴿ أَي: بالعِتِقِ وتعليمِ الأحكامِ، وتَزويجِ بنتِ الأكابِرِ الفِخامِ، ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهُ ﴾ أي: لأنَّ أبغض الحلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ (١)، كما وَرَدَ ﴿ وَتُخْفِى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾ أي: مُظهِرُه ومُمضيه، ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَنهُ ﴾ أي: أولى أن تُراعِي حُكمَه فيما أبداه وأمضاه، وقَدَّرَه وقضاه، ولا تنظُرْ إلى الخَلق وقولِهم: إنَّه عليه السَّلام تَزَوَّجَ امرأة زيدٍ، وقد تبنَّاه، وهو مَولاه.

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا ﴾ أي: حاجَةً، ورَأَى منها بَطَراً لِما كانَ لها فَخْراً، ﴿ وَكَوْبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ زَوَّجَنْكُهَا ﴾ أي: من غير أن يكونَ شُهوداً ومَهراً، ﴿ لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: عامَّتِهم، حَرَجٌ؛ أي: إِثمٌ في أزواج أدعِيائِهم؛ أي: في تَزَوُّج نساءِ مَن جَعلوهم كأبنائِهم إذا قَضُوا منهُنَّ وطَراً؛ أي إذا فَرَغَ حاجَتُهُم منهُنَّ وطَلَّقْنَهُنَّ (٢) وخَرَجْنَ من عَيْلَتِهم إذا قَضُوا منهُنَّ وطَراً؛ أي إذا فَرَغَ حاجَتُهُم منهُنَّ وطَلَّقْنَهُنَّ (٢) وخَرَجْنَ من عِيدَتِهن، ﴿ وَكَاكَ أَمْرُ اللّهِ ﴾ أي: قضاؤُه وقَدَرُه ﴿ مَفْعُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧]؛ أي: حَتْماً مَقْضِيّاً، لا تبديلَ لأمره، ولا تحويلَ لحُكمِه.

والحاصِلُ أنَّ هذه القضِيَّةَ لاشتِمالِها على الآياتِ الجليلَةِ كانت سبَباً لافتِخارِ زَينَبَ على أمثالِها في اشتِراكِ الجِنسيَّةِ.

فقد رُوِيَ في مُرسَلِ الشَّعبيِّ ممَّا أخرَجَه الطَّبَرانِيُّ وغيرُه قالَ: كانت زَينَبُ تقولُ للنَّبِيِّ عَلِيْهُ: أنا أَعظَمُ نِسائِكَ عليكَ حَقَّا، أنا خَيرُهُنَّ مَنكَحَا، وأكرَمُهُنَّ سَفيراً، وأقرَبُهُنَّ رَحِماً، زَوَّجَنِيكَ الرَّحمنُ من فَوقِ عَرشِه، وكانَ جِبريلُ هو السَّفير بذلك، وأنا ابنَةُ عمَّتِكَ، وليسَ لك من نسائِكَ قريبةٌ غيري (٣).

ثمَّ هي كانت سَبَبَ نُزولِ آيةِ الحِجابِ وَفْقَ رَأْيِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقد رَوَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الطلاق (٢١٧١).

<sup>(</sup>٢) وفي «ع»: «وطلقهن». ولعل الصواب: «وطلقوهن».

<sup>(</sup>٣) ليس في «معجم الطبراني»، وهو أصلًا في المسانيد ليس فيه مراسيل.

البُخارِيُّ عن أنسٍ قالَ: قالَ عُمَرُ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يدخُلُ عليكَ البَرُّ والفاجِرُ، فلو أَمَرْتَ أُمَّهاتِ المُؤمنين بالحِجابِ، فأنزَلَ اللهُ آيةَ الحِجابِ(١).

وتوضيحُه ما رَوَى البُخارِيُّ أيضاً عن أنسٍ قالَ: بَنَى النَّبِيُّ عَلَى زَينَبَ بنتِ جَحْشٍ بخُبْزٍ ولَحم، فأُرسِلْتُ على الطَّعامِ داعِياً، فيجيءُ قومٌ يأكُلُون ويخرُجُون، فدَعَوتُ حتَّى ما أجِدُ أحَداً أَدعُوه، فقالَ: «إرفَعوا طَعامَكُم»، وبقيَ ثلاثةُ رَهْطٍ يتَحَدَّثُون في البيتِ.

فخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ الطَّلَقَ إلى حُجْرَةِ عائشةَ، فقالَ: السَّلامُ عليكم أهلَ البيتِ (٢) ورحمةُ اللهِ، كيفَ وَجَدْتَ أهلَك؟ بارَكَ اللهُ لك، فتقرَّى حُجَرَ نِسائِه كلُّهُنَّ، بفَتحِ الفَوقيَّةِ والقافِ وتشديدِ الرَّاءِ مَقصُوراً من غيرِ همزِ بصيغةِ الفعل الماضي؛ أي: تَتَبَّعَ الحُجُراتِ واحدةً واحدةً، كذا ذكرَه العَسْقَلانِيُّ (٣).

يقولُ لهن كما يقولُ لعائشة، ويقُلْنَ له كما قالت عائشة، ثم َرَجَعَ النّبيُّ فَيَا فَاللّهُ عَلَيْهُ فَإِذَا الرَّهْ طُ الثَّلاثُ يَتَحَدَّثون، وكانَ النّبيُّ فَيَا شديدَ الحَياء، فخرَجَ مُنطَلِقاً نحو حُجْرَةِ عائشة، فما أُدرِي آخْبَرْتُه أو أُخبِرَ أَنَّ القومَ خَرَجُوا فرجع، حتَّى إذا وَضَعَ رِجْلَه في أُسْكُفَّةِ البابِ داخِلَةً، والأُخرَى خارِجَةً، أَرْخَى السِّتْرَ بيني وبينَه، وأُنزِلَتْ آيةُ الحِجابِ(نَا)، انتهى.

وهذا معنَى قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰهُ وَلَكِكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في تفسير الأحزاب (٤٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «عليك أهل البيت»، وفي «ع»: «عليكم يا أهل البيت».

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (ص ٥١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في تفسير الأحزاب (٤٧٩٣).

مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَخِي، مِنكُمُ وَاللَّهُ لا يَسْتَخِي، مِنَ الْخَيْ فَلِسَتَخِي، مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٣].

(أَخرَجَه) أي: البُخارِيُّ (في كتابِ التَّوحيدِ) أي: في (بابِ: وكانَ عَرشُهُ على الماءِ).

قَالَ القَسْطَلانِيُّ: وفيه دَليلٌ على أنَّ العَرْشَ والماءَ كانا مَخلوقَينِ قبلَ الأرضِ والسَّماءِ(١).

قُلتُ: وفيه الإيماءُ إلى أنَّ خَلْقَ العَرْشِ مُؤَخَّرٌ عن خَلْقِ الماءِ، ففي (المدارِكِ): أنَّ اللهَ خَلَقَ ياقوتَةً خَضْراءَ، فنَظَرَ إليها بالهيبَةِ فصارَتْ ماءً، ثمَّ خَلَقَ رِيحاً فأقرَّ الماءَ على مَتْنِه، ثمَّ وَضَعَ عَرْشَه على الماءِ(٢).

قالَ: وفي كَوْنِ العرشِ فوقَ الماءِ تحتَه الهواءُ أعظَمُ الاعتِبارِ لأهل الأفكارِ.

ثمَّ المُناسبَةُ بينَ الكتابِ وحديثِ البابِ أنَّ المُرادَ بقَولِها: إِنَّ اللهُ أَنكَحني في السَّماءِ فوقَ عَرْشِه الذي كانَ على الماء؛ وهو لا يُنافي التَّوحيدَ الذي جاءَ به الأنبياءُ على وَجهِ التَّنزيهِ من الأمكنةِ المُشتَملَةِ على الأرضِ والسَّماء؛ لأنَّها قَصَدَت بها عُلُوَّ الكِبرياءِ.

كما قالَ الكَرْمانِيُّ: لمَّا كانت جِهَةُ العُلُوِّ أشرفَ من غَيرِها، أضافَتْها إليه إشارةً إلى عُلُوِّ الذَّاتِ والصِّفاتِ(٣)، يعني لأَنَّه مُنَزَّهُ عن جميعِ الجِهاتِ، ويستوي في علمِه العُلوِيَّاتُ والسُّفلِيَّاتُ، كما قالَ تعالى: ﴿وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمُ ﴾ [الحديد: ٤].

 <sup>(</sup>۱) «إرشاد الساري»، للقسطلاني (۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفى (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «شرح الكرماني على البخاري» (٢٥/ ١٣١).

فمِعراجُ يونُسَ كانَ إلى بطنِ الحوتِ في الماءِ، كما أنَّ إسراءَ نبيِّنا ﷺ كانَ إلى السَّماءِ؛ لأنَّه تعالى كانَ في أزَلِ الآزالِ ولم يكُنْ معَه شيءٌ من الأشياءِ.

قالَ العَسْقَلانِيُّ: وبنَحْوِ كلامِ الكُرْمانِيِّ أجابَ غيرُه عن الألفاظِ الوارِدَةِ من الفَوقِيَّةِ ونَحوِها (١٠) ، يعني: ولا يحتاجُ في تأويلِه إلى معنَى الاستواء، بل تجري الصِّفاتُ المُتشابهاتُ، من الآياتِ والأحاديثِ الوارِدات كما نَزَلَت؛ من غيرِ تصرُّفٍ في المعنَى المُرادِ بها، ويُفَوَّضُ أمرُها إلى عالِمها، معَ التَّنزيهِ عن ظاهِرِها المُوجِبِ للتَّشبيهِ في أمرِها.

وهـذا طَريتُ إِمامِنا الأعظَمِ، وجُمه ورِ السَّلَفِ والخَلَفِ، وهـو أَحكَمُ وأَسلَمُ، واللهُ أَعلَمُ.

فنَسألُ اللهَ سُبحانَه تحقيقَ التَّجريدِ والتَّأييدِ في الحياةِ، وتَوفيقَ التَّوحيدِ عندَ المَماتِ، والحمدُ اللهِ الذي بنِعمَتِه تَتِمُّ الصَّالحاتُ، وأفضَلُ الصَّلواتِ وأَكمَلُ التَّحيَّاتِ، على سيِّدِ الكائِناتِ وسَندِ الموجوداتِ، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ اللهِ ربِّ العالَمين.

حرَّرَه مُؤَلِّفُه في شهرِ ذي القَعدَةِ الحرامِ، عامَ عَشْرٍ بعدَ الألفِ من هجرة خير الأنام بمكة المكرمة قبالة الكعبة المعظَّمة زادها الله تشريفاً وتكريماً وبراً ومهابة وتعظيماً(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن حجر (۱۷/۲۷).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «بمكة المشرفة، تجاه الكعبة، زادها الله شرفاً وكرماً ومهابة». وجاء في آخر النسخة «ف»: «ومن خط مؤلفه نقل وقوبل عليه».





### المكتبة السليمانية (س)

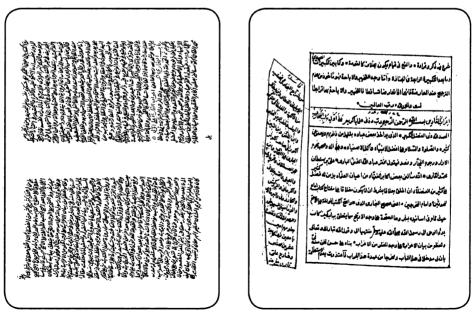

مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق)

المكتبة الأحمدية (أ)

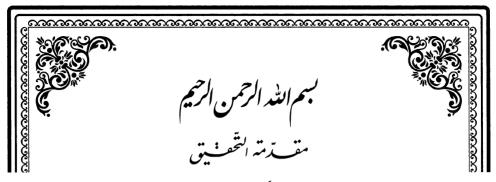

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنا مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصَحْبِه أَجْمَعين؛ وبَعدُ:

فَقَد تَوالَتْ أعمالُ العُلَماءِ على صَحِيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ مُحمَّدِ بنِ إسماعيلَ البُخاريِّ، أمِيرِ المؤمِنينَ في حَدِيثِ سَيِّدِ المُرسَلِين، رَحِمهُ اللهُ تعالى وأعْلَى مَقامَهُ.

فمِنْ شارِحٍ مُسهِبٍ، إلى مُختَصِرٍ مُقتَصِدٍ، ومِنْ مُتكَلِّمٍ على أَبُوابِه وتَراجِمِه، إلى مُشتَغِلٍ بلُغَته ونَحْوه وشواهِدِها مِن كلامِ العَرَبِ، ومِنْ مُهتَمِّ بدَقائقِ الحَدِيثِ والإسْنادِ، إلى كاشِفٍ لمدارِكِ الأئمةِ في النظرِ والاجتِهادِ.

وهكذا تتَعدَّدُ المشارِبُ بتعَدُّدِ الشُرّاحِ والكاتِبين، كلُّ يُدْلي بدَلْوِه، يُجلِّي جانِباً، ويُضِيء صُواً لمن يأتي بعدَه، يَزِيْدُ العَروسَ بهاءً، ونورَها جلاءً.

وقدِ اعْتادَ العُلماءُ أَن يتكلَّمُوا على أَبُوابٍ أَو أَحادِيثَ مُفَرَدةٍ في مَجلِسٍ أَو جُزءٍ حَدِيثي، يَحلُّونَ فيهِ إِشْكالاً، أو يُبيِّنونَ حُكماً، فيُقرَأُ هذا في مَجلِسٍ واحِدٍ، يُهيِّجُ عزْمَ المستَزِيْدِ، يدْفَعُه لمزِيْدِ البَحثِ والتَّنقِيرِ، ويَكونُ للمُقتَصِدِ مَقنَعاً وبُلغةً.

وهذا الإمامُ الملاعليُّ القارِيْ رَحِمهُ اللهُ تعالى يُدْلِي بدَلْوِه في هذا الميْدانِ، مُمتَشِلاً رغْبة بَعضِ أكابِرِ الفُقهاءِ في الكلامِ على الجامِعِ الصَّحِيحِ؛ فيكتُبُ كُلَيماتٍ على أوَّلِ تَرجمةٍ في الصَّحيحِ تَتعَلَّتُ بإغرابِها وما فيهِ من وُجوهٍ، فيكتُبُ كُليماتٍ على أوَّلِ تَرجمةٍ في الصَّحيحِ تَتعَلَّتُ بإغرابِها وما فيهِ من وُجوهٍ، مُستَعْرِضاً تأثِيرَ ذلكَ على المَعْنَى، مُناقِشاً مُحتَجَّاً، باقْتِصادٍ رَوْماً للاخْتِصارِ، وجَمْعاً للبُابِ المعَاني في قليل المَبانِي.

في لُغةٍ سَجعِيَّةٍ جَميلةٍ، لا تَنبُو عنِ السَّمْعِ، ولا يَذهَبُ بجَمالها طُغيانُ التَّكلُّفِ، فَكَأَنَّها الماءُ الزُّلالُ يَنْسابُ بعُذوبةٍ وسَلاسةٍ.

ويأبى عِلمُ الرَّجلِ وفَضلُه إلَّا الظُّهورَ في هِذه العُجالةِ، فهو ابنُ بَجدَتِها، وصاحِبُ القِدحِ المُعلَّى بَينَ فُحولِ المُتأخِّرِين، يلْمَحُ المُطالِعُ طرفاً مِنْ شَخصِيَّتِه الموسُوعِيَّة المُتكامِلَةِ، الَّتِي تَنتَقِلُ بين العُلومِ، وتَمخُرُ عُبابَ الكُتبِ والفُنونِ، تَشتارُ مِن جَناها، وتَمخُضُ زُبدَها.

لكنَّ اخْتِصارَهُ الشَّدِيدَ جعلَهُ يَعتَمِدُ الإشارةَ دونَ التَّصرِيحِ، فيَخفَى مُرادُه في بعضِ الأحْيانِ، ولا يَصِلُ إليهِ المطالِعُ إلّا بكدِّ الأذهانِ، ومُراجَعةِ المصادِرِ والشُّروحِ، فيا لَيتَهُ أطالَ فأطابَ، وامتثلَ لقولِ العَرب: (البلاغةُ الإطْنابُ).

هذا، وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذه الرِّسالةِ على ثلاثِ نُسخٍ خَطِّية: الأُولى: النسخةُ السُّليمانيةُ والرمزُ لها بد «س»، والنُّسخة الأَحمديةُ والرمزُ لها بد «أ»، ونُسخةُ قيصري رشيد أَفندي والرمزُ لها بد «ق».

أسألُ اللهَ أَنْ ينفَعَنا بالعلم، ويُكرِ مَنا بالفِقهِ في دِينِهِ، ويَزِيدَنا حُبَّا وشَوقاً لتَعلُّم لُغة كِتابِ ربِّنا، وسُنَّةِ نَبيِّنا، فنكُونَ على سَننِ العُلماءِ قَبْلَنا، نَقتَدِي بهُداهُم، ونأتَسِي بسُنَّتِهم.

والحمدُ للهِ ربِّ العَالمين

المحقق



الحمدُ لله ذي الفَضْلِ الكبيرِ، الذي يُؤاخِذُ بعضَ عبادِه بقليلٍ من ذُنوبِهم ويعفو عن كثيرٍ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على أفضلِ الأنبياءِ، وأكمَلِ الأصفِياءِ، وعلى آلِه وصَحبِه نُجوم الأبرارِ، ورُجوم الفُجَّارِ، وبعدُ:

فيقولُ أفقَرُ عبادِ الله الغنيِّ البارِيْ، عليُّ بنُ سلطانِ محمَّدِ القارِيْ: إنَّه سألني بعضُ أكابرِ الفُقهاءِ، من أعيانِ العُلماءِ، بل مَن له فضلٌ كثيرٌ على كثيرٍ من الفُضَلاءِ: أَنْ أُعَلِّقَ مِعلاقاً بشرطِ أن لا يكونَ مِغلاقاً، على مِفتاحِ كتابِ إمامِ المُحدِّثينَ وإمامِ المُخرِّجينَ، أعني "صحيحَ البُخارِيِّ»، الذي هو أصحُّ الكتبِ المُؤلَّفةِ على الأصحِّ، المُخرِّجينَ، أعني "صحيحَ البُخارِيِّ»، الذي هو أصحُ الكتبِ المُؤلَّفةِ على الأصحِّ، حيثُ قامَ في أسانيدِه بشروطِ الصِّحَةِ على الوجهِ الأرجحِ؛ ممَّا يتعلَّقُ ببابِ: (كيف كانَ بَدْءُ الوَحْيِ إلى رسولِ الله ﷺ) مُنتَهياً إلى (وقولِ الله تبارَكَ وتعالى وتعظَّمَ) من بيانِ الإعرابِ على وَجهِ الخُلُوِّ من الإغرابِ، بناءً على حُسنِ ظنِّ منه فِيَّ بأنَّ لي بيانِ الإعرابِ على وَجهِ الخُلُوِّ من الإغرابِ، بناءً على حُسنِ ظنٍّ منه فِيَّ بأنَّ لي مُدخَلاً في هذا الباب، ومُخرَجاً من عُهْدَةِ هذا الجوابِ.

فاعتذَرتُ بعدمِ الاستطاعةِ، وقِلَّةِ البِضاعةِ، فألحَّ عليَّ بقبولِ المسؤولِ، وبما تيسَّرَ بيانُه من المنقولِ والمعقولِ، فامتثَلْتُ مَقالَهُ، وأجبتُ سُؤالَهُ، مُستعيناً بالله وليِّ التَّوفيقِ أن يهدِيني سواءَ الطَّريقِ.

فأقولُ: اختلفَ الأصولُ في وجودِ لفظِ (البابِ)؛ إذ سقطَ في روايةِ أبي ذرِّ والأَصِيلِيِّ من رُواةِ هذا الكتابِ(١)، ثمَّ على تقديرِ ثُبُوتِه جُوِّزَ تنوينُه، وكذا إضافتُه

<sup>(</sup>١) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٣) وما بعدها.

وتسكينُه (١)، أمَّا على إسقاطِ البابِ والاكتفاءِ بالتَّرجمةِ في أوَّلِ الكتابِ، على ما يشهدُ له أنَّ الكتابَ يستتُبعُ البابَ، وكتابُ الإيمانِ مُؤَخَّرٌ عن فَصْلِ الخِطابِ، وإنَّما وقع هذا البابُ تَوطِئَةً وتَقدِمَةً للدُّخولِ في الكتابِ على وَجهِ الصَّوابِ.

وعلى كلِّ الحسابِ فإعرابُ ما بعدَه هو أنَّ (كيفَ) في محلِّ الانتصابِ على أنَّه خبرُ (كانَ) إن كانَت ناقصةً (٢)، وعلى كونِها حالاً إن كانت تامَّةً (٣)، وتقديمُها واجبُّ في هذا المقام؛ لأنَّ الاستفهامَ له صَدْرُ الكلامِ.

وأمَّا على تقدير وجود الباب، وهو أقرَبُ إلى الصَّواب، وعليه أكثرُ رُواةِ الكتابِ؛ فهو مرفوعٌ على أنَّه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، وهو بهذا مشهورٌ ومعروفٌ، فإن قُرِئَ بلا تنوينٍ على إضافتِه إلى ما بعدَه من الكلام، يُقدَّرُ مُضافٌ ليَتِمَّ المعنى المقصودُ من المَبنى المُرام؛ أي: هذا بابُ جوابِ كيفَ كانَ، أو: بابُ بيانِ كيفَ كانَ، فإنَّ أمرَه كريمُ الشَّأنِ، عظيمُ البُرهانِ.

وسببُ التَّقديرِ: أنَّ لفظَ البابِ لا يُضافُ إلى الجُملةِ على الصَّوابِ(١)، ولعلَّ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر: حكى عياض فيه التنوين وتركه، وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب، فلا يكون له إعراب. «فتح الباري» (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) هي فعل ناقص، وليس لكان الناقصة إلا الإخبار عن الوقوع أو عدمه فيما مضى، وتسمى مع بابها النواسخ؛ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر، ينظر: «شرح قطر الندى»، (ص ١٦٧)، و«معجم القواعد العربية»، (ص ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) قد تأتي كان تامة بمعنى اكتفائها بفاعل بعدها، كقولهم: قد كان عبد الله؛ أي: قد خُلِقَ ووُجِدَ، وقد كان الأمر؛ أي: وقع. ينظر: «معجم القواعد» (٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) لأن ما يضاف إلى الجملة ثمانية؛ وهي: أسماء الزمان، وحيث، وآية بمعنى علامة، وذو في بعض حالاتها، ولدن وريث، وقول وقائل. وقال الدماميني في شرحه على الصحيح: وليس الباب شيئاً منها، لأن هذا الذي ذكره النحاة هو في الجملة التي لا يراد بها لفظها، وأما ما أريد به لفظه من الجمل فهو في حكم المفرد، فتضيف إليه ما شئت مما يقبل هذا الكلام ثم حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. =

هذا مُرادُ مَن قالَ في الاعتذارِ عن الإشكالِ: إنَّ الإضافةَ إلى الجُملةِ كلا إضافةَ في الماللِ الله أعلَمُ بالحالِ.

وإن قُرِئَ كلمةُ (بابٌ) مُنَوَّنةً تُقدَّرُ الجملةُ بعدَه استئنافاً مُشعِراً بما يُرادُ من التَّرجمةِ.

وأمَّا على تقديرِ تجويزِ التَّسكينِ فيه، لِما وقع في بعضِ النُّسَخِ عليه من التَّنبيهِ، فهو بصورةِ الوقفِ على جِهَةِ التَّعدادِ للأبوابِ، لكنْ لا يخفى بُعْدُه على أُولي الألبابِ؛ إذ ليس بعدَه بابٌ وراءَ البابِ، بل كتابٌ مُضافٌ إلى الإيمانِ في جميع نُسَخِ الكتابِ، وإنَّما يُقالُ: التَّعدادُ فيما تكرَّرَ من المعنى المُرادِ، نحو: «ألفٌ باءٌ تاءٌ ثاءٌ» و «زيدٌ بكرٌ عَمرٌو» و «ماما بابا».

ثمَّ اعلَمْ أَنَّه رُوِيَ (بَدْءُ) بالهمزِ بعدَ سُكونِ الدَّالِ، من الابتداءِ في الحضورِ، وبلا هَمزٍ مع ضَمِّ المُوحَّدةِ وتشديدِ الواوِ بمعنى الظُّهورِ، ذكرَه القاضي عِياضٌ، جعلَ الله مَثواهُ الرِّياضَ (٢).

وقالَ شيخُ مشايخِنا الحافِظُ الحُجَّةُ العالِمُ الرَّبَّانِيُّ شِهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ حَجَرٍ العَسْقَلَّانِيُّ: ويُرَجِّحُ الأوَّلَ أنَّه وقعَ في بعضِ الرِّواياتِ: «كيفَ كانَ ابتِداءُ الوَحْيِ»(٣). فهو بالاعتبارِ أكمَلُ، وبالاختيارِ أجمَلُ.

وقالَ الزَّرْكَشِيُّ: الأحسَنُ الهَمْزُ؛ لأنَّه يَجمَعُ المعنيينِ(١)، قُلتُ: وبه يحصُلُ

<sup>= «</sup>المصابيح بشرح الجامع الصحيح»، (١/ ٥٠)، وينظر: «مغني اللبيب» (٢/ ٨٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الإضافة إلى الجملة بمثابة الإضافة إلى الفعل وهذا لا يجوز. ينظر مشكلة الإضافة إلى الجملة واقتراح لحلها، «التنقيح» للزركشي على «صحيح البخاري» (١/ ٣).

<sup>(</sup>٢) كما في «فتح الباري» (١/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) في «فتح الباري» (١/ ١٥) وما نقله القاري فحوى كلامه ومختصره.

<sup>(</sup>٤) «التنقيح» للإمام الزركشي، (١/ ٣) وفيه: لأنه يجمع بين المبنيين، ونسبه المحققون إلى أبي =

الجمعُ بينَ المبنيَينِ، وهو مَقصِدٌ حَسَنٌ، وله مَأْخَذُ مُستَحسَنٌ؛ لأنَّه يلزَمُ من البُدُوُّ الابتداءُ. الابتداء البُدُوُّ بلا خَفاءٍ، بخِلافِ عَكسِه؛ فإنَّه لا يلزَمُ من البُدُوِّ الابتداءُ.

لكنْ قد يُقالُ: إِنَّ في البُدُوِّ أيضاً في الجملةِ يُعتَبرُ معنى البَداءةِ، ويُؤيِّدُه ما في «القاموسِ» في مُعتَلِّ المادَّةِ: بَداوَةُ الشَّيءِ: أُوَّلُ ما يَبدُو منه (١٠). ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَمَا نَرَبْكَ اَتَبَعَكَ إِلَّا اللَّيْنَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِى ٱلرَّأْي ﴾ [هود: ٢٧]؛ فإنَّه قرأَه بلا همزِ: المكِّيُّ والمَدَنيُّ والشَّاميُّ والكوفِيُّ (١٠)، وإنَّما انفردَ بقراءةِ الهمزِ: أبو عَمرو البَصريُّ (١٠).

قالَ الجَعْبَرِيُّ (٤): وَجْهُ همزِ (بادِئ) أَنَّه اسمُ فاعلٍ من (بدأ) المهموزِ؛ أي: اتَّبعوك في اتَّبعوك في ظهرَ؛ أي: اتَّبعوك في ظاهرِ رأيهم دونَ باطنِهم، أو مُخَفَّفٌ من المهموزِ (٥٠).

مروان بن سراج كما في «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>١) «القاموس المحيط»، (مادة ب د و).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) زبَّان بن العلاء بن عمَّار بن العُريان، وقيل: العُريان بن العلاء بن عمار أحد القُرَّاء السبعة، وشيخُ القراءة والعربية، أوحد أهل زمانه، برز في الحروف، وفي النَّحو، وهو أحد التابعين، توفي سنة (١٥٤هـ)، «غاية النهاية في طبقات القراء» (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) برهان الدين، إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل، الجعبري الخليلي الشافعي، الإمام القارئ المجود، رحل في طلب العلم، وروى عن مئتي شيخاً، وصنف أكثر من مئة وخمسين تصنيفاً في الفقه والقراءات والحديث وأصول الفقه، وانتهت إليه مشيخة الحرم الخليلي، وتوفي سنة (٣٧٣ه)، عن ثمانين سنة «غاية النهاية» (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) قال: الإمام مكي بن أبي طالب: وحجة من همز أنه جعله من الابتداء؛ وتقديره أنهم قالوا لنوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم الأراذل في أول الأمر؛ أي: ما نراك في أول الأمر رأيٌ ظهر لهم لم يتعقبوه بنظر وتفكر، وحجة من لم يهمز أنه جعله من بدا يبدو إذا ظهر. «الكشف عن علل وجوه القرءات»، وينظر: «الحجة في القراءات» (٤/ ٣١٨).

وهو معنى قولِ الفرَّاءِ: إن شِئتَ قلَبْتَ فَخَفَّفتَ، وإن شِئتَ جعلتَه من (لَدَأتُ) فَحَقَّقتَ (١٠).

وهذانِ مُوافِقانِ ـ يعني في المعنى ـ لا يتضايفانِ، بل هما مُرادِفانِ.

ثمَّ قالَ الجَعْبَرِيُّ: واختيارُ الياءِ لعُمومِه؛ يعني للبَدءِ وغيرِه.

وبهذا يتبيَّنُ أنَّ (البُدُوَّ) بالواوِ أيضاً يتضَمَّنُ المعنيينِ، ويرتفعُ الشَّملُ بجَمعِ المبنيينِ، معَ جوازِ أن يُقالَ في روايةِ: (البُدُوِّ) بتشديدِ الواوِ أن يكونَ أصلُه واواً، وهو ظاهرٌ عندَ أربابِ الكمالِ، وأن يكونَ أصلُه همزةً، فخُفِّفت بالإبدالِ ثُمَّ كَمُلَ بإدغامِه الإعلالُ، فالبُدُوُّ أيضاً يجمعُ المعنيينِ، فلا يبقى ترجيحٌ لإحدى الحُسنيينِ.

ثم لا يخفى أنَّ الوَحْيَ لُغةً: هو الإعلامُ على طريقِ الإخفاءِ، وقيلَ: أصلُه التَّفهيمُ على وَجْهِ الجلاءِ(٢).

وشَرْعاً: هو الإعلامُ بالشَّرع، سواءٌ فيه الأصلُ والفَرعُ.

وقد يُطلَقُ ويُرادُ به اسمُ المفعولِ، فيصيرُ معناه: المُوحَى المَنقولُ، وهو الحكلامُ المُنزَلُ على النَّبيِّ عَيَّا وشَرَّفَ وعَظَّمَ وكَرَّمَ، ثمَّ بيانُ أنواعِ الوَحْيِ وكيفيَّاتِه لا يتمُّ إلا بالإطالةِ، فتركناهُ مخافةَ السَّامةِ والمَلالةِ(٣).

وأمَّا قولُ البُخارِيِّ بعدَما ذكرَ من التَّرجمةِ: (وقولُ الله)؛ فيتعيَّنُ رَفعُه بالابتداءِ على تقديرِ ثُبوتِه وتنوينِه على تقديرِ ثُبوتِه وتنوينِه فيكونُ عَطفاً على الجُملةِ؛ لأنَّها في محلِّ رفع في الجُملةِ.

<sup>(</sup>۱) «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «لسان العرب»، و«مفردات ألفاظ القرآن»، و«القاموس المحيط»، (مادة وحي). وقال في «الكليات» (ص ٧٧٣): كل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي.

<sup>(</sup>٣) ينظر: «مناهل العرفان» (١/ ٥٧)، و «مفردات ألفاظ القرآن» (ص ٨٥٨) وما بعدها.

وأمَّا على تقديرِ إضافتِه فيكونُ مجروراً بالعطفِ على المُضافِ إليه، وهو: (كيفَ)؛ فإنَّها في موضع خَفْض، ولا غُبارَ عليه، لكنْ لا بُدَّ من تقديرِ مُضافٍ آخرَ، كما يظهرُ لِمَن يتأمَّلُ في المعنى ويتدبَّر؛ أي: وبابُ معنى قولِ الله، أو بابُ ذِخْرِ قولِ الله، ولا يُقَدَّرُ هنا الكيفيَّةُ؛ إذ لا يُكيَّفُ كلامُ الله، على ما قالَه القاضي عياضٌ، وغيرُه من أربابِ الرِّياضِ.

ثمَّ اعلَمْ أَنَّ الكتابَ ك «كتابِ البُخارِيِّ» بمَنزِلةِ الجِنسِ، وهو جِنسُ عِلمِ الحديثِ مَثَلاً، كما لا يخفَى على الفُضَلاءِ، والبابُ بمنزلةِ النَّوعِ، وهو نوعُ علم من علومِ ذلك الجِنسِ<sup>(۱)</sup>، ك (بابِ فضلِ العلمِ وفضيلةِ العُلماءِ)، وقد يُعبَّرُ عن البابِ بالكِتابِ، إذا كانَ هناك فُصولُ الخِطابِ، ويُرادُ أَن يُعبَّرُ عنها بالأبوابِ، ك: كتابِ الإيمانِ، والصَّلاةِ، والزَّكاةِ، وفضائل القُرآنِ.

وحاصِلُه أنَّ (الكتاب) لاشتمالِه على الاستيعابِ مُشَبَّهُ بدارٍ مُحيطةٍ على بيوتٍ لها أبوابٌ؛ أي: مداخِلُ، ويُطلَقُ مجازاً على الأخشاب؛ لأنَّها حلَّت محلَّها في هذا البابِ، وممَّا يدلُّ على ما ذكرْنا أنَّ الكتابَ في الأصلِ مَصدَرٌ بمعنى المفعولِ، فمعناه: المَجموعُ، كمَا يشهَدُ له نُقولُ أربابِ العُقولِ.

ثم في كلّ بيتٍ من بيوتِ أربابِ الدُّنيا المُتنعِّمةِ نوعٌ من الأمتعةِ، وصِنفٌ من الأسبابِ المُنتفِعةِ، من المَآكل والمَشارِبِ وسائرِ الأطعِمَةِ، ومن الجواهرِ

<sup>(</sup>۱) هذا مما يطلق عليه علماء المنطق: الكليات الخمس، وهي الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض العام. فالجنس كالحيوانية، والنوع كالإنسانية، والفصل كالناطقية، في قولهم: الإنسان حيوان ناطق. ولا يريدون بالناطقية ما يفهمه عوام الناس من أنه النطق بالكلام، وإنما يريدون القوة المفكرة، وبالفصل قولهم: الناطق في تعريف الإنسان، والخاصة كالكتابة في قولهم: كاتب، والعرض العام: الضاحك. في قولهم: الإنسان حيوان ضاحك، ينظر: «الكليات» لأبي البقاء الكفوي، (ص ٦٢٨).

والدَّراهـم والدَّنانيـرِ وغيرِ ذلك من النَّفائـسِ المُخَزَّنةِ وجميعُها باتت مُتفنِّدةً مُتفَنَّنةً.

فكذلك أربابُ العلومِ الدِّينيَّةِ لهم أنواعٌ من الفُهومِ اللَّدُنيَّةِ، وكذلك أصحابُ الأحوالِ البَهيَّةِ، والكَراماتِ السَّنيَّةِ، لهم أنواعٌ من المقاماتِ العليَّةِ، والمُنازَلاتِ الرَّضيَّةِ، و ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وكلُّ طائفةٍ من كلِّ صِنفٍ مَذهَبَهم، و ﴿كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مُ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٢]، وبما أعطاهم الله من فضلِه مُستبشرون.

ومُجمَلُ الكلامِ: أنَّ المقصودَ من التَّبويبِ إنَّما هو وُقوعُ الأشياءِ على وجهِ التَّرتيبِ، ليَسهُلَ تحصيلُه على الطَّالبين من أربابِ التَّرغيبِ والتَّرهيبِ.

هذا، وإنِّي قد تفاءَلتُ في الإشارة إلى كتابة هذه الفاتحة أن يرزُقني الله سبحانَه في آخرِ عُمُري الخدمة على البقيّة، رجاءً لحُسنِ الخاتمة من فضلِه غيرَ عاملٍ بعدلِه، فإنَّ الإمامَ حُجَّة الإسلامِ مع جلالتِه في الحالِ والمَقامِ وَضَعَ «صحيحَ البُخارِيِّ» عند نَزْعِه على صَدْرِه، تبرُّكاً بما صَحَّ صُدورُه عن مِشكاةِ صَدْرِ النُّبوَّةِ، كما اقتضاه نورُه وظُهورُه، على صاحبِها أفضَلُ الصَّلواتِ، وأكمَلُ التَّحيَّاتِ، وسُبحانِ ربِّك ربِّ العِزَّةِ عمَّا يصفون، وسلامٌ على المُرسَلين، والحمدُ لله ربِّ العالمين (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في آخر النسخة الخطية «ق»: «حرَّرَه مُؤلِّفُه في أوائلِ شعبانَ جعلَه الله موصولًا برمضانَ على وجهِ الغُفرانِ والرِّضوانِ عامَ سبعِ بعدَ الألفِ من هجرةِ نبيِّ آخرِ الزَّمانِ».



سالفريض البركة عن موسيد البركة في الصلوة من المكاف في المنافعيين البركة عن موسيد البركة في الصلوة من المكاف في المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية المن

#### المكتبة السليمانية (س)

يامين من الإيان توكناب الفارن ان البن يؤيمان اوليانيا الموية من الإيان الموية المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة المؤينة

والا حب حد أمان قدائلات في الاطارة المن كامة حدة النا هذا كثير و قط الاستهادة المن وحد النا والمناجة و المنوود المن المنوود المنوود المن المنوود النا والمنوود النا والمنوود النا والمنوود المنوود النا والمنوود المنوود لمنوود ا

امين ما معين نتي المساول المساول الميراد من مديد الميراد المساول الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد الميراد المي

مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق)

المكتبة الأحمدية (أ)

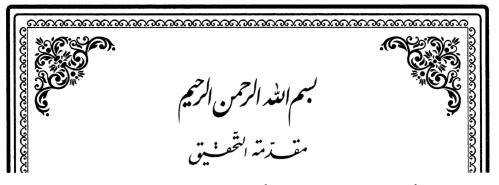

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسَّلامُ على سيدنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِهِ أَجمعينَ، وبعدُ:

فهذا جوابٌ مُختصرٌ جادتْ به يراعةُ الإمامِ عليِّ القارِيْ رَحِمهُ اللهُ تعالى في إعرابِ كلمة (أول) مِنْ حَدِيثِ البَراءِ رضيَ اللهُ عنه المرويِّ في "صحيح البخاري" بلفظ فيه: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان أولَ ما قدم المدينة نزلَ على أجدادِه...»، تعرَّضَ فيه لإعرابِ الكَلِمةِ وتوجِيهها حسبَ إعرابِ الإمامِ الزركشيِّ رحمه الله وما اعتُرضَ عليه، وبيانِ أرجحيةِ مخالفيهِ منَ المعْرِبِينَ عمّا ذَهَبَ إلَيهِ، وبيانِ ما يترَتبُ على هذينِ الإعرابَينِ مِنْ جِهةِ المعنى، وكما قالَ علماءُ العربيّةِ: (الإعرابُ فَرعُ المَعْنى)، في إيجازٍ دونَ تَطْويلٍ أو إطنابٍ، فكانَ في هذهِ الكُليماتِ شَذَراتٌ وفَوائدُ لا يُخلي منها الإمامُ القارِيْ ما يَكْتُبُ بهِ ويُجِيْبُ.

هذا، وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذه الرسالةِ على ثلاثِ نسخِ خطِّية: النسخة الأحمدية ورمزها «أ»، والنسخة السليمانية ورمزها «س»، ونسخة قيصري رشيد أفندي ورمزها «ق».

أسالُ اللهُ تعالى أنْ يتقبَّلَ هذا العملَ، ويَجْعَلهُ ذُخراً لي عِندَ اللِّقاءِ، ويجزِيَ الإمامَ القارِيْ عن العِلم وأهْلهِ خَيرَ الجَزاءِ.

والحَمدُ للهِ الَّذِي بنِعمَتهِ تتِمُّ الصَّالحاتُ.

الحمدُ اللهِ، سألني بعضُ الكُبراءِ عن حديثِ البَرَاءِ، في بابِ (الصَّلاةُ من الإيمانِ) في «كتابِ البخاريِّ»: أنَّ النَّبيَّ عَيَّا كَانَ أوَّلَ ما قدمَ المدينةَ نزلَ على أجدادِه (۱٬۰۰۰ إلخ. حيث اتَّفقُ الشُّرَّاحُ وأربابُ الحواشي على نصبِ (أوَّلَ)، واختلفوا في وجهِه المقوَّلِ؛ فقال الزَّرْكَشيُّ: نصبُه على أنَّه خبرُ كان (۱٬۰۰۰ وأنكرَ عليه البِرْمَاويُّ (۱٬۰۰۰ والقَسْطَلَّانيُّ: بأنَّ هذا وهَمُ لا يميلُ إليه فَهِمُ (۱٬۰۰۰ بل هو منصوبٌ على الظَّرفيَّةِ، وإنَّ خبر كان قولُه: (نزلَ) من الجملةِ الفعليَّةِ في محلِّ النَّصبِ، بحسبِ اقتضاءِ العربيَّةِ. وكتبَ السَّائلُ، وهو صاحبُ الفضائلِ: أقولُ الوَهَمُ منهما، كما لا يخفى.

لا خفاءَ عند أربابِ الصَّفاءِ، أنَّ نصبَ (أوَّلَ) على الخبريَّةِ هو المتبادَرُ إلى الخواطرِ الذِّهنيَّةِ، لكنَّه بالنَّظرِ إلى الإفادةِ الحُكميَّةِ في المقدِّماتِ الوَهْميَّةِ؛ إذ ليس

فأقولُ:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠) عنِ البَراءِ بنِ عاذِبِ رضيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبِيُ عَلَيْ كَانَ أَوَّلُ ما قَدِمَ المَدِينةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدادِهِ، أو قالَ أَخُوالِهِ مِنْ الأَنْصارِ، وأنَّه صَلَّى قِبَلَ بَيتِ المقدِسِ سِتَّةَ عَشرَ شَهراً أو سَبْعةَ عَشَر شَهراً أو سَبْعةَ عَشر شَهراً وكانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وأنَّه صَلَّى أوَّلَ صَلاةٍ صَلاها صَلاةَ العَصرِ، وصَلَّى مَعهُ قَومٌ فَخَرَجَ رَجلٌ ممَّن صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وهُمْ راكِعُونَ؛ فقالَ أشْهدُ باللهِ لَقَدْ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَبلَ مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وهُمْ راكِعُونَ؛ فقالَ أشْهدُ باللهِ لَقَدْ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَبلَ مَعَنَّ فَدَارُوا كَما هُم قِبلَ البَيتِ، وكانتِ اليَهودُ قَدْ أَعْجَبَهُم إذْ كانَ يُصَلي قِبَلَ بَيتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَبلَ مَكَّةَ فدارُوا كما هُم قِبلَ البَيتِ، وكانتِ اليَهودُ قَدْ أَعْجَبَهُم إذْ كانَ يُصَلي قِبَلَ بَيتِ المَقدِسِ وأَهْلِ الكِتابِ، فلمَّا ولَّى وَجْهَهُ قِبَلَ البَيتِ أَنْكُرُوا ذَلِكَ، قالَ زهيرٌ: حَدَّثنا أبو إسْحاقَ عَنِ البراءِ في حَدِيثِهِ هذا أَنَّهُ ماتَ عَلَى القِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تحوَّلَ رِجالٌ وقُتِلوا، فَلَمْ نَدْرِ ما نَقُولُ فَيْهِمْ، فأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمُعَاكَانَ أَللَهُ لِيُعَانِي عَلَى الْمَدِيرِ عَلَى الْعَدِيرِ عَلَى الْعَبْعِمْ فَا فَنْ لَكُونَ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلْقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلْقُولُ فَيْهِمْ، فأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمُعَاكَانَ أَللهُ عِلَيْ الْمُؤْلِ الْهُ الْمُؤْلِ الْعَلَى الْمُؤْلِ اللهِ الْعَلْمَ الْعَلْقُ الْعَلْمَ اللهُ الْعَلْقُ اللهُ الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَولُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّ

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» للزركشي (۱/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) أبو عبدِ اللهِ، مُحمّدُ بنُ موسى النعيميُّ العسقلانيُّ، ثمُّ المصريُّ، شَمسُ الدينِ الشَّافعيُّ، فقيهٌ مشاركٌ مصنفٌ، درّسَ وأفتى وبرَعَ في الفتوى، ولهُ شرحُ صحيح البخاري سمَّاهُ: «اللامع الصبيح»، (ت ٨٣٧هـ) في القدسِ الشريفِ. «الضَّوءُ اللَّامِعُ» للسخاوي (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنْظَر: «إرشاد الساري» (١/ ١٢٥)، و«اللامع الصبيح» (١/ ٢٤٠).

المَرامُ في هذا المقامِ كونُه ﷺ أوَّلَ ما قدمَ مدينةَ الإسلامِ، ولو تمحَّلنا وقوَّلْنا أنَّ (ما) بمعنى (من) في مرتبةِ العامِّ؛ لأنَّ المقدَّرَ من الكلامِ: أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في حالِ قدومِه ووقتِ نزولِه في المدينةِ السَّكينةِ، كان نازلاً على أجدادِه؛ رِعايةً لصِلةِ الرَّحِمِ الكائنينِ في بلادِه، وهذا الجوابُ على طريقِ التَّلويحِ.

وأمَّا الإطنابُ على سبيلِ التَّوضيحِ، فبيانُه: أنَّ (أوَّلَ) إذا كان منصوباً على الخبريَّةِ، والسمُه الضَّميرُ الرَّاجعُ إلى الحضرةِ المصطفويَّةِ، وحملنا (ما) على المصدريَّةِ، يصيرُ التَّقديرُ: كان النَّبيُّ ﷺ صاحبُ السَّكينةِ أوَّلَ قدومِه المدينةَ.

ولا يخفى عدمُ صحَّةِ الحملِ بين المحكومِ والمحكومِ عليه اللَّذينِ هما قبلَ دخولِ (كان) كانا مبتدأً وخبراً، ومسنَداً ومسنَداً إليه.

وإن حملْنا (ما) على أنَّها موصولةٌ، فهي في الأكثرِ لغيرِ ذوي العقولِ معمولةٌ.

ولو تمحَّلنا وقلنا: إنَّها بمعنى (من) كما هي في بعضِ الكتبِ منقولةٌ، صحَّ الحكمُ والحملُ، وأفادَ الإسنادُ، إلَّا إنَّه على خلافِ المرادِ؛ حيث يُفيدُ أنَّه ﷺ كان أوَّلَ مَن قدمَ المدينة، والحالُ أنَّ القادمينَ كثيرونَ من الصَّحابةِ المهاجرينَ قبله في تلك البُقعةِ السَّكينةِ، فإذا كان الأمرُ كذلك، فتعيَّن كونُ (أوَّلَ) منصوباً على الظَّرفيَّةِ، وتبيَّنَ جعلُ (ما) للمصدريَّةِ على وفقِ القواعدِ العربيَّةِ، وظهرَ وَهَمُ الزَّرْكَشيِّ، وأمَّا وَهَمُ غيرِه، فلا يظهرُ وجهُه، كما لا يخفى، ثم رأيتُ الدَّمَامينيَّ أيضاً تبعَهما(۱).

واللهُ أعلمُ بحقيقةِ الوجهينِ، وحقيقةِ أمرِهما، كتبَه أفقرُ عبادِ اللهِ البارِي: على بنُ سلطانِ محمَّدِ القارِي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصابيح الجامع» للدماميني (۱/ ۲۳۱).

الحمدُ اللهِ. لا يخفى على الضَّميرِ المنيرِ، والقلبِ المستنيرِ، أنَّ خُلاصةَ الرِّسالةِ المرسلةِ في تحقيقِ هذه المسألةِ، هو: أنَّ قولَ الزَّرْكَشيِّ بنصبِ (أوَّلَ) كلامٌ، مع أنَّه ليس له نفعٌ تامٌّ.

ثم قولُه: خبرُ كان (نـزل)؛ مبتدأٌ وخبـرٌ، كلامٌ مُنحَلٌ، وهذا تأويلٌ بعيدٌ عن الفَهـم، ليرتفعَ عـن الزَّرْكشيِّ ما يتوجَّه إليه من الوهم، ولكمالِ بعدِه لـم يمِلْ إليه فَهـمُ أكابـرِ العلماءِ وفحولِ الفضلاءِ، على أنَّه ليس فيه ما يوجبُ الوهـمَ للعارفينَ بالعبارةِ والإشارةِ، والبالغينَ مرتبةَ الفصاحةِ والبلاغة؛ لمَا تقرَّرَ في قاعدةٍ عليها الاعتمادُ، من: أنَّ المرادَ لا يدفعُ الإيـرادَ، وإنَّما يصحُّ نسبةُ الوهم إلى جنابِهم لو وُجد خَلَلٌ في خِلالِ إعرابِهـم، مع أنَّه يكفي لهم مَخلصاً وحُجَّةً صِحَّةُ أنْ يُقالَ: عبارةُ الزَّركشيِّ مُوهمةٌ، ثم تزيينُ العبارةِ بدُونِ تحسينِ الإشارةِ، يُشبِه تلبسَ الأغنياءِ.

وإنَّما كتبتُ هذا الجوابَ؛ تعظيماً لذلك الجَنابِ، وإلَّا فالدَّخيلُ في هذا البابِ لا يصلحُ للخطابِ، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ. كتبَه أيضاً عفى عنه.



مكتبة الجامعة الإسلامية (ج)

عاد برادة مندمن جملها هر فكلانفال سويرة واهلة والايبتنائا بها مندس جمال لسيف هارت بها توكلا بن شيطا دلوان قارنا إنشاقه ترمنا ولما لشيخ فاستماذ و ومركز دستماذة بكرية متبركاها فهلاالسعدة كرتي عليدج ان شاء الانتكاكا يجوز لداذا ابندا من معذالسعدة ال شترها مهز السده ومن معهد بي بغيلة لك راغ الشفه أن نصل أخراه خال إدالان تأبينس إينهم أبالسرار لاينالك بنائة مضاول دفرة الاجراع متنالف المساحد لمشتقى وحذاكل فبأعوان تاز باجازة عندع ما بظ احدبات كفاخته خاص محال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المشاذ العطالية المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة منذا المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا وفين ويبلدها ويتمام المعيوان آكن تلدون اندماس فحاوا الاسور بها ويتنزر في النائها فهويطا بن منعام بأن تتما خطأ فلتراكنا وعلم المام ارمغاف أنسأ ال م. يَحَالَمُ الْمَعْدِيمِ مِنْهُمْ الْمَكُولِ الْبُسِيلِ مِنْ الْمَدِينَاءَ وَهُومِ وَالْلَاجِيدَاتُومُ الْمَل ساقط عن يَنَالاصِيّار فَحَالِ مِنْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَّةِ ا ساقط عن يَنَالاصِيّار فَحَالِ مِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَ ميث قالد الأغن تزلنا الفكروانا لركما فظون وبإعبان عليا اصان والدام ان الديس المفالات على إسكالمائة سنة منجة ولجادينها فانغ بسرك الانفهاف واعمض يعين المتعتساف وأنفل المهاقال ولانتظالهن فالديتامل امغ عن إيهره يضانه فالاعلاحداه يفق بقوانا مالمنظ الهاق له تقال هذا الدين المساح من الإصداء لا يحل الدن والمدالة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساح

المسالج والرجيد لماسالعل العظيم والصلوة مالتنياع ملينيه ويهماد م مبيبه وخليارا لفي معلاد وحد العابين فالديت المقيم فيم الفريسية ويهمال والمعالية سلطان عد المتارة المعارج المعارج الم نافعة للنساك فهمغة فضبلة كاستياك فعدقال تتعاقا تاكن كمنز هبون الله فائيمونى بيجبيكم اللة وقادكان على الصلوة لحاسلهم من حبّد. والسلام طالسة الاستالدانا فام من معالمل والدخلية موالانهمة الوائاسة واستالعيندين وهوفعال نزهر وصندهليل لمام لوالا ان الثية على منى العربهم بالتولي عند كلمسلة

الدلائل الله تعييم كا في المها و المهاد و المهاد و في العيد و المهاد و في العراق المهاد و المهاد المهاد المهاد و المهاد المهاد في المهاد و المهاد المهاد و المهاد و المهاد و المهاد و المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد و المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد ا

## المكتبة السليمانية (س)



A single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the

مكتبة فيض الله (ف)

المكتبة الأحمدية (أ)



الحمدُ اللهِ، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِ المرسَلين محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِه أجمعين.

وبعدُ: فهذهِ رسالةُ «معرفةُ النسَّاك في معرفةِ فضيلةِ الاستياكِ»، وهي لطيفةٌ مختصرةٌ في فضلِ السواك، جمعها العلامةُ القارِي ـ رحمه الله تعالى ـ من المصادرِ الحديثيَّة، ممَّا وردَ في فضل السِّواك: سنة، أو واجب، أو مطهرة.

ومعلوم أنَّ بعضَ هذه الأحاديث ضعيفٌ تكلَّم العلماءُ فيه، أو هو منكرٌ، أو موضوع، فنقلَ المصنفُ ما وردَ من أقوالِ الأئمةِ فيها، في بيانِ حالها، ولكنَّه اعتمدَ فيما ذكرهُ على مَنْ سبقهُ مِنَ العلماء أمثال: ابن الملقّن في «البدر المنير»، أو ابن حَجر في «التلخيص الحبير».

وها نحن اليوم ننشر هذه الرسالة اللطيفة معتمدين على أربع نسخ خطّية وهي: نسخة السليمانية ورمزها «س»، وفيض الله ورمزها «ف»، والأحمدية ورمزها «أ»، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «ج».

وحاولنا إثباتَ النصِّ الأقربِ إلى الصواب، فقد وقع في النُّسخ بعضُ التصحيفات والتحريفات الظاهرة، فأثبتنا ما كانَ منها صواباً مستعينينَ على المصادر في النصِّ المنقولِ عن ابن القيم.

نرجو مِنَ اللهِ حُسْنَ القَبولِ، وأنْ يغفِرَ الزللَ والذنوب، إنَّه تعالى سميعٌ مُجيبٌ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.



الحمدُ للهِ العَليِّ العظيمِ، والصَّلاةُ والتَّسليمُ على نَبيِّه ورسولِه وحَبيبِه وخَليلِه الفَخِيمِ، وعلى آلِه وصَحبِه التَّابعينَ لَه في الدِّينِ القَوِيمِ.

أَمَّا بِعَدُ: فيقولُ أفقرُ عَبِيدِ رَبِّه البارِي، عليُّ بنُ سُلطانِ محمَّدِ القارِي: إنَّ هَذه رِسالةٌ نافعةٌ للنُّسَاكِ، في معرِفةِ فضيلةِ الاسْتِياكِ؛ فقد قالَ تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تَكُمُ اللهَ كُنتُمْ تَكُمُ اللهَ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقد كانَ عليهِ السَّلامُ، مِن محبَّتِه في السِّواكِ على الدَّوامِ: أن يسْتَاكَ إذا قامَ مِن نومِ اللَّيلِ (١)، وإذا دَخَلَ بيتَه (٢)، وإذا توضَّاً (٣)، وإذا صلَّى (١)، واسْتَاكَ عنْدَ موتِه وهو في حَالِ نَزْعِه (٥).

# وعنه عليه السَّلامُ: «لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لأَمَرتُهم بالسِّواكِ عنْدَ كلِّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٥)، وأبو داود (٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢)، وابن ماجه (٢٨٦)، وأحمد (٢٣٢٤٢) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٣)، وأبو داود (٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٧)، وابن ماجه (٢٩٠)، وأحمد (٢٤٧٩٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٥٦٩)، ومسلم (٧٦٣)، وأبو داود (٥٨) و (١٣٥٣)، والنسائي (٣/ ٢٣٧) وأحمد (٣٥٤١)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٨٩٠)، ومسلم (٢٤٤٣)، وأحمد (٢٥٦٤٠) من حديث عائشة.

صلاقٍ». رواه مالك، وأحمدُ، والشَّيخانِ، والتِّرمِذِيُّ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجه، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه(١).

ورواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسَائيُّ، عن زيدِ بنِ خالدٍ رضي الله عنه (٢).

وفي روايةٍ لأحمد، والتِّرمِذِيِّ، والضِّياءِ، عن زيدِ بنِ خالدِ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه بزيادةِ: «ولَأَخَّرتُ العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيل<sup>»(٣)</sup>.

وفي روايةٍ لمالك، والشَّافعيِّ، والبَيْهَقيِّ، عن أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «لولا أَنْ أَشُوَّ على أُمَّتِي لَأَمرتُهم بالسِّواكِ معَ كلِّ وُضوءٍ»(١٠).

وفي روايةٍ لأحمدَ، والنَّسَائيِّ، عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه بلَفظِ: «لولا أنْ أشُقَ على أُمَّتِي لَأَمرتُهم عنْدَ كلِّ صلاةٍ بوُضوءٍ، ومعَ كلِّ وُضوءٍ بسِواكٍ (٥٠)».

ورواه الحاكمُ عن العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ رضي الله عنه: «لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي، لَفَرضْتُ عليهم السِّواكَ عنْدَ كلِّ صلاةٍ كما فرَضْتُ عليهم الوُضوءَ»(٦).

ورواه الحاكمُ والبَيْهَقيُّ عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: «لولا أنْ أشُتَّ على

(۱) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ٦٦)، وأحمد (٧٣٣٩)، والبخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والترمذي (٢٢)، والنسائي (١/ ١٢)، وابن ماجه (٢٨٧).

(٢) رواه أحمد (١٧٠٤٨)، وأبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٢٩)، وإسناده صحيح.

(٣) رواها أحمد (١٧٠٣٢)، والترمذي (٢٣)، وأبو داود (٤٧)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه. قلت: لكن في إسناده محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، وتفرد بهذه الزيادة.

- (٤) رواه مالك في «الموطأ» (١/ ٦٦)، والشافعي في «الأم» (١/ ٣٨)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٧٥).
- (٥) في «ف»: «بالسواك». والحديث رواه أحمد (١٥ ٧٥)، والنسائي في «الكبري» (٣٠٢٧)، وإسناده حسن.
- (٦) رواه الحاكم (١/ ٢٤٥)، وأحمد (١٨٣٥). وإسناده ضعيف، فيه أبو علي الصيقل، وهو مجهول. وانظر: «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ص ٦٠)، و«البدر المنير» (٢/ ٤٠).

أُمَّتِي لَفَرضْتُ عليهم السِّواكَ معَ الوُضوءِ، ولَأَخَّرتُ صلاةَ العِشاءِ الآخِرَةِ إلى نصفِ اللَّيل»(١).

ورواه سعيدُ بنُ منصورٍ عن مَكحولٍ مرسَلاً: «لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمرتُهم بالسِّواكِ والطِّيبِ عنْدَ كلِّ صلاةٍ»(٢).

ورواه أبو نُعيمٍ في «كتابِ السِّواكِ» عن ابنِ عُمرَ (٣) رضيَ اللهُ عنهما: «لولا أَنْ أَشُـتَّ على أُمَّتِي لَأَمرتُهم أَن يَسْتَاكوا بالأسحارِ».

وقد وردَ: «السِّواكُ مَطْهَرَةُ للفَمِ، مَرضَاةٌ للرَّبِّ». رواه أحمدُ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجَه عن وابنُ حبَّانَ، والحاكمُ، والبَيْهَقيُّ، عن عائشة (١٤) رضي الله عنها. وابنُ ماجَه عن أبي بكر الشَّافعيِّ (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم (۱/ ٢٤٥)، والبيهقي (۱/ ٥٨). وقال الحاكم: ولم يخرجا لفظ الفرض فيه، وهو صحيح على شرطهما جميعاً، وليس له علة، وله شاهد. اه. وانظر: «مسند أحمد» (٩٥٩١)، عن أبي هريرة، وبلفظ: «ثلث الليل أو نصف الليل». وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) انظر: «كنز العمال» (٩/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ: «ابن عُمر»، وقد أورده السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٢٧٨)، والمتقي الهندي في «كنز العمال» (٩/ ٣١٦)، ونسباه إلى أبي نعيم في «السواك»، والمتقي الهندي في «كنز العمال» (٩/ ٣١٦)، ونسباه إلى أبي نعيم في «الكامل» وجعلاه من حديث عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر. ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٨٩)، من حديث عبد الله بن عمرو. وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٤٢٠٣)، والنسائي (١/ ١٠)، وفي «الكبرى» (٤)، وابن حبان (١٠٦٧)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٥٤)، وأحمد في «مسنده» (٢٤٢٠٣)، وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث (١/ ٥٤٨)، وهو حديث صحيح ولم أقف عليه عند الحاكم، انظر: «البدر المنير» (١/ ٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه (٢٨٩) وإسناده ضعيف، فيه علي بن يزيد الألهاني.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ: «الشافعي»، وصوابه: «الصديق». وهو عند أحمد (٧)، وإسناده ضعيف لانقطاعه بين والد ابن أبي عتيق وأبي بكر.

ورواه الطَّبَرانيُّ في «الأُوسطِ» عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، بزيادةِ: «ومَجْلَةٌ للبَصَر»(١).

ورواه في «الكبيرِ» عنه بلفظِ: «السِّواكُ يُطيِّبُ الفَمَ، ويُرضِي الرَّبَّ». وإسناده حَسَنُ (٢).

وروى أبو نُعيم عن رافع بنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «السِّواكُ واجبٌ، وغُسْلُ الجُمُعةِ واجبُّ»(٣).

وفي روايةٍ لأبي نُعيمٍ عن عبدِ اللهِ بنِ جَرَادٍ رضي الله عنه: «السِّواكُ من الفِطْرةِ»(٤).

وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: «السِّواكُ يزيدُ الرَّجُلَ فَصاحةً». رواه الموصلِيُّ والعُقَيليُّ، وابنُ عَدِيِّ، والخطيبُ في «الجامع»(٥).

(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٤٩٦)، وإسناده ضعيف لانقطاعه بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس، وفيه جويبر ضعيف، وبحر السقاء ضعيف أيضاً.

(٢) رواه الطبراني في «الكبير» (١٢٢١٥).

(٣) رواه أبو نعيم فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٣٠ - ٣١) عن عبد الله بن عمرو بن طلحة ورافع بن خديج. ورواه أبو يعلى فيما ذكر البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (٢/ ٢٧٧) عن عبد الله بن عمرو بن طلحة ورافع بن خديج. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٣٤٣): رواه أبو نعيم وإسناده واه.

(٤) أورده ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/ ٥)، والمتقي في «كنز العمال» (٩/ ٣١٠).

(٥) رواه أبو يعلى الموصلي في «معجمه» (٦٦)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٥٦). وابن عدي في «الكامل» (٨/ ٩٨) والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٧٠٥)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (٩٥٨). وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣٣٦): هذا حديث لا أصل له. اه. ونقل الفتني في «الموضوعات» (ص ٣٠)، والملا علي في «الأسرار المرفوعة» (ص ٢١٩) عن الصنعاني قوله: وَضْعُه ظاهر. اه.

وعنه أيضاً: «السِّواكُ سُنَّةُ، فاسْتَاكُوا أيَّ وقتٍ شِئتُم». رواه الدَّيْلَميُّ في «مسندِ الفِردَوس»(۱).

وفي روايةٍ له عن عائشة رضي الله عنه: «السّواكُ شِفاءٌ من كلِّ داءٍ إلا السَّامَ؛ والسَّامُ الموتُ»(٢).

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «أكثرتُ عليكم في السِّواكِ». رواه أحمدُ، والبخاريُّ، والنَّسَائيُّ (٣).

وفي «مسندِ أحمدَ» عن التَّيْميِّ (٤) قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السِّواكِ فقال: ما زالَ النَّبيُّ عَيِّلًا يأمُرنا به حتى خَشِينا أَنْ يَنْزلَ عليه فيه (٥).

وفي لفظٍ: «لقد أُمرتُ بالسِّواكِ حتى خَشِيتُ أَنْ يَنزلَ عَلَيَّ به وَحْيٌ »<sup>(۱)</sup>. وفي لفظٍ: «حتى خَشِيتُ أن يُكتبَ عَلَيَّ »<sup>(۷)</sup>.

وعن ابن عبَّاسِ (٨) رضي الله عنه: «عَشْرةٌ من الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ،

<sup>(</sup>١) أورده في «كنز العمال» (٩/ ٣١١) ونسبه للديلمي. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٤٩) وذكر أنه تفرد به فرقد السبخي، وهو ضعيف له مناكير.

<sup>(</sup>٢) انظر: «كنز العمال» (٢/ ١٦٤). ولم أقف عليه في «مسند الفردوس».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٥٩)، والبخاري (٨٨٨)، والنسائي (١/ ١١)، وفي «الكبري» (٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وصوابه: «التميمي». كما في مصادر تخريجه.

<sup>(</sup>٥) رواه الطيالسي (٢٨٦٢) ومن طريقه: أبو نعيم في «الطب» (٢١١)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٥٧)، والضياء في «المختارة» (٤٨٢). ورجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو يعلى (٢٣٣٠)، وأحمد (٢٨٩٣)، وفي إسناده شريك النخعي، وهو ضعيف. ورواه أيضاً أحمد (٢١٢٥) بلفظ: «أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل علي فيه قرآن»، وإسناده ضعيف للعلة السابقة.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد (١٦٠٠٧) من حديث واثلة بن الأسقع. وإسناده ضعيف، فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ: «وعن ابن عباس». ولعله سبق قلم، فإن متن الحديث هو لعائشة رضي الله عنها =

وإعفاء، اللّحية، والسّواكُ...» الحديثُ. رواه أحمدُ، ومسلمٌ، والأربعةُ، عن عائشة رضي اللهُ عنها (١).

وعن أبي أيُّوبَ رضي الله عنه: «أربعٌ من سُنَنِ المُرسَلينَ: الحياءُ، والتَّعطُّرُ، والنِّكاحُ، والسِّواكُ». رواه أحمدُ، والتِّرمِذِيُّ، والبَيهَقيُّ (٢).

وعن عائشة رضي الله عنها: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك». رواه ابن زُنْجُوَيْهِ، والحارثُ في «مسندِه»، وأبو يَعْلَى، والحاكم (٣).

ورواه الدَّيْلَميُّ عن أبي هُرَيرةَ (٤).

- (٣) رواه أحمد (٢٦٣٤٠)، والحارث (١٦٠) (زوائد)، وأبو يعلى (٤٧٣٨)، والحاكم (١/ ١٤٥ \_ ١٤٦ )، والبيهقي (١/ ٣٨). وهو حديث ضعيف، وفي إسناد أحمد والحاكم: محمد بن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الزهري، ومع ذلك صححه الحاكم على شرط مسلم، وفي إسناد أبي يعلى: معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف جداً، وفي إسناد الحارث بن أبي أسامة: الواقدي وهو متروك. وأما البيهقي فقد أخرجه من كل هذه الطرق.
- (٤) أورده في «كنز العمال» (٩/ ٣١٣)، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ١٧)، وفي إسناده مسلمة بن على الخشني الشامي، وهو متروك منكر الحديث.

<sup>=</sup> كما سيذكر المصنف في تخريجه، وأما ابن عباس، فليس له هذا المتن، وإنما له: (في السواك عشر خصال: مرضاة للرب...)، وهو عند الدارقطني (١٦٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۹۰۱)، ومسلم (۲۲۱)، وأبو داود (۵۳)، والترمذي (۲۹۲۱)، والنسائي في «الكبرى» (۲۹۳)، وابن ماجه (۲۹۳)، وهو حديث صحيح، وفي إسناده مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد انفرد برفعه، والصواب وقفه. انظر: «التلخيص الحبير» (۱/ ۷۷)، و «العلل» للدارقطني (٥/ ۲٤).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۳۵۸۱)، والترمذي (۱۰۸۰)، والبيهقي في «الشعب» (۲۷۱۹). وقال الترمذي: حسن غريب. اه. قلت: وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومكحول روايته عن أبي أيوب مرسلة، قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۱/ ۲۲۹): وينكر على الترمذي تحسينه لهذا الحديث.

وأمَّا ما نَقَلَ ابنُ عبدِ البَرِّ في «التَّمهيدِ» عن ابن مَعِينٍ: أَنَّه حديثُ باطلٌ (۱)؛ فقد قالَ السَّخَاويُّ: هو بالنِّسبةِ لِمَا وقعَ له من طرقِه، انتهى (۱).

وفي روايةٍ: «بلا سِواكٍ» (٣). ولفظُ أحمدَ والحاكمِ في «مستدركِه» عن عائشةَ: «فَضْلُ الصلاة بالسِّواكِ على الصَّلاةِ بغيرِ السِّواكِ سَبعينَ (٤) ضِعْفاً».

وقالَ ابنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ (٥)، مِن أَمَاثِلِ عُلماءِ الحَنْبليَّةِ: إِنْ هذا الحديثَ لم يَرِدْ في الصِّحاحِ ولا في الكتبِ السِّتَّةِ، ولكنْ رواه الإمامُ أحمدُ، وابنُ خُزيمةَ والحاكمُ في «صحيحَيهما»، والبَزَّارُ في «مسندِه» (١٠). وقال البَيْهَقيُّ: إسنادُه غيرُ قويِّ (٧)؛ وذلك أنَّ مَدَارَه على محمدِ بنِ إسحاقَ عن الزُّهْريِّ، ولم يُصرِّحْ بسَماعِه منه؛ بل قال: ذَكرَ النُّهْريُّ عن عُرُوةَ عن عائشةَ قالت: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «فَضْلُ الصَّلاةِ التي يُستاكُ لها الزُّهْريُّ عن عُرُوةَ عن عائشةَ قالت: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «فَضْلُ الصَّلاةِ التي يُستاكُ لها على الصَّلاةِ التي لا يُستاكُ لها سَبعينَ ضِعْفاً». هكذا رواه ابنُ خُزيمةَ في «صحيحِه»، إلَّا أَنَّه قال: إِنْ صحَّ الخبرُ. قالَ: وإنَّما استثنيتُ صِحَّةَ هذا الخبرِ؛ لأنِّي خائفُ أَنْ يكونَ محمدُ بنُ إسحاقَ لم يسمعُ هذا الحديثَ من الزُّهْريِّ وإنَّما دلَّسه عنه (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم \_ كما في «البدر المنير» (٢/ ١٧) \_ من طريق الحميدي عن سفيان عن منصور عن الزهري عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ: (بلا سواك). وقال: وهذه الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات.

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «سواك بسبعين».

<sup>(</sup>٥) قاله ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٩ ـ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد (٢٦٣٤٠)، وابن خزيمة (١٣٧)، والحاكم (١/ ١٤٥ \_١٤٦)، والبزاز (٥٠١)، والبيهقي في «السنن» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۷) «سنن البيهقي» (۱/ ۳۸).

<sup>(</sup>۸) «صحیح ابن خزیمة» (۱/ ۷۱).

وقد قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ، قال أَبُوه في: إذا (١) قال ابنُ إسحاقَ، (وَذَكَرَ فلانٌ): فلم يسمعُه. فقد أخرجَه الحاكمُ في «صحيحِه»، وقالَ: هو صحيحٌ على شرطِ مسلم ولم يصنع الحاكمُ شيئاً؛ فإنَّ مسلماً لم يروِه في كتابِه بهذا الإسناد حديثاً واحداً ولا احتجَ (٢) بابنِ إسحاقَ، وإنَّما أُخرجَ له في المتابَعاتِ والشَّواهدِ، وإمَّا أَنْ يكونَ ذِكْرَ ابنِ إسحاقَ عن الزُّهْريِّ من شرطِ مسلمٍ فلا، وهذا وأمثالُه هو الذي شَانَ كِتابَه ووَضَعَه، وجَعَلَ تصحيحَه دونَ تصحيحِ غيرِه. قال البَيهَقيُّ: هذا الحديثُ أَحدُ ما يُخافُ أَنْ يكونَ من تَذْلِيساتِ محمدِ بنِ إسحاقَ، وأنَّه لم يسمعْه من الزُّهْريِّ (٣).

ورواه البَيهَ قيُّ من طريقِ مُعاوية بنِ يحيى الصَّدَفيِّ (٤) عن الزُّهْريِّ، ومُعاويةُ هـنا النَّهْريِّ، ومُعاويةُ هـنا ليس بقويٍّ. وقالَ في «شُعَبِ الإيمانِ»: تَفَرَّدَ بـه مُعاويةُ بنُ يحيى. ويُقالُ: إنَّ ابـنَ إسـحاقَ أَخَذَه منه. وقال: ويُروى نحوُه عن عُرْوَة، وعـن عَمْرَة عن عائشة، وكِلَاهما ضعيفُ (٥).

ورواه من حديثِ الوَاقِدِيِّ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي يحيى الأَسْلَميُّ، عن أبي الأَسْواكِ أبي الأَسْودِ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ عَلَيْهُ قال: «ركعتانِ بعدَ السِّواكِ أبي الأُسْودِ، عن عُرْوَةَ، عن عائشة قبلَ السِّواكِ». ولكنَّ الوَاقِديَّ لا يُحتجُّ به (٢).

<sup>(</sup>١) في النسخ: «في ذا». والمثبت من «المنار المنيف».

<sup>(</sup>٢) في النسخ عدا «ف»: «بهذه الأسماء وحدثنا واحداً ولا اجتمع». والمثبت من «ف» وهو الموافق لما في «المنار المنيف».

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «الصيرفي»، والتصويب من «شعب الإيمان» (٥٥٢).

<sup>(</sup>٥) «سنن البيهقي» (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٦) «سنن البيهقي» (١/ ٣٨).

ورواه من حديث حمَّادِ بن قِيرَاطٍ، حدَّثنا فَرَجُ بنُ فَضَالَةَ، عن عُرْوَةَ بنِ رُوَيمٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشة، عن النَّبيِّ عَيَّاتٍ: «صلاةٌ بسِواكٍ خيرٌ من سَبعينَ صلاةً بغيرِ سِواكٍ». وهذا الإسنادُ غيرُ قويِّ (۱)، لكنْ يتقوَّى بعضُ الأسانيدِ ببعضِها فيرْتَقي إلى درجةِ الحَسَنِ، فإنْ ثَبَتَ فلَه وَجُهٌ حَسَنٌ، وهو أنَّ الصَّلاةَ بالسِّواكِ سُنَّةٌ (۱).

#### \* \* \*

## وقد وَرَدَ في فَضْلِه أحاديثُ كثيرةٌ:

منها ما تقدَّمَ.

ومنها: ما عن عبدِ اللهِ بنِ حَنْظَلة بنِ أبي عامرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهَ عَنه: أمَّر بالوُّضوءِ عند كلِّ صلاةٍ؛ طاهراً أو غيرَ طاهرٍ، فلمَّا شَتَّ علينا ذلك أمَر نا بالسِّواكِ لكلِّ صلاةٍ. رواه أحمدُ وغيرُه (٣).

ومنها: ما في «سُنن النَّسَائيِّ» عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قالَ: كان رسولُ اللهِ ﷺ يصلِّي ركعتين ثُمَّ ينصرفُ فيستاك (١٠) وهذا في صلاةِ اللَّيلِ، لمَّا باتَ عندَ خالَته ميمونةَ رضي الله عنه فقامَ فتوضَّاً وصلَّى ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين، ثُمَّ ركعتين،

ومنها: ما في «جامعِ التِّرمِذِيِّ» عن أبي سَلَمةَ قال: كان زيدُ بنُ خالدٍ

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي» (۱/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي ما قاله ابن القيم في «المنار المنيف» (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢١٩٦٠)، وأبو داود (٤٨)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم (١/ ١٥٦)، والبيهقي (١/ ٣٧). وهـو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «ويستاك». والمثبت من «ف»، وهو الموافق لما في «السنن الكبرى» للنسائي (٤٠٤)، وابن ماجه (٢٨٨)، وأحمد (١٨٨١). وإسناده صحيح.

الجُهَنيُّ رضي الله عنه يَشهدُ الصَّلواتِ في المسجدِ وسِواكُه على أُذُنِه مَوضِعَ التَّهَ مَن أَذُنِ الكاتبِ، لا يقومُ إلى الصَّلاةِ إلَّا اسْتَنَّ به ثمَّ رَدَّه إلى مَوضعِه. قال التَّرمِذِيُّ: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ (۱).

ومنها: ما في «الموطَّأِ» عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ السَّبَّاقِ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «عليكم بالسِّواكِ»(٢).

ومنها: ما رواه أحمدُ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «عليكم بالسِّواكِ، فإنَّه مَطْبَبَةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ»(٣).

ومنها: ما رواه عبدُ الجبّارِ الخَوْلَانيُّ في «تاريخِ دارَيَّا»(٤) عن أنسٍ رضي الله عنه: «عليكم بالسِّواكِ، فنِعمَ الشَّيءُ السِّواكُ؛ يذهبُ بالحَفَر، ويَنْزعُ البَلْغَمَ، ويجلُو البصرَ، ويَشُدُّ اللِّثَةَ، ويذهبُ بالبَخرِ، ويُصلِحُ المعِدةَ، ويزيدُ في درجاتِ الجنَّةِ، ويحمدُ الملائكةَ، ويُرضي الرَّبَّ، ويُسخطُ الشَّيطانَ»(٥).

والحَفَر: بفتحِ الفاءِ وسكونها: صُفرةٌ تعلو الأسنانَ. والبَخَرُ بفتحتين: ريحُ الفم.

ومنها: ما رواه أبو نُعيمٍ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِ و بنُ حَلْجَلَةَ ورافعِ بنِ

(۱) رواه الترمذي (۲۳)، وأبو داود (٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٢٩)، وأحمد (١٧٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك (١/ ٦٥) مرسلًا، وابن ماجه (٩٨ ١٠) من طريق عبيد بن السباق، عن ابن عباس، وإسناده ضعيف، وفيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف. وقال البيهقي في «السنن» (٣/ ٣٤٥): والصحيح ما رواه مالك عن ابن شهاب مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥٨٦٥)، وإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) زاد في «ف»: «هي قرية بالشام».

<sup>(</sup>٥) «تاريخ داريا» (ص.٤٧). وفي إسناده مجاهيل. ورواه البيهقي في «الشعب» (٢٥٢١) من حديث ابن عباس، وقد تفرد به الخليل بن مرة وليس بالقوي.

خَديجٍ رضي الله عنه قالا: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «السِّواكُ واجبٌ، وغُسْلُ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ مسلم»(١).

ومنها: ما رواه مسلمٌ في «صحيحِه» من حديثِ أبي سعيدِ الخُدريِّ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «غُسْلُ يومِ الجمعةِ على كلِّ مُحتلِمٍ، وسواكٌ، ويَمسُّ من الطِّيبِ ما قدرَ عليه»(٢).

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من حديث رافع.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۸٤٦).



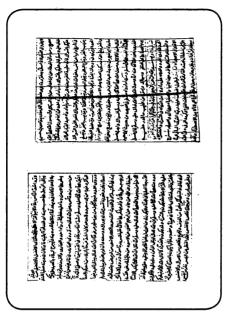

#### المكتبة الأحمدية (أ)

اجه بين وسلام على الموسلين فالهائلة وبسالطاين امتروط فحاده مرحسانه وفلنده في المسلط شهوريسط الاول أعام العدسلوجيد الانسسة الجيرة النبرية الخاليان بينة العملنويه -عليه الكون من القارة والمواسعة من التقارة والموض من القريسية

المصافرة المسافرة التي المدة أن المدود المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة والتدود المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة المسافرة له بورك له و وسعه وان لم يرف لم يبارك له ولم يبدّ علي ماكت له رفي المديث الانسي منها يويف بتنساي وأم يصبوعلي بلاي وأم يشكويلي نعاي فلياتس وياسواني وردي الأمام العربينية هن وارعين الراجع المتنع عن المسموعين مع إن مصبحت و وردي الأمام العربينية هن وادعان إبراجع المتنع عن الاسموع عن ما أشدة من الصد صلى الله عليه وسلم الله قال اتنالله يكتب الانسان الدرجة الصليا في الجند قرار يكون له مثا

#### مكتبة فيض الله (ف)

تسلمة الاعمي ليم الله أن الرحم الله التصاديم المسلم والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنترا والنتر

## المكتبة السليمانية (س)

مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق)



الحمدُ للهِ ربِّ العالَـمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبيِّ الأمين، إمامِ الموحِّدِين، وقُدْوةِ الصَّابرين، وعلى آلِه وصحبه أجمعين:

وبعد:

فإنَّ اللهَ سبحانهُ وتعالى يقولُ: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم مِثَى ءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

ويقولُ تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَلِهِدِينَ مِنكُوْ وَالصَّدِيِنَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُو ﴾ [محمد: ٣١].

وكثيرةٌ هي الآياتِ القرآنيَّةِ التي ذَكَرتِ ابتلاءَ اللهِ لعبادِه، وبيَّنتُ أنَّ المحنة والبلاء هي طريقُ المؤمنين وسبيلُ الأنبياء، ليكونَ ذلك للأنبياء رفعاً للدرجات، وللمؤمنين محواً للسيِّئات.

وأكثرُ النَّاسِ ابتلاءً الأنبياءُ ثمَّ الأمْثَلُ فالأمْثَلُ كما جاء في الحديثِ الشَّريف، وإذا أَحَبَّ اللهُ عبداً ابتَلَاه، كما في حديثٍ آخَرَ.

وليس البلاءُ مقتصِرًا على المؤمنين، فقد يُبْتَلَى غيرُهم إقامةً للحجّة عليهم، فما مِن إنسانٍ إلَّا وهو عُرضةٌ للبَلْوَى، فمَن رَضِيَ فلهُ الرِّضا ومَن سَخِطَ فعليهِ السُّخْطُ، ولقد قيلَ في هذا المعنى \_ ولعلَّه مِن قولِ أحدِ العلماءِ يَتخيَّلُ ربَّ العزَّةِ يخاطِبُ عبدَه المعنَّى \_: عبدِي أنتَ تُريدُ وأنا أُرِيدُ، ولا يكونُ

إِلَّا مِا أُرِيدُ، فإنْ سَلَّمْتَ لي فيما أُريدُ أَعَنْتُكَ على ما تُريدُ، وإنْ لَمْ تُسَلِّمْ لي فيما أُريدُ أَتْعَبْتُكَ فيما تُريدُ، ولا يكونُ إلَّا ما أُرِيدُ.

ولعلَّ مِن أعظم البلاءِ أنْ يُصابَ الإنسانُ بحَبِيبَتَيْهِ، فإنَّ واحدةً منهما لا يُعادلها مالُ الدنيا بأَجْمَعِه لو خُيِّر الإنسانُ بينَهما.

وحَقيقٌ بَمَن فَقَدَ عِينَيْهِ مِن غيرِ المؤمنينَ أَن يَلِجَّ ويَحْزَنَ؛ لأَنَّه يَعْلَمُ أَنْ لا شيءَ مَهْمَا عَظُمَ يُمْكِنُ أَنْ يُعوِّضَهُ عنهما، ولا موعظة مَهْمَا كانَتْ فَصيحةً يُمْكِنُ أَنْ تُسلِّيهُ عن مُصَابِه بهما؛ وذلك لأنَّ ارتباطَهُ ومُنتَهَى أَمَلِهِ إِنَّما هو في هذه الحياةِ الدُّنيا، ولا شيءَ من متاع هذه الدُّنيا يُعادِلُ ما فَقَد.

أُمَّا المؤمِنُ الذي قد اتَّصَلَ قلبُه بالخالِقِ العظيمِ، وعَلِمَ ما أَعَدَّ اللهُ مِن ثوابٍ في الآخِرةِ لأصحاب البلايا، لا يُقارِنُه شيءٌ ممَّا يُصيبُهم من المصائِبِ الرَّزايا، فإنَّه لا شكَّ سيتَحَمَّل البلاء، ويَصْبِرُ على المِحن والعَناء، لأنَّها مَهْمَا عَظُمِتْ لا تُقارَنُ بما يَنْتَظِرُهم مِن سَعَةِ المغفرةِ وعظيم المَنْزِلة.

لكنْ مِن طبيعةِ ابنِ آدَمَ النِّسيانُ، وإنَّما سُمِّيَ الإنسانُ بذلك لكونِه يَنْسَى، فلا بدَّ للقلوبِ عندما تَعْتَرِيها الغَفْلةُ أو يُثْقِلُها البلاءُ مِن التَّذكير، وأعظمُ ما يُذكَّرُ به المُبْتَلَى، ويُوعَظُ به ويُسَلَّى، هو آياتُ القرآنِ الكريمِ الأَقْوَم، وأحاديثُ النَّبيِّ الأَعْظَم ﷺ، ففيها الشِّفاءُ لمَرضَى القلوب، والصَّلاحُ لذوي الأوزارِ والعُيوب، وعظيمُ العَزَاءِ والسَّلْوَى لأهلِ المحنِ والبَلْوَى.

فكانَتْ هذه الرِّسالةُ اللَّطيفةُ للعلامة الملا\_رحمه الله\_خيرَ مُعينٍ على ذلك، لِمَا جَمَعَ فيها من الآيات والأحاديثِ والآثارِ التي تُبَشِّرُ الصَّابرين عموماً في العُقْبَى بجزيلِ الثَّواب، وتَعِدُ مَن ابْتُليَ بالعَمَى خُصوصاً بما أَعَدَّ اللهُ لهم في الآخِرةِ من حُسْنِ الماّب، وهو النَّعيم الذي لا تَعْدِلُ محنتُهم مهما عَظُمْتْ بجانبه شيئاً، وسماها:

# «تَسليَةُ الأَعْمَى عن بَليَّةِ العَمَى»

وسماها المؤلف أيضاً: «طُرفة الهِميان في تُحفة العُميان».

وهذه الأحاديثُ التي أَوْرَدَها منها الصَّحيحُ ومنها الحَسَنُ، وفي كثيرٍ منها ضعفٌ في الإسناد، لكنَّ صَحيحَها يَشْهَدُ لضعيفِها في المعنى العامِّ، وهو أنَّها جميعاً متَّفِقة على أنَّ مُصابُ العَمَى هو بعد الشرك بالله من أعظم المُصَاب، وأنَّ مَن أُصيبَ به فصَبَرَ واحْتَسَبَ كان جزاؤه الجنةُ وحُسْنُ الثَّواب، وإنَّها لبشارةُ مِن نبيِّ هذه الأمَّة هي مِن أعظم البشائرِ لمن ابتُلِيَ بهذا المصابِ الجَلَل.

ويُلاحَظُ على المؤلِّفِ رحمه اللهُ كثرةُ التَّكرارِ لمتونِ بعضِ الأحاديث، كتكرارِه لرواياتِ حديثِ زيدِ بنِ أَرْقَمَ رضيَ اللهُ عنه مع عَدَمِ وجودِ فروقٍ تُذْكَرُ بينها، لكنْ تَبْقَى هذه الرسالةُ مِن أجلِّ ما جُمِعَ في هذه المسألةِ، واللهُ وليُّ التوفيق.

وقد اعتَمَدْنا في تحقيقِ هذه الرِّسالةِ على أربع نسخِ خطيَّةٍ، وهي: النُّسخة الأَحمديَّة، ورَمَزْنا لها بالرَّمز: (أ)، ونُسخة السُّليمانيَّة ورَمْزُها: (س)، ونسخة فيض اللهِ ورَمْزُها: (ق)، ونسخة قيصري رشيد أفندي ورمزُها: (ق).

نسألُ الله العظيمَ حُسْن الثواب، وإليه المرجِعُ والمآب.

المحقق



الحمدُ اللهِ ذي الجودِ والعَلاء، على ما أَوْلانا من النَّعمَاء، في السَّرَّاءِ والضَّرَّاء، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نورِ عينِ الأنبياءِ والأصفياء، وعلى آلِه وأصحابِه سُرُج الاقتداء والاهتداء.

## أمَّا بعدُ:

فيقولُ أضعفُ عبيدِ ربِّه القويِّ البارِي، عليُّ بنُ سلطانِ محمَّدِ الهرويُّ القارِيْ، عاملَه اللهُ بلُطفِه الخفيِّ، وكرَمِه الوفيِّ:

إنَّ اللهَ سبحانه عزَّ شأنه، وجَلَّ برهانه، جعلَ البلاءَ ثمرةَ الولاءِ لأهلِ الاصطفاء، ولهذا ورَدَ: «أشدُّ النَّاسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم الأمثلُ فالأمثلُ»؛ أي: الأفضلُ فالأفضلُ من الأولياء، «يُبتلى الرَّجُلُ على حَسَبِ دِينِه»؛ أي: قَدْرِ قوَّةِ الأفضلُ فالأفضلُ من الأولياء، «يُبتلى الرَّجُلُ على حَسَبِ دِينِه»؛ أي: قَدْرِ قوَّةِ يقينِه، «فإنْ كان في دِينِه صُلْباً اشتدَّ بلاؤه، وإنْ كان في دِينِه رِقَّةُ ابتُليَ على قَدْرِ يقينِه، فما يَبْرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتى يتركه يمشي على الأرضِ وما عليه خطيئةٌ». وواه أحمدُ والبخاريُّ والتِّرمِذِيُّ وابنُ ماجه عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصِ (٢٠).

(١) جاء في هامش النسخة «ف»: «وسماها أيضاً: طُرفة الهِميان في تُحفة العُميان».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٧٢)، والترمذي (٢٣٩٨)، وابن ماجه (٤٠٢٣). قال الترمذي: حسن صحيح. وليس عند البخاري، لكن فيه باب: أَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الأَمْثَلُ. الأَمْثَلُ فالأَمْثَلُ.

ورَوَى البخاريُّ في «تاريخِه»، عن أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَشدُّ النَّاسِ بلاءً في الدُّنيا نبيُّ أَو صَفِيُّ »(١).

وفي روايةٍ للحاكمِ وغيرِه عن أبي سعيدٍ: «ولَأَحَدُهم كان أشدَّ فرحاً بالبَلاءِ من أحدِكم بالعطاءِ»(٢).

ورَوَى أحمدُ وغيرُه، عن رجلٍ من بني سُليم مرفوعاً: «إنَّ اللهَ تعالى يَبْتَلِي العبدَ فيما أعطاه، فإنْ رضي بما قَسَمَ اللهُ له بُوركَ له ووسَّعَه، وإنْ لم يرضَ لم يُبارِكْ له، ولمْ يُزَدْ على ما كُتِبَ له»(٣).

وفي الحديثِ القُدسيِّ، والكلامِ الأُنْسيِّ: «مَن لم يَرْضَ بقضائي، ولم يَصْبِرْ على بَلائي، ولم يَصْبِرْ على نَعْمائي، فليلتَمِسْ رَبَّاً سِوائي»(٤).

ورَوَى الإمامُ أبو حنيفةَ، عن حمَّادٍ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّه قالَ: «إنَّ اللهَ تعالى يَكتبُ للإنسانِ الدَّرجةَ العُليا في الجنَّةِ ولا يَكونُ له من العملِ ما يَبلغُها، فلا يَزالُ يَبْتَليهِ حتى يَبلُغَها»(٥).

وقد وَرَدَ عنه ﷺ: «إنَّ اللهَ تعالى لَيَبْتَلي المؤمنَ، وما يَبْتَليهِ إلا لكرامتِهِ عليهِ»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (١١٩)، ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤) دون قوله: «ولم يزد على ما كتب له». وفيه: «بَارَكَ الله له فيه وَوَسَّعَهُ»، بدل: «بورك له ووسعه».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٧). وقال العراقي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٢/ ١٠٥٨): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح مسند أبي حنيفة» للمؤلف (ص ١٤ ـ ١٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٥٠٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٢٦٦)، من حديث أبي فاطمة الضمري رضي الله عنه.

ثم الابتلاءُ قد يكونُ بالسَّرَّاءِ، وقد يكونُ بالضَّرَّاءِ؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]؛ أي: امتحاناً في مِحنةٍ ومِنحةٍ.

وغالباً يكونُ بالضَّرَّاءِ؛ كما يُشيرُ إليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِثَى ءِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْبَكُم بِثَى عِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ﴾ إلى أَنْ قال: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّنبِرِينَ ﴾ الآية [البقرة: ١٥٥].

ومن جُملةِ نقصِ الأنفُسِ: فَقُدُ النَّظرِ عن البَصرِ؛ فإنَّه من أنفَسِ الأعضاءِ، وأشرَفِ الأجزاءِ، فيكونُ الابتلاءُ به من أشدِّ أنواعِ البلاءِ، والصَّبرُ عليه من أعظمِ وأشرَفِ الأجزاءِ، كما ابتُليَ به بعضُ الأنبياءِ والأصفياءِ؛ منهم -أي: من الأنبياءِ أصنافِ النَّعْماءِ، كما ابتُليَ به بعضُ الأنبياءِ والأصفياءِ؛ منهم -أي: من الأصفياءِ عبدُ اللهِ بنُ عقوبُ، وشُعيبُ، عليهما السَّلامُ. ومنهم -أي: من الأصفياءِ عبدُ اللهِ بنُ عبدًا اللهِ بنُ عبدًا اللهِ بنُ عبدًا اللهِ بنُ عبدًا اللهِ المَّاسِ، وابنُ عُمرَ، وابنُ أُمِّ مكتومٍ، وطائفةٌ من الصَّحابةِ الكرامِ.

ومنهم: جماعةٌ من العلماء العِظَامِ، والمشايخِ الكرامِ، يطولُ بذِكرِهم الكلامُ، وفي هذا تسليةٌ عظيمةٌ لمَن فاتَه هذا المَرَامُ، وقد وردَ عنه عليه أفضلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، أحاديثُ تَدُلُّ على عظمةِ هذا المَقام.

ا منها: حديثُ: «إِنَّ اللهَ تعالى أَوْحَى إليَّ: أَنَّ مَن سَلَبْتُ كَرِيمتَيه، أَثَبْتُه عليهما الجنَّهَ». رواه البَيهَقيُّ عن عائشة (۱).

٢ ـ ومنها: قال الله تعالى: «إذا ابْتَلَيْتُ عبدِي بحبيبتَيْه» يُريد عينيه «ثم صَبرَ، عوَّضتُه منهما الجنَّه». رواه أحمد والبخاريُّ عن أنس (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الشعب» (٥٧٥١) من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري، وهو متروك الحديث كما في «ذخيرة الحفاظ» (٤/ ٢٣٠٦). لكن يشهد له حديث أنس الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٤٤)، والبخاري (٥٦٥٣).

٣ ـ ومنها: «قال اللهُ تعالى: إذا سَابَتُ من عبدِي كريمَتيه، وهو بهما ضَنِينٌ»؛ أي: بخيلٌ، «لم أَرْضَ له بهما ثواباً دون الجنَّةِ، إذا حَمِدَني عليهما». رواه الطَّبرانيُّ وأبو نُعيمٍ في «الحِليةِ» عن العِرْبَاضِ(١).

عومنها: «قال اللهُ تعالى: إذا وجَّهْتُ إلى عبدٍ من عبيدِي مصيبةً في بَدَنِه، أو في مالِه، فاستقبلَه بصبرٍ جميلٍ، استَحييتُ يومَ القيامةِ أنْ أنصِبَ له ميزاناً، أو أنشُر له ديواناً». رواه الحكيمُ التِّرمِذِيُّ، عن أنسِ (٢).

• ومنها: «ليس الأعمَى مَن عَمِيَ بَصَرُه؛ الأعمى مَن عَمِيت بصِيرتُه». رواه البَيهَ قيُّ في «الشُّعبِ» والحكيمُ التِّرمِ ذِيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ جَرَادٍ (٣). ويشهدُ له قولُه تعالى: ﴿فَإِنَّهَ الْاَتَعْمَى ٱلْأَبْصَرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

ولابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما:

قلبُ المُحِبِّ بنُورِ اللهِ معمورُ إِنْ يأخُذِ اللهُ مِن عَيْنيَّ نورَهما كلُّ المصائب دونَ النَّارِ عافيةٌ

وغيرُه بظَلامِ الجهلِ مغمورُ ففي فؤادي وقلبي منهما نورُ كُلُّ النَّعيمِ سِوَى الفِردَوسِ محقورُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٢٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٠٣). ورواه أيضاً ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نوادر الأصول» (٢/ ٢٩٠)، ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٥٠). وفي إسناده يعقوب بن الجهم، وهو ضعيف جدًّا. انظر: «ذخيرة الحفاظ» (٣/ ١٦٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الشعب» (١٣٧٢)، والحكيم في «نوادر الأصول» (١/ ٢١١)، وقال المناوي في «فيض القدير» (٥/ ٣٥٥): وفيه يعلى بن الأشدق، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال البخاري: لا يكتب حديثه.

7 - ومنها: «لن يُبتلَى عبدٌ بشيء أشدٌ من الشِّركِ، ولن يُبتلَى بعد الشِّركِ أشدٌ من الشِّركِ ، ولن يُبتلَى عبدٌ بذهابِ بَصَرِه فيصبرَ، إلا غُفرَ له». رواه البَزَّارُ عن بُريدة (۱).

٧ ـ ومنها: «ما أصابَ عبدٌ بعد ذَهابِ دِينِه أشدَّ من ذهابِ بصرِه، وما ذهبَ بصرُ عبدٍ فصبرَ، إلا دخلَ الجنَّةَ». رواه الخطيبُ عن بُريدة (٢).

٨ ـ ومنها: «إنَّ الله تعالى يقول: إذا أخذتُ كَرِيمَتي عبدِي في الدُّنيا، لم يكنْ له جزاءٌ عندِي إلا الجنَّةُ». رواه التِّرمِذِيُّ عن أنس<sup>(٣)</sup>.

٩ ـ ومنها: «مَن ذهبَ بصرُه في الدُّنيا، جعلَ اللهُ له نوراً يومَ القيامةِ إنْ كان صالحاً». رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» عن ابن مسعود (٤٠).

٠١ - ومنها: «عَزينٌ على اللهِ تعالى أنْ يأخُذَ كَرِيهَ عبدٍ مسلمٍ، ثم يُدخِلَه النَّارَ». رُويَ عن عائشة بنتِ قُدامة (٥٠).

١١ ـ ومنها: «ذهابُ البصرِ مَغفرةٌ لللُّنوبِ، وذهابُ السَّمعِ مَغفرةٌ لللُّنوبِ، وما نَقَصَ من الجسدِ فعلى قَدْرِ ذلك». رواه ابنُ عَدِيٍّ والخطيبُ عن ابنِ مسعودٍ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۷۲۹\_ كشف الأستار)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي. انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» (۲/ ۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٩٤)، وهو كسابقه ضعيف لضعف جابر الجعفي.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٠٠) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢/ ٥٢) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا بشر بن إبراهيم الأنصاري. وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (٤/ ٢٢٨٠): والحديث باطل، وبشر منكر الحديث عن الثقات.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٣٦٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٣٠٨): وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>٦) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٧)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٢/ ١٥٢). قال ابن عدي: وهذا منكر المتن والإسناد.

وفي هذا الحديثِ إيماءٌ إلى أنَّ البصرَ أفضلُ من السَّمعِ كما ذهب إليه بعضُ علمائِنا، وإشارةٌ إلى أنَّ فاقِدَ عينٍ واحدةٍ ونَظَرِه، ومَن ضعُفَ بعضُ بعضُ بصرِه، مُثابٌ على قَدْرِ الابتلاءِ وصبرِه، وحينت ذِ فإنَّ الأجرَ على قدْرِ الصَّبرِ، وعُلوُّ الدَّرجةِ على قدْرِ المشقَّةِ.

۱۲ ـ ومنها: «يقولُ اللهُ تعالى: مَن أذهبتُ حَبيبَتيه فصَبرَ واحتسبَ، لم أرضَ له ثواباً دونَ الجنَّةِ». رواه التِّرمذيُّ(۱) عن أبي هُريرَة (۲).

17 ـ ومنها: «يقولُ اللهُ تعالى: ابنَ آدمَ! إذا أخذْتُ كَرِيمَتيكَ فصَبرْتَ واحْتَسَبْتَ عند الصَّدمةِ الأُولى، لم أَرْضَ لك ثواباً دون الجنَّةِ». رواه أحمدُ وابنُ ماجه عن أبى أُمامة (٣).

18 ـ ومنها: «إنَّ الله تعالى يقول: يا ابن آدم! إنِّي إنْ أخذتُ منك كَرِيمَتيك، فصَبرتَ واحتسبتَ عند الصَّدمةِ الأُولى، لم أرضَ لك ثواباً دون الجنَّةِ». رواه الطَّبرانيُّ، وابنُ السُّنِيِّ، وابنُ عساكرَ، عن أبي أُمامةَ (٤).

ا ومنها: «إنْ كان بصرُك لِمَا به، ثم صَبَرْتَ واحْتَسَبْتَ، لَتلقَينَ اللهَ ليس لك ذنبٌ». رواه أحمدُ والحاكمُ عن أنس (٥).

(١) وقع في جميع النسخ هنا: «البيهقي» بدل «الترمذي»، ولعل الصواب ما أثبتُّه.

(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٨)، وابن ماجه (١٥٩٧). وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٤٩): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٠١) وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٧٨٨)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٦٢٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ١٣٣)، وهو بمعنى الذي قبله.

<sup>(</sup>٥) رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٥٥)، والمخاطب فيه هو زيد بن أرقم، وسيأتي من حديثه قريباً، وسيكرر من حديث أنس بلفظه أيضاً.

17 ـ ومنها: «قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: لا أَقبِضُ كَرِيمَتي عبدِي، فيصبرَ لحُكمي، ويَرْضَى لقضائي، فأَرْضَى له ثواباً دون الجنَّةِ». رواه عبدُ بن حُمَيدٍ، وابنُ عساكر، عن أنسِ (۱).

١٧ ـ ومنها: «يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: لا أَذْهَبُ بصَفِيَّتَي عبدِي، فأَرْضَى له ثواباً دون الجنَّةِ». رواه أبو نُعيم في «الحِليةِ» عن أنسِ (٢).

۱۸ ـ ومنها: «يا زيدُ! لو أنَّ عينيك لِمَا بهما، وصبرتَ واحتسبتَ، لم يكن لك ثوابٌ دون الجنَّةِ». رواه الطَّبرانيُّ عن زيدِ بنِ أَرقَمَ (٣).

١٩ ـ ومنها: «لا يَذهبُ اللهُ تعالى بحبيبَتي عبدٍ يصبرُ ويَحتسبُ، إلَّا أدخلَه الجنَّة». رواه ابنُ حِبَّانَ عن أبي هُريرة (٤).

٢٠ ـ ومنها: «لو كانتْ عيناكَ لِمَا بهما، صَبَرْتَ واحتسبتَ، لأُوجبَ اللهُ لك الجنّة)». رواه الطّبرانيُّ عن زيدِ بن أَرقَمَ (٥).

وفي رواية له عنه بلفظ: «لوكان عيناك لِمَا بهما أذًى، كنتَ تلقَى اللهَ بغيرِ ذنبِ»(١٠).

ورواه عبدُ بنُ حُمَيدٍ والبَغَويُّ عنه أيضاً (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٢٩٣٢).

<sup>(</sup>٥) تقدم قريباً بنحوه.

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٨).

<sup>(</sup>۷) رواه عبد بن حميد في «مسنده» (۲۷۰).

٢١ ـ ومنها: «قال ربُّكم: إذا قَبضْتُ كَرِيمَتي عبدِي وهو بهما ضَنِينٌ، فحَمِدَني على ذلك، لم أرضَ له ثواباً إلَّا الجنَّة». رواه الطَّبرانيُّ عن أبي أُمامة (١).

۲۲ ـ ومنها: عن أنسٍ قال: دخلتُ مع النَّبِيِّ عَلَيْ نعودُ (۱) زيدَ بنَ أَرقَمَ وهو يَشتكي عَينيه، فقال: «أصبرُ وأحتسبُ»، ققال: «أصبرُ وأحتسبُ»، فقال: «والذي نَفْسي بيدِه! لئن كان بَصَرُك لِمَا به، فصبرتَ واحتسبتَ، لَتَلقَينَّ اللهَ تعالى يومَ القيامةِ ليس عليك ذنبٌ». رواه أبو يَعْلَى، وابنُ عساكرَ (۳).

٧٣ ـ ومنها: عن زيد بنِ أَرقَمَ، قال: رَمِدَتْ عَيني، فعادَني رسولُ اللهِ ﷺ في الرَّمَدِ، فقال: «يا زيدَ بنَ أَرقَمَ! إنْ كان عينُك لِمَا بها، كيف فعلتَ؟»، فقلتُ: أصبرُ وأحتسبُ، قال: «يا زيدَ بنَ أرقَمَ! إن كان عَينُك لِمَا بها، ثم صَبرتَ واحتسبتَ، دخلتَ الجنَّةَ». رواه ابنُ عساكرَ<sup>(3)</sup>.

٧٤ ـ ومنها: عن زيدِ بنِ أَرقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ دخلَ عليه يعودُه من مرضٍ كان به، فقال: «ليس عليك من مرضِك هذا بأسٌ، ولكنْ كيف بك إذا عُمِّرتَ بعدِي، فعَمِيتَ؟»، قال: إذاً أحتسبُ وأصبرُ، قال: «إذاً تدخلُ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ»، فعَمِيَ بعد مماتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. رواه أبو يَعلى، وابنُ عساكرَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ عدا «ف»: «يعودُ».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٥٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٢٦٨)، وقد تقدم بشيء من الاختصار.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٢٦٦)، ورواه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٤٦٢٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٩/ ٢٦٧). ورواه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ٤٧٩)، باب ما جاء في إخباره بأن زيد بن أرقم يبرأ من مرضه ثم يعمى بعده فكان كما أخبر.

ومنها: عن زيد بنِ أَرقَمَ، قال: أصابَني رَمَدٌ، فعادَني رسولُ الله ﷺ، فلمَّا كان الغَدُ أفاقَ بعضَ الإفاقةِ، ثم خرجَ ولَقِيَه النَّبيُ ﷺ، فقال: «أَمَا والله! لو أنَّ عينيك لِمَا بهما ما فعلتَ (''؟"»، قال: «كنتُ أصبرُ وأحتسبُ، قال: «أَمَا والله! لو كانت عيناك لِمَا بهما، ثم صبرتَ واحتسبتَ، ثم مُتَّ، لَقِيتَ الله تعالى ولا ذنبَ لك". رواه البَيهَقيُّ ('').

٢٦ ـ ومنها: عن عكرمة، قال: مَرَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ برجلٍ مبتلًى أَجذَم، أعمى أصمَّ أبكم، فقال لمَن معه: هل تَرَوْنَ في هذا مِن نِعَمِ اللهِ تعالى شيئاً، قالوا: لا، قال: بَلَى؛ ألا ترونَه يبولُ فلا يَعْتَصِرُ (٣) ولا يَلْتَوي، يخرجُ به بولُه سهلاً؟! فهذه نعمة من اللهِ تعالى. رواه عبدُ بنُ حُمَيدٍ (١٠).

ولا يَخْفَى أَنَّه سبحانَه قال: ﴿ وَإِن تَعَكُّرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ﴾ [النحل: ١٨]؛ أي: لا تُطيقوا عَدَّها بذِكرِها، فضلاً عن القيام بشُكرِها.

وقد ورَدَ أَنَّه عليه السَّلامُ إذا خرجَ من الخَلاءِ قال: «الحمدُ اللهِ الذي أَذهبَ عنِّي ما يُؤذِيني، وأبقَى عليَّ ما ينفعُني (٥)، فهما نِعمتانِ جليلتانِ قَلَّ مَن يَعرفُ قَدْرَهما، ويَذْكرُ شُكرَهما، وإنَّما يَعرفُ العَوامُّ لذَّةَ ما يَدخلُ في أجوافِهم من الطَّعامِ، أولئك كالأنعام؛ بل هم أضلُّ في مقام الإحسانِ والإِنعام.

وفي الحديث: «إنَّ في بَدَنِ ابنِ آدمَ ثلاثَ مئةٍ وستِّينَ مَفصِلاً؛ بعضُها ساكناتٌ،

<sup>(</sup>١) في «ف»: «كنت صانعاً»، وكذا جاء في هامش (أ).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩١٩١).

<sup>(</sup>٣) في «أ» و «س» و «ق»: «يقتصر»، والمثبت من «ف» وهو الموافق لما في المصدر على ما يأتي.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الدر المنثور» (٨/ ٦٢٠)، ولعل عبد بن حميد رواه في «تفسيره».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢) و(٢٩٩٠٨)، والطبراني في «الدعاء» (٣٧١) من طريق طاوس عن النبي عليه مرسلاً.

وبعضُها متحرِّكاتٌ، فلو سَكَنَ متحرِّكٌ، أو تحرَّكَ مُسَكَّنٌ، ضاقَ عليه الدُّنيا»(١).

٧٧ ـ ومنها: «مَن ابتُليَ فصَبَرَ، وأُعطيَ فشكرَ، وظُلمَ فغَفرَ، وظُلَمَ فغَفرَ، وظَلَمَ فأَوْلَكِكُ هُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦]». رواه الطَّبرانيُّ والبَيهَقيُّ عن سَخْبَرَةً (٢).

٢٨ ـ ومنها: «عِظَمُ الأجرِ عند عِظَمِ المصيبةِ، وإذا أَحَبَّ اللهُ قوماً ابْتَلَاهم».
المَحَامِليُّ في «أماليه» عن أبي أيُّوبَ<sup>(٣)</sup>.

٢٩ ـ ومنها: «يَوَدُّ أهلُ العافيةِ يومَ القيامةِ حين يُعطَى أهلُ البلاءِ الثوابَ، لو أنَّ جُلودَهم كانَتْ قُرضَتْ في الدُّنيا بالمقاريضِ»(١٠).

٣٠ ومنها: «إنَّ عِظَمَ الجزاءِ مع عظمِ البلاءِ، وإنَّ اللهَ تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم، فمَن رضيَ فله الرِّضا، ومَن سَخطَ فله السُّخطُ»، رواه التِّرمِذِيُّ وابنُ ماجه عن أنس (٥).

٣١ ـ ومنها: «ما مِن عبدٍ ابتُلي ببليَّةٍ في الدُّنيا إلَّا بذنبٍ، واللهُ أكرمُ وأعظمُ عفواً من أن يسألَه عن ذلك الذَّنب يومَ القيامةِ». رواه الطَّبرانيُّ (١٠).

(١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦٦١٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤٤٣١). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٨٤): فيه أبو داود الأعمى وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) انظر: «فيض القدير» (٤/ ٣١٧). ولقسمه الثاني شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٢٨ و ٤٢٩)، وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٢٤): رواته ثقات.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٤٠٢) من حديث جابر رضيَ اللهُ عنه، وقال: غريب.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٢٣١)، قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٦) انظر: «فيض القدير» (٥/ ٤٩٠)، ورواه أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/ ٥٠٩).

٣٢ ـ ومنها: «ليس بمؤمنٍ مستكمِلِ الإيمانِ مَن لم يَعُدَّ البلاءَ نعمةً، والرَّخاءَ مصيبةً». رواه الطَّبرانيُّ عن ابن عبَّاسِ(١).

٣٣ ـ ومنها: «مَن ابتُليَ بداءٍ في بَدَنِه، فسُئلَ: كيف تَجِدُك؟ فأحسنَ على ربِّه الثَّناءَ، أثنى اللهُ عليه في الملإِ الأعلى». رواه الدَّيلَميُّ عن عائشة (١٠).

٣٤ وسنها: "كان عيسى ابنُ مريمَ يَسيحُ، فإذا أمسى أكلَ بَقْلَ الصَّحراءِ، وشربَ ماءَ "القَراحِ، وتَوسَّدُ التُّرابُ، ثمَّ قال: عيسى ابنُ مريمَ ليس له بيتٌ يخربُ، ولا ولدٌ يموتُ، طعامُه بَقْلُ الصَّحراءِ، وشرابُه ماءُ القَراحِ، ووسادُه (٥) التُّرابُ، فلمَّا أصبحَ ساحَ، فسارَ بوادٍ، فإذا فيه رجلٌ أعمَى مُقعَدٌ مجذُومٌ، قد قَطَعَه الجُذامُ، السَّماءُ من فوقِه، والوادِي من تحتِه، والثَّلجُ عن يمينِه، والبَرَدُ عن يسارِه، وهو يقولُ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين ثلاثاً، فقال له عيسى ابنُ مريمَ: يا عبدَ الله! علامَ تحمدُ الله؟ أنتَ أعمَى، مُقعَدٌ، مجذومٌ، قد قطَّعَك الجُذامُ، السَّماءُ من فوقِك، والوادي من تحتِك، والثَّلجُ عن يمينِك، والبَردُ عن يسارِك؟! قال: يا عيسى! أحمَدُ اللهَ الذي لم أكنْ السَّاعةَ ممَّن عن يمينِك، وابنُ إلهُ، وابنُ إلهٍ، وثالثُ ثلاثةٍ». رواه الدَّيلَميُّ وابنُ النَّجَّارِ عن جابرِ (٢).

٣٥ ـ ومنها: «المصيبةُ تُبيِّضُ وجه صاحبِها يومَ تَسْوَدُّ الوجوهُ». رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسطِ» عن ابن عبَّاسِ(٧).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩٤٩). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٩٧): فيه عبد العزيز بن يحيى المدنى، قال البخاري: كان يضع الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» (٣/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) في «ف»: «الماء».

<sup>(</sup>٤) في «أ» و «س» و «ق»: «وتسود»، والمثبت من «ف» وهو الموافق للمصدر.

<sup>(</sup>٥) في «أ» و«س» و«ق»: «ووسادته»، والمثبت من «ف» وهو الموافق للمصدر.

<sup>(</sup>٦) انظر: «جامع الأحاديث» (٥/ ٤٠٣)، ولم أجده مسنداً.

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٦٢٤). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٩١): رواه =

٣٦ ـ ومنها: «عَجِبْتُ للمسلم؛ إذا أصابَتْه مصيبةٌ احْتَسَبَ وصبرَ، وإذا أصابَه خيرٌ حَمِدَ اللهَ وشكرَ؛ إنَّ المسلمَ يُؤجَرُ في كلِّ شيءٍ، حتى في اللُّقمةِ يَرفعُها إلى فِيهِ». رواه الطَّيالسيُّ والطَّبرانيُّ عن سعدٍ (١١).

٣٧ ـ ومنها: «مَن يُردِ اللهُ به خيراً يُصِبْ منه»؛ أي: يَبتلِيْهِ بالمصائبِ؛ ليرفعَ له المراتبَ. رواه أحمدُ والبخاريُّ عن أبي هُريرة (٢).

٣٨ ـ ومنها: «ما من شيءٍ يُصيبُ المؤمنَ في جسدِه يُؤذِيه، إلَّا كَفَّرَ اللهُ عنه به سيِّئاتِه». رواه أحمدُ والحاكمُ عن مُعاويةَ (٣).

٣٩ ـ ومنها: «ما أصابتْ (عَهُ عَبداً مصيبةٌ إلَّا بإحدى خَلَّتينِ: بذنبٍ لم يكنِ اللهُ لِيغفرَ له إلَّا بتلك المصيبةِ، أو بدَرَجةٍ لم يكن اللهُ لِيبُلِّغَه إيَّاها إلَّا بتلك المصيبةِ». رواه أبو نُعيم عن ثَوبانَ (٥٠).

• ٤ ـ ومنها: «إنَّ في الجنَّةِ شجرةً يُقالُ لها شجرةُ البَلوى، يُؤتَى بأهل البلاءِ يومَ القيامةِ، فلا يُرفَعُ لهم ديوانُ، ولا يُنصَبُ لهم ميزانُ، يُصَبُّ عليهم الأجرُ صَبَّاً»، وقرأً: ﴿إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّنِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. رواه الطَّبرانيُّ عن الحسن بن عليِّ (١٠).

<sup>=</sup> الطبراني في «الأوسط»، وفيه سليمان بن رقاع وهو منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه الطيالسي في «مسنده» (۲۱۱)، ورواه أيضاً الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۱۷۳) (۱۲۹۱)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٣٧)، والبخاري (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٩٨) (١٦٨٩٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٢٨٥)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «أصاب».

<sup>(</sup>٥) انظر: «جامع الأحاديث» (٦/ ٣١٧)، وهو في «مسند الفردوس» (٤/ ٧٤).

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٧٦٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٣٧٨\_٣٧٩) وقال: لا يصح.

فهذه أربعون حديثاً متضمِّنةً للصَّبرِ على البلاءِ، والشُّكرِ على النَّعْماءِ، والرِّضا بالقضاءِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ، ومشتمِلةً على أوصافِ أربابِ البلاءِ، وأصحابِ الولاءِ؛ من الأنبياءِ والأولياءِ، فطُوبَى لمَن اقتدى بهم في حالِ الاهتداءِ.

ومن جملة النَّعْماء: عدمُ رؤيةِ الأغيارِ والأشرارِ، فنِعْمَ ما قال بعضُ الأبرارِ:

وكيفَ تَرى ليلى بعينٍ تَرى بها سِواها وما طهَّرْتَها بالمدامع

وأمَّا الأخيارُ فهم تحت الأستارِ؛ كما قيلَ:

أتمنَّى على الزَّمان (١) مُحالاً أن ترى مُقلَتايَ طَلعة حُرِّ وأرادَ بالحُرِّ: مَن لم يَسترِق دُنياه، ولم يَستَعْبدُه (٢) هواه، ولم يَرَ في الكونِ سوى مولاه.

فإنْ قلتَ: فإذا كان هذا كلُّه ثوابَ الابتلاء، فكيف استعاذَ النَّبيُّ عَلَيْهِ من أصنافِ الدُّعاء، حيث قال: «اللَّهمَّ عافني في بَدَني، اللَّهمَّ عافني في سَمعِي، اللَّهمَّ عافني في بصرِي»(٣).

و: «اللَّهمَّ متِّعني بسمعِي وبصرِي، واجعلْهما الوارثَ منِّي»(٤).

و: «أَسَأَلُكَ أَن تبارِكَ لي في سَمْعي، وفي بَصَرِي»(٥٠).

<sup>(</sup>١) في «أ» و «س» و «ق»: «الزيادة»، والمثبت من «ف» وهو الصواب الموافق للمصادر. انظر: «يتيمة الدهر» للثعالبي (٣/ ٤٠٠)، و «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) في «أ» و «س» و «ق»: «يستبعد»، والمثبت من «ف».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٩٠١٠) من حديث أبي بكرة رضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٥٠) من حديث أبي هريرة رضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ٣١٦)، والحاكم في «المستدرك» (١٩١١) وصححه، من حديث أم سلمة رضيَ اللهُ عنها.

و: «أعوذُ بكَ مِن الصَّمَمِ والبَكَمِ، والبَرصِ والجنونِ، والجُذام وسَيِّع الأسقام»(١). ولا شَكَّ (٢) أنَّ فَقْدَ السَّمع والبصرِ من أسوءِ الأسقام؟

فالجواب: ما وردَ في بعض الأحاديثِ من قوله عليه السَّلامُ: «إنَّ عافيتَك أوسعُ لي<sup>(٣)</sup>.

وقد مَرَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بقوم مبتَلَينَ، فقال: «أَمَا كان هؤلاءِ يسألونَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ العافيةَ؟!»(١).

وقد ورَدَ: «سَلوا اللهَ العفو والعافية؛ فإنَّ أحداً لم يُعطَ بعد اليقين خيراً من العافية»(٥).

هذا، ولم يَرِدْ أنَّه عليه السَّلامُ تعوَّذَ من الْعَمَى، ولعلُّ وجهَه أنَّه ابتُليَ به بعضُ الأنبياءِ الكرام، واللهُ سبحانه أعلمُ بحقيقةِ المَرام.

شم اخْتَكَفَ العلماءُ الأعلامُ في أنَّ السَّمْعَ أفضلُ أو البصرُ؟ والأظهرُ الأوَّلُ؛ بدليلِ ما جاءَ في القرآنِ تقديمُ السَّمع على البصرِ في مواضعَ كثيرةٍ. وكذا في الأحاديث الشَّهرَة:

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (١٠٢٣) من حديث أنس رضيَ اللهُ عنه.

<sup>(</sup>٢) في «ف»: «ثم لا شك».

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الدعاء» (١٠٣٦)، وابن عدى في «الكامل» (٦/ ١١)، من حديث عبدالله بن جعفر رضيَ اللهُ عنهما.

<sup>(</sup>٤) رواه البزار (٣١٣٤\_كشف الأستار) من حديث أنس رضيَ اللهُ عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱٤۷): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١٠٦٥٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٥٢) بلفظ: «فإنَّه لَمْ يُعْطَ أحدٌ مِثْلَ اليَقِينِ بَعْدَ المُعافاةِ».

منها: "إنَّ أبا بكرٍ وعمرَ منِّي بمنزلةِ السَّمعِ والبصرِ" (١)، والظاهرُ أنَّه لَفُّ ونشرٌ مرتَّبٌ؛ فيكونُ الصِّدِّيقُ مشبَّهاً بالسَّمعِ، والفاروقُ بالبصرِ، ولا بِدْعَ فإنَّ السَّمعَ مَنشأُ النَّقلِ، والبصرُ مبدأُ العقلِ، ألا ترى أنَّ كثيراً من العلماء وُلدوا أعمى (٢)، ولهم الدَّرجةُ العُليا في مراتبِ التَّصنيفِ ومناقبِ الفتوى، ومنهم: الشَّاطِبيُّ سلطانُ القُرَّاءِ.

وأمّا مَن يُولدُ أصمّ؛ فلا يُتصوّرُ أن يحصلَ لهم عِلمٌ بتفاصيلِ الإيمانِ وأحكامِ الإسلامِ، ومن النّوادرِ أن يَحصلَ له التّوحيدُ من جهةِ العقل، وذلك إنّما يكونُ من طريقِ الفضلِ، على أنّه يلزمُ من ولادتِه أصمّ أن يكونَ أبكم؛ إذْ لا طريقَ للنّطقِ بالطّبعِ إلّا من قبيلِ السّمعِ، ولذا كلُّ صبيِّ يتلقَّى من اللّغاتِ ما يسمعُه من الآباء والأمّهاتِ(٣)، فلو تَربّى بين الحيوانات، وسمعَ مجرّدَ الأصوات، تَبِعَهم في نُطقِ تلك الكلمات، واللهُ سبحانه أعلمُ بحقائقِ الحالات، ودقائق المقامات.

وقيل: البصرُ أفضلُ؛ لأنَّ متعلَّقَه تجلِّي النَّاتِ، ومتعلَّقُ السَّمعِ تجلِّي

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٢٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٤٩٤)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه عنعنة بقية بن الوليد كما أن في رواته من لم نعرفه.

ورواه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٨٢) من حديث ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما، وفيه الوليد بن الفضل العنزي، يروي الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به بحال، كما قال ابن حبان.

ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤٩٩٦) من حديث ابن عمر رضيَ اللهُ عنهما، وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي، كان يضع الحديث.

ورواه الحاكم في «المستدرك» (٤٤٤٨) من حديث حذيفة رضيَ اللهُ عنه، قال الذهبي: تفرد به حفص بن عمر العدني، وهو واه.

<sup>(</sup>٢) في هامش «ف»: «هكذا بخط المؤلف، والظاهر: عميا».

<sup>(</sup>٣) في «أ» و «س» و «ق»: «يتلقى من اللغات مما يسمع من الإماء والأمهات»، والمثبت من «ف»، وهو الأنسب بسياق الكلام.

الصِّفاتِ، ولذا قيل: أعظمُ العذابِ هو الحجابُ عن رؤيةِ ربِّ الأربابِ، ويُشيرُ إلله قولُه سبحانه وتعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ إِذِلْمَ حُونُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]. وأمَّا الكلامُ، فيعُمُّ الأنام؛ سواءٌ كانوا من الخواصِّ أو العوامّ، ويَشملُ ما يكونُ كلامَ توبيخٍ ومَلام، أو بشارةً في مقامِ سَلام.

ويكفيك في فضيلة (١) الأعمى ما ورَدَ في سورة ﴿عَبَسَ وَتَوَلَى ﴾، وناهِيكَ أُنَّه عليه السَّلامُ كلَّما جاءَه ابن أُمِّ مكتومٍ قال: «مرحباً بمَن عاتبني ربِّي فيه»(٢). وجعلَه مرَّتين خليفة عنه في المدينة، وإماماً في المسجدِ.

فإنْ قلتَ: في كلام الفقهاءِ أنَّ إمامةَ الأعمى مكروهةٌ.

فالجوابُ: أنَّه محمولٌ على ما إذا كان هناك أفضلُ منه علماً وقراءةً، وأكملُ منه حِراسَةً ورعايةً.

هذا، وحُكيَ: أنَّ يومَ القيامةِ يتعلَّلُ بعضُ الملوكِ، فيقول: يا رب! ابتَلَيْتَني بالمُلكِ، فلِذا حُضِرْتُ (٣) ووقعتُ في الهُلكِ، فيُقالُ له: أَمُلكُك كان أعظمَ أو ملكُ سليمانَ أَتَمَّ؟!

ويَتعلَّلُ بعضُ المرضَى، فيحتَجُّ بأيَّوبَ وما لَه من البلوى، وكذا العُميانُ ببعضِ الأعيانِ، وأمَّا الفقراءُ فبأكثرِ الأنبياءِ والأولياءِ، فللهِ الحجةُ البالغةُ في القُدْرةِ (١٠) السَّابغةِ.

ورُويَ: أَنَّ سببَ ابتلاءِ يعقوبَ: أَنَّه ذبحَ عِجلاً بين يَدَيْ أُمِّه وهي تَخورُ.

ورُويَ أنَّه قيل له: يا يعقوبُ! ما الذي أذهبَ (٥) بصرَك، وقوَّسَ ظهرَك؟

<sup>(</sup>١) في «ف»: «تعظيم».

<sup>(</sup>٢) أورده مكي في تفسيره المسمى «الهداية إلى بلوغ النهاية» (١٢/ ٨٠٥٣) عن سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٣) في «أ» و «س» و «ق»: «حصرت»، وفي «ف»: «قصرت».

<sup>(</sup>٤) في «ف»: «والقدرة» بدل: «فِي القدرة».

<sup>(</sup>٥) في «ف»: «أظهر»، وفي هامشها: «الظاهر: أذهب، وخط المصنف كما ترى».

قال: أذهبَ بصرِي بُكائِي على يوسف، وقوّسَ ظهري حُزني على أخيه، فأوحى اللهُ إليه: أَتشْكُوني؟ وعِزَّتي وجلالي لا أكشفُ ما بك حتى تَدْعوني، فعند ذلك قال: ﴿إِنَّمَا أَشُكُواْ بَقِي وَحُزْنِ إِلَى اللهِ ﴾ [يوسف: ٢٨]، فأوحى اللهُ إليه: وعِزَّتي لو كانا ميِّتينِ لأخرجتُهما (١) لك، وإنَّما وَجَدْتُ عليكم أي: غضبتُ لأنكم ذبحتُ مشاةً، فقامَ ببابِكم مسكينٌ فلم تُطعموه منها شيئاً، وإنَّ أحبَّ خَلْقي إلى الأنبياءُ ثم المساكينُ، فاصْنعُ طعاماً فادعُ عليه المساكينَ، فصنعَ طعاماً، ثم قال: مَن كان صائماً فليُقطِر الليلةَ عند آلِ يعقوبَ (١).

ورُويَ: أَنَّه كان بعدَ ذلك إذا تغدَّى نادَى: مَن أرادَ الغَداءَ فلْيأْتِ يعقوبَ، فإذا أفطرَ أمرَ مَن (٣) يُنادِي: مَن أرادَ أن يُفطرَ فلْيأْتِ يعقوبَ، فكان يتغدَّى ويتعشَّى مع المساكينِ.

هـذا، وقـد ورَدَ: "إذا جامَعَ أحدُكـم فلا يَنظرْ إلـى الفَرْجِ؛ فإنَّه يُـوْرِثُ العمى، ولا يُكثرِ الكلامَ فإنَّه يُـورثُ الخَـرَسَ». رواه الدَّيلَميُّ في "مسندِ الفِردَوسِ» عن أبـى هُريرَة (٤).

ورُويَ عن شَدَّادِبنِ أُوسٍ مرفوعاً: «بَكَى شُعيبٌ النَّبيُّ حتى عَمِيَ، فرَدَّ اللهُ عليه بصَرَه، ثم بَكَى حتى عَمِيَ، فردَّ اللهُ بصَرَه، ثم بَكَى حتى عَمِيَ، فردَّ اللهُ بصَرَه، فقال اللهُ تعالى: ما هذا البكاءُ؟ أشوقاً إلى الجنَّةِ أم خوفاً من النَّارِ؟ قال: لا يا

<sup>(</sup>١) في هامش «ف»: «الظاهر: لأحييتهما».

<sup>(</sup>٢) أورده الثعلبي في «تفسيره» (٥/ ٢٤٩) عن عبد الله بن قميط، قال: سمعت أبي يقول: بلغنا أنّ رجلًا قال ليعقوب عليه السلام .. ما الذي أذهب...، والظاهر أن هذه الأخبار من دخائل الإسرائيليات، وليس فيها خبر يعتد به.

<sup>(</sup>٣) في «ف»: «أن».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٧٦).

ربً! ولكنْ شوقاً إلى لقائِكَ، فأوحى اللهُ إليه: إنْ يكنْ ذلك، فهنيئاً لك لِقائِي، يا شُعيبُ! لذلك أُخْدَمتُك موسى كليمِي (١٠).

وفيه تنبيه نبيه على أنَّ في خِدمة العُمْيِ(٢)، وقيادتِه ـ السيَّما إلى مقامِ حاجتِه، وحالِ عبادتِه، وتعليم قِبلتِه ـ أجراً جزيلاً، وثواباً جميلاً، وقد قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة: ٢].

ووَرَدَ: «مَن كان في عَونِ أخيه، كان اللهُ في عَونِه»(٣).

و: «الدَّالُّ على الخير كفاعلِه»(٤).

وفي الخبر: «مَن أغاث مَلهوفاً كتبَ اللهُ له ثلاثاً وسبعين مغفرةً، واحدةٌ فيها صلاحُ أمرِه كلّه، وثِنْتانِ وسَبْعونَ له درجاتٌ يومَ القيامةِ». رواه البَيهَقيُّ عن أنس (٥).

وفي الصَّحيح: «كلُّ معروفٍ صدقةٌ»(٦).

(١) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٦/ ٣١٥)، وابن الجوزي في «العلل» (٤٦) وقال: هذا حديث لا أصل له، قال الخطيب: هو حديث منكر.

(٢) في هامش «ف»: «الظاهر: الأعمى، فخط المؤلف كما ترى».

(٣) قطعة من حديث رواه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة رضيَّ اللهُ عنه بلفظ: «واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أُخِيهِ».

- (٤) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٥٧) من حديث بريدة رضيَ اللهُ عنه وإسناده صحيح. ورواه مسلم (١٨٩٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضيَ اللهُ عنه بلفظ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر فَلَهُ مِثْلُ أَجْر فَاعِلِهِ».
- (٥) رواه البيهقي في «الشعب» (٧٦٧٠)، ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٠٦) و(٢/ ١٧١)، وهو حديث ضعيف.
- (٦) رواه البخاري (٦٠٢١) من حديث جابر رضي الله عنه. ورواه مسلم (١٠٠٥) من حديث حذيفة رضي الله عنه.

ولأحمد، والتِّرمِذِيِّ وصحَّحَه، من حديثِ البَراءِ: «مَن مَنحَ مِنحَةَ وَرِقٍ، أو مِنحةَ لَبَنٍ، أو هَدَى زُقاقاً(١)، فهو كعَتَاقِ نَسَمةٍ»(١).

وللدَّيلَميِّ في «مسندِ الفردوسِ» عن أبي هُريرة رضيَ اللهُ عنه مرفوعاً: «تَركُ السَّلامِ على الضَّريرِ خِيانةٌ» (٣). وهو مِصْرَعٌ يصيرُ مَطْلِعاً بقولنا: وتَوَاضُعٌ معه دليلُ دِيَانة.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَذِهِ الْعَمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٧٧]؛ فمعناه: مَن كان في هذه الدُّنيا أعمى القلبِ عن رؤيةِ قُدرةِ اللهِ تعالى وآياتِه، ورؤيةِ الحقِّ في أنوارِ مصنوعاتِه، وأسرارِ صفاتِه في بدائعِ مخلوقاتِه، فهو في الآخرةِ أشدُّ عمًى في مقاماتِه، وأضلُّ سبيلاً في حالاتِه.

وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى ﴾؛ يعني: القرآنَ، فلم يُؤمِنْ به، ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾؛ أي: ضِيْقًا؛ بأن تُسلبَ عنه القناعةُ حتى لا يَشبعَ إلى قيامِ الساعةُ، ﴿ وَخَشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤]؛ قال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: عمَى البصرِ (١). وقال مجاهدٌ: عمَى الحُجَّةِ (٥).

ويُؤيِّدُ الأُوَّلَ قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَى وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴾ [طه: ١٢٥]؟ أي: بالعينِ.

<sup>(</sup>١) في «أ» و «س» و «ق»: «زفافاً»، والمثبت من «ف»، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٨٥)، والترمذي (١٩٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» (٢/ ٦٩). وقال المناوي في «فيض القدير» (٣/ ٢٤٠): فيه علي بن زيد بن جدعان، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال أحمد ويحيى: ليس بشيء، وأبو زرعة: غير قوي.

<sup>(</sup>٤) أورده البغوي في «تفسيره» (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في «تفسيره» (٢١٦/ ٢٠٠)، وذكر قول ابن عباس بصيغة التضعيف دون عزو، ثم اختار قول مجاهد.

ويُقوِّيه قولُه سبحانه: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَهَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمَا وَصُمَّا ﴾ [الإسراء: ٩٧].

فإنْ قيل: كيف وصفَهم بأنَّهم عُميٌّ وبُكمٌ وصُمٌّ، وقد قال: ﴿ وَرَءَا الْمُجَرِمُونَ النَّارَ ﴾ [الكهف: ٥٣]، وقال: ﴿ سَمِعُواْ لَهَا النَّارَ ﴾ [الكهف: ٥٣]، وقال: ﴿ سَمِعُواْ لَهَا لَتَّارَ ﴾ [الكهف: ٢٠]، وقال: ﴿ سَمِعُواْ لَهَا لَتَّارَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ وَالكَلامَ والسَّمعَ؟

فالجوابُ: أنَّهم يُحشرونَ على ما وصفَهم اللهُ أوَّلاً، ثم تُعادُ إليهم هذه الأشياءُ ثانياً.

وقال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما: ﴿عُمْيًا ﴾: لا يَرَوْنَ ما يُسـرُّهم، ﴿وَبُكُمّا ﴾: لا ينطقونَ بحُجَّةٍ تَنفعُهم، ﴿وَصُمَّا ﴾: لا يَسـمعون شـيئاً يَبَرُّهم.

وقال الحسنُ: هذا حين يُساقون إلى الموقفِ إلى أن يُدْخَلوا النَّارَ، وهم أصنافُ الكفَّارِ.

وقال مقاتلٌ: هذا حين يُقالُ لهم: ﴿ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فيَصيرون بأجمعِهم عُمْيَاً وبُكماً وصُمَّاً، لا يرونَ ولا ينطقونَ ولا يسمعونَ (١٠).

فنسألُ الله العافية، وحُسنَ الخاتمةِ في العاقبة، وتوفيقَ الطَّاعة فإنَّها صَبرُ السَّاعةِ، وراحةُ الأَبدِ من غير النَّكدِ، فأيُّ محنةٍ آخِرُها الجنَّةُ؟! وأيُّ نعمةٍ آخرُها النَّارُ؟!

ثم ما دُمتَ في هذه الدَّارِ، لا تَسْتَغربْ وقوعَ الأكدارِ؛ فقد وردَ: «اللَّهمَّ لا عيشُ الآخرةِ» (١٠)؛ إذ عيشُها لا كَدَرَ معه في الحالة الفاخِرَة، والحمدُ للهِ أَوَّلاً وآخِراً، والسَّلامُ على نبيِّهِ باطناً وظاهِراً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أورد الأقوال الثلاثة الثعلبي في «تفسيره» (٦/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٦١)، ومسلم (١٨٠٥)، من حديث أنس رضيَ اللهُ عنه.

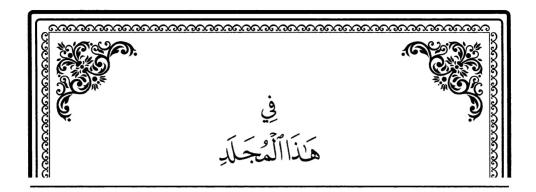

| الصفحة                                | الموضوع                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5                                     | مقدمة التحقيق                                          |
|                                       | الرسالة رقم (١): الأربعونَ في الأحاديث القدسيَّة       |
| Y1                                    | الرسالة رقم (٢): أربعونَ حديثاً من جوامع الكَلمِ.      |
| لمُبينلمُبين                          | الرسالة رقم (٣): جمعُ الأربعينَ في فضل القرآن ا        |
| عينَ حديثاً في باب النَّكاح           | الرسالة رقم (٤): رفع الجُنَاح وخَفْضُ الجَنَاح بَأرب   |
| ٧٣                                    | الرسالة رقم (٥): تُحفة الخطيب وموعظة الحبيب            |
| 110                                   | الرسالة رقم (٦): زُبدةُ الشمائل وعُمدةُ المسائل        |
| Y • 0                                 | الرسالة رقم (٧): رسالةٌ في أبناءِ النَّبِيِّ ﷺ         |
| خاريْ                                 | الرسالة رقم (٨): تعليقاتُ القارِيْ على ثُلاثياتِ البُ  |
| فاري                                  | الرسالة رقم (٩): إعرابُ القارِي على أولِ بابِ البُـ    |
| راء بن عازِب الله في صحيح البخاري ٣٧٥ | الرسالة رقم (١٠): إعرابُ كلمة (أُوَّل) في حديث الب     |
| الاستياك                              | الرسالة رقم (١١): معرفةُ النُّسَّاك في معرفة فَضيلةِ ا |
| ٣٩٩                                   | الرسالة رقم (١٢): تَسليةُ الأعمى عن بَلِيَّة العَمَى   |

